

Trodution Musaci

,42,10 NAS Reserve

وي براي في الماري المريد المر

العلقالة

صحت هذه الطبقة بمرقة بعض أفاضل العلما. وقويلت على عدة نسخ وقرئت فى المرة الاغيرة على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العصبير الشيخ حسر \_ محمد المسعودى المدرس بالقسم العالى بالازهر

حقوق الطبع محفوظة

يْطَانْ بِزَلِمَضَنَّبَهُ ٱلْعِادِيْ لِكِيْرِي الْوَلَ مِثْنِاعِ عَلَاقَاغِيْرُ تصاحبوا: مصطفی محسّث

الطيّدالضرية بالألِمرُ دارة مومِث عبالطيف





5038

# كتاب الزكاة

#### باب وجوب الزكاة

أَخْبِرَنَا أَكْمَدُ بْنُ عَبْدَالله بْنِ عَلَّا لِلْوْصِلْي عَنِ الْمُعَافَى عَنْ زَكَرِيًا بْنِ إِسْحَقَ الْمَكَى قَالَ حَدَّتُنَا يَحْتَى بْنُ عَبْدَالله بْنِ صَيْغَى عَنْ أَبِّى مَعْبَد عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَمَّمَ لَمْعَاذَ حِينَ بَعَثُهُ إِلَى الْمَنِي إِنَّكَ تَأْنِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب فَإِذَا جِشْهُ وَالْدَعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهُدُوا

# كتاب الزكاة

﴿عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمماذ حين بعثه الى العين﴾ كان بعثه اليها فى ربيع الأول وقبل حجه صلى الله عليـه وسلم وقيل فى آخر سنة تسمع عند منصرفه من تبوك وقيل عام الفتح سنة تمـان واختلف هل بعثه واليا أو قاضيا فجزم الفسانى بالأول وابن

#### كتاب الزكاة

قوله (لمماذ حين بعثه لل النمين) كان بعث اليها فديع الأول قبل حجة الوداع وقبل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقبل عام الفتح سنة ثممان واختلف هل بعث والياً أوقاضيا فجوم الفسانى بالأول وابن عبد البر بالثانى وانفقوا علىأنه لم يزل عليها الى أن قدم فى عهد عمر فوجه الى الشام فسات بها أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ ثُمْدًا رَسُولُ اللهَ فَانْ ثُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسَ صَلَوَات فِيَوْمٍ وَلَيْلَةَ فَانْ ثُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْ ثُمُ أَنَّاللَهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ

عبد البر بالثاني واتفقوا على أنه لم يزل عليها الى أن قدم في عهد عمر فنوجه الى الشام فسات بها رضى الله عنه ﴿ اللَّ تَأْتَى قُومًا أَهُلَ كَتَابٍ ﴾ كان أصل دخول اليهود فى اليمن فىزمن أسعد وهو تبع الأصغر حَكَاهُ بن إسحق في أوائل السيرة ﴿ فَاذَا جَتُهُمُ الْحَ ﴾ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمر وأجاب أبن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواةً وتُعقب بأنه يفضى الى ارتفاع الوثوق بكثير من الاحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان وأجاب الكرمانى بأن اهتهام الشرع بالصلاة والزكاة أكثر وبأنهها اذا وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فانه قد يسقط بالفدية والحبج فان الغير قد يقوم مقامه كما فى المفصوب ويحتمل أنه حيثتذ لم يكن شرع · وقال الشيخ سراج الدين البلقيني اذا كان المكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشي، كحديث ابن عمر بني الاسلام على خس فاذا كان في المعام الى الا للام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجوب فرض الصوم والحج كقوله تعسالىفان تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة في موضعين من براة مع أن زولها بعد فرض الصوم والحج قطعا وحديث ابن عمر أيضاً أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لااله الا الله وأنى رسول الله و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الاحاديث قال والحكمة فيذلك أن الأركان الخسة اعتقاديوهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالى وهو الزكاة فاقتصر فى الدعاءالى الاسلام عليها ليفرع الركنين الآخرين عليهافانالصوم بدنى محض والحج بدنى ومالى وأيضا فكلمة الاسلام هي الاصل وهي شاقة على الكفار والصلاة شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في جلة الإنسان مر . حالمال فاذا دع المره

﴿ قُوا أَهْلَ كَتَابٍ ﴾ أى البهودفقد كثروا يومنـ في أقطار البمن ﴿ فادعهمال أن يشهدوا الحج ﴾ أى فادعهم بالشريج الى ديننا شيئاً فديناً ولاندعهم الى كله دفعة لئلا يشعهم من دخولهم فيه مايجدون فيه من كثرة بخالف له ينهم فان مثله قديمتع من الدخول و يورث التنفيد لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف مزلم أخذ على آخر فلا دلالة فى الحديث على أن السكافر غير مكلف بالفروع كيف ولوكان ذاك مطاوبا الزم أن عَلَيْمٍ مَدَقَةُ وُخُذُ مِنْ أَغَيَامُمْ فَرَّدُ عَلَى فَقَرَاهِمِ فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَكَ فَأَقَ دَعُوقَا لَمْظُاوُمِ أَغَيَّرَنَا نُحَدُدُ بُنُ عَبْدَ الْأَعْلَى فَالَ حَدَّنَا مُتَدَمُّ قَالَ سَمْتُ جَزَبْن حَكَمٍ يُعَدَّثُ عَنْ أَيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَاتُ يَانَى اللهِ مَا أَنْيَتُكَحَقَ حَلْفُتُ أَكْثَرَ من عَدَدهنَّ لاَصَابِع بَدَهِ أَنْ لاَ آيكَ وَلاَ آنَى دَينَكَ وَ أَنْ كُنْتُ الْمَرَا لا أَعْفَلُ شَيْئًا إِلَّا مَاعَلَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنْ

لهذه الثلاث كان ماسواها أسهل عليه بالنسبة البها ﴿ وَاتَق دَعُوهَ المَطْاوِمِ ﴾ أَى تَجَبُ الظَّلَمُ لللهِ يَنْ عَلَيْ الطّلَمِ عَلَيْ الرّواية الآتية فأنها ليس بينها و بين الله حجاب أَى ليس للما صارف يصرفها ولا مانع يمنمها و المراد أنها مقبولة وان كان عاصمياً كما جاء في حديث أقد هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا فنجوره على نفسه و إسناده صحيح قال ابن العربي هذا الحديث وان كان مطلقا فهو وقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث

التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالانفاق وهذا الحديث ليس ... وقا تفاصيل الشرائم بل لكيفية الدعوة لها الشرائم بالركاة بعد الدعوة المالية المسارة والمحالة والزكاة (تؤخذ من أغنياتهم وتردعلى فقرائهم) الظاهر أن للراد من أغنيا، أهل تلك البلغة وقد النهم فالحديث دليل بان يقول بمنع تمل الزكاة دن بلغة الى بلغة و يحسل أن المراد من أغنيا، المسلمين وقترائهم حيمًا كانوا فيؤخذ من الحديث جواز القل ( فاتق دعوة المظلم م) في كلا المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على وفيه أن الظلم يغني تركه المنكل وان كان الإياليا لمناصق على المنافق على المنافق عنه المنافق عنه واسناده على المنافق على المنافق عنه واسناده على المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه واسناده على المنافق عنه المنافق المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق المنافق المنافق عنه المنافق المنافق المنافق النافة عنه المنافق النافة عنه المنافق المنافقة عنه المنافقة المنافقة المنافقة عنه المنافقة المن

أَشَأَلُكَ بِوَحْيِ اللهِ بِمَا بَعْثَاكَ رَبْكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالإَسْلاَمِ قِلْتُ وَمَا آيَاتُ الْأَسْلاَمِ قَالَأَنْ تَقُولَ أَسَلْتُ وَجْمِي إِلَى اللهِ وَتَخَلِّتُ وَتَقْيَمُ الصَّلاَةَ وَتُوْنِى الزَّكَاةَ . أَخْسَرَنَا عِينَى بُنُ مُسَاور قَالَ حَدَّثَنَا نَحَدُّ بُنُ شُعْبِ بْنَ شَابُورَ عَنْ مُعَلَوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَخِهِ زَيْد بْنِ سَلَّمٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَنْ جَلَّما أَيْنِ سَلَّمٍ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ غَيْمٍ أَنْ أَبَا مَالِكَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ اسْلَغُ الْوُضُو، شَطْرُ الْإِيمَانَ وَالْخَدُنُ لَهُ غَلْاً الْمِزان

مرات إما أن يعجل له ماطلب و إما أن يدخر له أفضل منه و إما أن يدفع عنه من السوء مثله وهذا كا قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر اذا دعاه بقوله تعالى و يكشف ما تدعون اليه إن الشاه (عن جده أوسلام عن عبدالرحمن بن غنم أن أباه الله الاشعرى حدثه ) رواه مسلم من طريق أبي سلام عن أبي مالك باسقاط عبد الرحمن بن غنم فسكلم فيه الدارقطنى وغيره وقال النوى يمكن أن يجاب عن مسلم بأن الظاهر من حاله أنه علم سماع أوسلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبوسلام مهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبوسلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أسمه الحرث بن الحرث وقبل عبيد وقبل عمر وقبل كعب ابن عاصم وقبل عبيد القدويل كلب بن كعب وقبل عامر أبطر شاطر النصف واختاف العلم المناه العلم الناه على الناه والمناه العاملة والمناه المناه العاملة والعناه العاملة والمناه العاملة والعناه العاملة والمناه العناه العاملة والعناه العاملة والعناه العاملة والمناه العناه العاملة والعناه العناه العاملة والعناه العاملة والعناه العناه العاملة والعناه العاملة والعناه العناه العاملة والعناه العناه العاملة والعناه العناه العناه العاملة والعناه العناه العناه العناه العاملة والعناه العناه العناه العناه العاملة والعناه العناه العناه العناه العناه العناه العناه العناه العاملة والعناه العناه العناه

ضعيف الرأى عتم النظر فينبني للني صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجتمد في تعليمه وافهامه ﴿ يُما بِعنُكُ ﴾
ما استفهامية والجلة بيان السؤال ﴿ أسلت وجهى الى الله ﴾ أي جملت ذاتى متفادة لحكم وسلت جمع
ما يرد على منه تعالى فالمراد بالوجه تمهام النفس ﴿ وتخليت ﴾ التخلى النفرغ أراد التبعد من السرك وعقد
القلب على الايممان أى تركت جميع ما يبد من دون الله وصرت عن الميل اليه فارغا ولعل هذا كان بعد
أن نفلق بالشهادة يار وادة رسوح الايممان في القاب و يحتمل أن يكون هذا انشاء الاسلام الأنه في معنى
الشهادة بالرسالة مل المستوحة على قبوله جميع أحكامه تعالى ومن حملة تلك الاحكام
الشهادة بالرسالة الله على المنتود الأصلى هو اظهار الترجيد والشهادة بالرسالة الى وقتم المنافقة بالرسالة بالمنافة بالي علم المهور شعار الايممان ﴾ في دواية ممل الطهور شعار الايممان ﴾ في دواية ممل الطهور شعار الإيمان ﴾ في دواية ممل الطهور شعار الإيمان ﴾ في دواية مسلم الطهور شعار الإيمان ﴾ في دواية مسلم الطهور شعار الإيمان ﴾ في دواية مسلم الطهور شعار الإيمان ﴾

# وَالنَّسْيِحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمَلاُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلاَهُ نُورُ وَالَّزَكَاةُ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُضيَاـُ

فيه فقيل معناه أن الايمان بحب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضو و لا يصبح الا مع الايمان وصار لتوقفه على الايمان في منى الشعل وقيل المراد بالايمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كاناته ليضيع إيمان كي موالطهارة شرط في محة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون فضاء أن الايمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطر أن لايمان والطهارة متضمة للصلاة فهي انقياد في الظاهر وقال في النهاية انهاكان كذلك لان الايمان يطهر نجامة الباطن والوضوء يعلم نجاسة الظاهر والموادنة تمك كان كذلك لان الايمان يطهر نجاسة الظاهر والمدت تمكن كان الايمان وقال في النهاية المحاكن كذلك لان الايمان يطهر نجاسة الظاهر الوضوء يعلم نجاسة الطاهر والموادنة تمك الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسبة على و زن الإعمال وثقل الميزان وخفتها في والتدبيح والتكبير يكم السموات والارض والارض عن قال النووى يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جميا لملا ما يين السموات والارض وسبب خظم فضاهما ما اشتملا عليه من التنزية بقبة له سبحان الله والتفريض والافتقار الى الله وسبب خظم فضاهما ما الترطي الحد راجع الى التناء على الله تعالى بقوله الحدية وقال الوطبى الحد راجع الى التناء على الله تعالى بأوصاف كاله ظاءا حد الله تعالى بقوله الحدية وقال الوطبى الحد راجع الى التناء على الله تعالى بأوصاف كاله ظاءا حد الله تعالى بقوله الحدية وقال الوطبى الحد راجع الى التناء على الله تعالى بأوصاف كاله ظاءا حد راجع الى التناء على الله تعالى بقوله الحدية وقال الوطبى الحديدة وقال القرطبى الحديدة وقال القرطبية المناء المناء الميان المناء على التناء على

وذكروا في ترجيه وجوها الاتناسب رواية الكتاب منها أن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة الناطن والوضوء يطهر نجاسة الناطر وهذا انتم يفيد أن الوضوء مثل الايمان وحديله لان اسباغه شطر الايمان كا في رواية الكتاب مع أنه لايم لانه يقتضى أن بجعل الوضوء مثل الايمان وعديله لانصفه أوشطره وكذا غالب ماذكروا والاظهر الانسب لمافي الكتاب أن يقال أراد بالايمان الصلاة كل فيقوله تعالى وماكان اقد ليضيع إلى المحلام على تعدر وضاف أى اكال الوضوء شطر اكال الصلاة وتوضيحه أن اكال الصلاة وبالمحلمة وترضيحه أن اكال الصلاة والمحلمة والمحلمة وترضيحه أن اكال الصلاة والمحلمة وترضيحه أن اكال الصلاة وكان بيان المحلمة والمحلمة المحلمة والمحلمة والمحلم

حامد مستحضر معني الحد في قلبه امتلاً منزانه من الحسنات فاذا أضاف إلى ذلك سيحان الله الذي معناه تبرئة الله وتنزيه عن كل مالايليق ممن النقائص ملاَّت حسنانه وثو ابها زيادة على ظك ما بين السموات والأرض اذ الميزان علوم بثواب التحميد وذكر السموات على جهة الاعتناء على العادة العربية والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدا بحبث لوكان أجساما لملاً ما بينهما ﴿ والصلاة نور ﴾ قال النووي معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهي عن الفحشاء والمنكر وتهدى ألى الصواب كمأن النور يستضاء به وقيل معناه أن أجرها يكوننورا لصاحبها يومالقيامة وقيل إنها سبب لاشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فها و إقباله الى الله يظاهره و باطنه وقد قال الله تمالي واستمينوا بالصبر والصلاة وقبل معناه أنهيا تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه الها بخلاف من لميصل ﴿ وَالرَّكَاةُ بِرِهَانَ ﴾ قال النووي قال صاحب التحرير معناه يفزع اليهاكما يفزع الى البراهين كما أن العبداذاسئل يوم القيامةعن مصرف ماله وقال غيرصاحب التحرير معناه أنها حجةعلى إيمان فاعلما فان المنافق يمتنع منها لكونه لايعتقدها فرتصدق استدل بصدقته على صحة إيمانه . وقال في النهاية البرهان الحجة والدليل أي أنها حجة لطالب الآجر من أجل أنها فرض بحازي اقدبه وعلمه وقيل هي دليل على صحة ابميان صاحبها لطيب نفسه باخراجها وذلك لعلاقة مابين النفسر والميال وقال القرطي أي برهان على محة اعمان المنصدق أو على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين في الصدقات أو على صحة عبة المتصدق قه تمالي ولما لديه من الثواب إذ آثر محبة الله وابتغاء ثرابه على ما جبل عليه من حب الذهب والفضة حتى أخرجه قه تمالي ﴿ والصبر ضياء ﴾ قال النووي معناه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى النائبات وأنو اع المكاره في الدنيا والمراد أن الصبر محود لإيزال صاحبه مستضيئاً مهتديا مستمراعل الصواب وقال القرطبي رواه بعض المشايخ والصوم ضياء بالميم ولم تقع لنا تلك الرواية على أنه يصح أن

مع أنه يلزم من وجود واحد أن لايتي مكان لشخص من أهل المحشر ولالعلم آخر متجمد مثل تجمد التسبيح وغيره والله تعالى أعلم (ورالصلاة نور ) لعل لها تأثير ا في توبر القلوب وانشراح الصدور ﴿ رِمِعانَ} دليل على صدق صاحبها فيدعوى الابحمان اذ الاقدام على بنيل المال خالصالله لا يكون الامن صادق في ايممانه ﴿ والصبر ضياء ﴾ أي نور قوى قندقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نو را ولمثل المراد بالصبر الصوم وهو لكونه قهرا على النفس قامها لشهوتها له تأثير عادة في توبر القلب بأتم

وَ الْقُرْ أَنْ حُجَّةُ لَكَ أَوْ عَلِيْكَ ، أَخْبَرَنَا مُحَدِّ بُنُ عَدْ الله بْ عَدْ الْلهُ كَمَّ عَنْ شُعْبَ عَن اللَّهْ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ نُعْمٍ الْجُعْرِ أَبِي عَد الله قَالَ أَخْبَرَنِي صُعْبَبُ أَنْهُ سَمَعَ مِنْ أَبِي هُرَرَةَ وَمِنْ أَبِي سَعِيدٌ يَقُولُانَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ وَالنِّنِي فَشَى يَدَهُ ثَلَاكُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَلَانَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُهُ فِي وَجْهِهِ ٱللشَّرَى فَكَانَتْ أَحَبٌ إِلَيْنَا مَنَ حُرْ النَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلَّى الصَّلَوَاتِ آخَسَ وَيَصُومُ رَمَصَاتَ وَيُحْبَهُ الزَّنَاةُ وَيَجْتَلُهُ

بعبر بالصبر عن الصوم وقد قبل ذلك فى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فان تنزلنا على ذلك فيقال فى كون الصلاة فان تنزلنا على ذلك فيقال فى كون الصلاة فورا وحينئذ لا يكون بين النور والفنياء فرق معنوى بل لفظى والآولى أن يقال ان الصبر فى هذا الحديث غير الصوم بل هو الصبر على العبادات والمشاق والمصاتب والصبر عن المخالفات والمنيات كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك فن كان صابرا على تلك الاحوال مشتبا فيا مقابلا لمكل صال بما يليق به صام عواقب أحواله وصحت له مصالح أعماله فظفر بمطلو به وحصل من الثواب على مرغوبه كاقيل واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر

﴿ والقرآن حبة لك أو عليك ﴾ قال النووى أى تنتفع به إن تلوته وعملت به و إلا فهو حجمة عليك وقال القرطبي يعنى أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كمان حبعة لك فى المواقف التي تسئل منه عنه كمسائة الملكين فى القبر والمسالمة عند الميزان وفى عقاب الصراط وان لم يمثل ذلك احتج به عليك ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي ينتهى اليه عند التنازع فى المباحث الشرعية والوقائع الحكمية فبه تستدل على صحة دعواك وبه يستدل عليك خصمك

وجه (حجة لك) ان عملت به (أو عليك) ان قرأته بلاعمل به وانفتدالي أعلى .قوله (ثم أكب) أىسقط (على ماذا حلف) أى على التمين انام بيينهم ظهر من قرائن\الاحوال أندمن الامو والشديدة الهائلة (ما من عد) وفيه أن مرتكب الصغائر اذا أنى بالفرائض لايمندب اذلايناسب أن يقال مكن



الْكَبَاتُرَ السَّبُعُ إِلَّا فَتُحْتُ لَهُ أَنُوابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ أَدْخُلْ بِسَلَامٍ وَ أَخْرَنَى عَمُو بُنُ عَنَّهُ أَنَّ عَنَّهُ مَنَّ عَنَ شُعْبِ عَنَ الْوُهْرِيِّ قَالَ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ شُعْبِ عَنَ الْوُهْرِيِّ قَالَ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(من أنفق زوجين) قال فى النهاية الأصل فى الزوج الصنف والنوع من كل شيء ومن كل شيء ومن كل شيء ومن كل شيء من أنفق شيئين مقترتين شكلين كانا أو نقيصين فهما زوجان وكل واحد مهما زوج بريد من أنفق صنفين من ماله (من شيء من الأشياء) أيمن صنف من أصناف المال فرسين أو بعيرين أو عبدين قال القاضى عياض وقبل يحتمل أن يكون هذا الحديث فى جميع أعمال البر من صلاتين أوصيام يومين والمطلوب تشفيع صدق بأخرى (ف سبيل الله ) قبل هو على المعوم فى جميع أجواب الحيد في المعوم في جميع أبواب الجهنة وقبل ممناه الله هذا الباب فيها نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه وفيمه فيقال فادخل منه العلام من تقدير ماذكر ناه أن كل مناد يمتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره (فن كان من أهل الصلاة الحديث) قال النووى قال العلم مناه من كان الفالب عيه في محلموطاعته ذلك وقال الصلاة الحديث عياض قد ذكر هنا من أبواب الجنة الثمانية أبر بعة أبواب باب الصلاة و باب العسدية واب المالية و واب المعسدية واب الشاليم و باب المحافة واب المافين

أن يكوز. هذا بعد خروجه من العذاب اذ يأبي عنه ادخل بسلام وهو الموافق لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر مانتهون عنه الآية وأن الكبائر المخلة لدخول الجنة ابتداء هي الموقات السبح الله تعالى أعسل قوله (هل عليهن يدعى من تلك الآبواب) الاستفهام همنا بمنى النفى كا فيقوله تعالى هل جوامالاحسان



وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الرَّيْانَ قَالَ أَبُو بَكْرِ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تَلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُّ ورَة فَهَلْ يَدْعَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدٌ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ نَمْمُ وَإِلَّى أَرَجُو أَلَّ : تَكُونَ مَنْهُمْ يَعْنَ أَبَا بَكْر

#### باب التغليظ في حبس الزكاة

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بِثُالسَّرِيَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشَى عَنِ الْمُعْرُورِ بِنُ سُويْدِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ جُنْتُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالسُّ فِي ظَلَّ الْكَعْبَةِ فَلَسَّ رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ هُمُ الْأَخْسُرُونَ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَالِي لَقَلَّى أَنْزِلَ فَيْ شَيْهُ قَلْتُ مَنْ هُمْ فِذَاكَ أَبِي وَأَنِّى قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمُوالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا

عن الناس وباب الراضين فهذه سمة أبو ابجات في الآحاديث وجلف حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الآيمن فلعله الباب الثامن ، وقال ابن بطال فان قلت النفقة إنحا تمكون في باب الجهاد والصدقة فكيف تكون في باب الصوم والصلاة قلت ا عنى بالزوجين نفسه وماله والعرب تسمى ما يدله الانسان من النفس ففقة يقول فيا يعلم من الصنعة أنفقت فيها عمرى فاتعاب الجسم في الصوم والصلاة انفاق (من باب الريان) قال الملساء سمى باب الريان تنبها على أن العطشان بالصوم في الحواجر سيروى وعاقبته اليه وهومشتق من الرى (الا من قال هكذا وهكذا وهكذا ؟ المرادية جمج وجوه المكارم والخير

الا الاحسان وأما قوله فهل يدعى فهو استفهام تحقيق . قوله ﴿ الاَ كَثُرُونَ أَمُوالا مَنْ قَالَ الحَجُّ ﴾ استشا. من هذا الحسكم وفيه أنه يصح رجم الضمير الى الحاضر فياالنمن ثم تضيره المخاطب اذاساً المتموميني الامن قال مكذا أى الا من تصدق من الآكثرين فيجيع الجوائب وهو كتابة عن كثرة التصدق فلنائليس -من الاخسرين وقوله قال اما بمعنى تصدق وقوله مكذا الشارة الى حيث في الجوائب الثلاث أى تصدق في جمع جهات الحير تصدقاً كالحثى في الجهات الثلاث أو بمنى ضل أى الامن ضل بمياله فعلا مثل الحثى في الجهات الثلاث وهو كتابة عن النصدق العام في جهات الخير وحثيه صلى افتقالي عليه وطهوان المشار (وتعلمه ) بكسرالطا و يجوزالفتح (كلما نفدت أخراها ) قالمالنو وى صبطناه بالدال المهلة و بالمعجمة وفتحالفا وكلاهما محيح (الاجعل لفطوقا في عقه شجاع ) قال في النهاية هو بالعتموصف لحية الذكر وقيل هو الحية مطلقا وقال القاضى عياض قبل الشجاع من الحيات التى تواتب الفارس والراجل و يقوم على ذنبه و ربحا بلغ رأس الفارس يكون في الصحادى ( أقرع ) قال في النهاية هو الذى لاشعر له على رأسه يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عره وقال القاضى

اليه بمكذا والعرب تجمل القول عارة عن جميع الأضال (تعاؤه بأخفافها و راجع للابل لأن الحف خصوص بهاكما أن الطلف وهو المنشق من القوائم مخص بالبقر والعنم والطباء والحافز خص بالغرس والبغل والحار والقدم للآدى ذكر والسيوطي في صائبة النعدي في وتعطمه بقرونها مح واجع البقر و وتعلمه المشهور في الرواية كمر الطاء و بحوز الفتح في نفدت م بكمر الفامواهمال الدال أو بفتحها واتجام الذال قوله (الاجعال مح أي ماله والظاهر جميع المال لاقدر الزكاة فقط و شجاع في بالعنم والكمر الحية الذكر وقيل الحية مطلقا و أقرع في لا شعر على رأسه لكثرة سمه وقيل هو الايض الرأس من كثرة السهر وهو يفرضه في كانهذا في أول الأمر قبل أن يسير طوقا له و ما يخطل به في ظاهر وأنهجمل قدر الزكاة طوقاله لأنه الذي بخل به وظاهر الحديث أنه الكبار يمكن أن بقال المرادق القرآن ما يخلوا بركانه وهو كل المال والقه تعالى أعلم عقيقة الحيال ثم لاتنافي بين هذا و بين قوله تعالى والذين يكذون الذيب والفضة الآية لذ يمكن يُومَ الْقَيَامَة الآيَّة . أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَحَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَرُّو الْفُندانِ أَنَّ أَبَّا هُرَرُةَ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ الْقَهَ صَـلًى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًمَ يَقُولُ أَيْمًا رَجُلِ كَانَتْلَهُ إِيلٌ لَا يُعطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتَهَا وَرِسْلِهَا

عياض قبل هو الآييض الرأس من كثرة السم وقبل نوع من الحيات أقبحها منظرا و والوظاهم هذه الرواية أن ماله صير وخلق على صورة الشجاع و يحتمل أن الله تعالى خلق الشجاع لعذابه قال وقبل خص الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبي آدم فرأيما رجل كانت لهابل لا يعطى حقها كالا يؤدى زكاتها فرفى نجدتها و رسلها كه قال بها النجعة الشدة وقبل السمن والرسل بالكسر الهيئة والتأتى وقال الجوهري أي الشدة والرخاء يقول يعطى وهي سمان حسان يشتد عليه اخراجها فتلك نجدتها و يعطى في رسلها وهي مهازيل مقاربة وقال الازهري ممناه الامن أعطى في إبله ما يشتون عليه فتكون نجدة عليه أي شدة و يعطى ما يهون عليه عطاؤه منها مستهيئا على رسله قال الازهري وقال بعضهم في رسلها أي بعليب نفس منه وقبل ليس الهزال فيه معني لائه ذكر الرسل بعد النجدة على جمع الم معني واحد فلا معني الهزال لان من بذل حق الله من المضنون وفور لبنها وهذا كله برجع الى معني واحد فلا معني الهزال لان من بذل حق الله من المضنون والاحسن واقة أعلم أن يكون المراد بالنجدة الشدة والجدب و بالرسل الرخاء والحصب لائل والاحسن واقة أعلم أن يكون المراد والحصب فيكون المدني أنه يخرج حق الله في حال اللهن وانم الم الرخاء والحصب فيكون المدني أنه يخرج حق الله في حال اللهن وانم المحتوب كان ذالك شاقا عليه فائه والجدب والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه والمستة والجدب كان ذلك شاقا عليه فائه

أن يجمل بعض أنواع المال طوقاً و بعضها يممى عليه في نار جهنم أو يعذب حينا بهذه الصفة وحيناً بتلك الصفة واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ لا يعطى حقها ﴾ أى لا يؤدى زكاتها والجلة صفة ابل ﴿ في بحدتها و رسلها ﴾ قيل النجدة الندة أو السمن والرسل بالكسر الهينة والثانى أى يعطى وهى سمان حسان يشتد عليه اخراجها فتاك نجدتها و يعطى في رسلها وهي مهازيل وفي النهاية والاحسن وافة تعالى أعلم أن المرادبالنجدة الشدة والجدب وبالرسل الرخد و لمخصب لأن الرسل اللبن واتحا يكثر في حال الرخاء و الحصب والمنى أنه يخرج حق افة حال الضيق و الجدب وحال السعة والحصب وهذا هو الموافق النصير الفني في الحديث اجحاف و إذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلاعليه ولذلك قبل فى الحديث ( يارسول الله مانجدتها و رسلها قال في عسرها و يسرها ﴾ فسمى النجدة عسرا والرسل يسرا الإن الجدب عسر والحصب يسر فهذا الرجل يعطى حقها في حال الجلدب والضيق وهو المراد بالنجدة و فى حال الحصب والسعة وهو المراد بالرسل ( فانها تأتى يوم القيامة كاغذ ما كانت ﴾ بالدين والذال المعجمتين أى أسرع وأنشط أغذ يغذ اغذاذا أسرع في الدير ( وأسره ) بالسين المهملة وتشديد الراء قال في النهاية أى كاسمين المهملة وتشديد لانها اذا سمنت سرت الناظر اليها قال و روى وآشره بحد الهمزة وشين معجمة وتخفيف الراء أي يلفئ على وجهه ( بقاع قرقر ) بفتح القافين هو المكان الواسع المستوى ( في يوم كان مقداه فر عسب فيه غير الله المستوى ( في يوم كان مقداه فر عان الميان مواقفهم الحساب في عير الله المسجانة وقال الحسن قدر ابن السيان مواقفهم الحساب كل موقف ألف سنة و فى الحديث انه

وهو ظاهر (كأغذ ما كانت) بنين معجمة وذال معجمة مشددة أى أسرع وأنشط (وأسرم) بالسين المهملة وتشديد الرا. أى كا"من ما كانت من السر وهو اللب وقيل من السرو ر لآنها اذا سمنت سرت الناظر اليها وروى و آشره بمد الهمرة وشين معجمة وتخفيف را. أى أبطرهوأنشطه (يبطع) على بنا. المفعول أى يلقى على وجهد (جاع) القاع المسكان الواسع (قرقرق) بفتح القافين الممكان المستوى (كان مقداره خسين ألف سنة) أى على هذا المذب والانقدجا. أن يخفف على المؤمن حتى يكون أخف

بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَيِيلَهُ وَأَيْمَا رَجُلِ كَانَتْ لَهُ غَنِّمَ لَا يُعطى حَقَّهَا في تَجَدَّسَهَا وَرسُلهَا فَانَّهَا تَلْتَى يَوْمَالْقَيَامَةَ كَأَغَذَهَا كَاتَتْ وَأَ كَثَرَّهِ وَأَسْمَنعُو الشَّرِهِ ثُمَّيْطَحُ لِمَالِقِنَاعِ قَرْفَوْفَهُ كُلُّ ذَات ظَلْف يظلْفهَا وَتَطَفُّهُ كُلُّ ذَات قَرْبَقَرِّنهَا لَيْسَ فِهَا عَفْصَادُ وَلا عَضْبَاهُ إِذَا جَلُوزَتُهُ أَخْرُاهَا أُعِيدَّتْ عَلْيهُ أَوْلاَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدًارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنْةٍ حَقْى يَقْضَى يَتِنَالنَّاس فَيْرَى سَيِيلُهُ

# باب مانع الزكاة

أَخْبَرَنَا تَثَيِّنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ عُقِيْلِ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبِيْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَدْ اللهُ نِ عُبَّدَ أَنهُ مَسْفُودَ عَنْ أَبِي هُرِيَّ قَالَ لَمَّا تُوفَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَأَشْخُلْفَ أَبُوبَكُمْ بَعْدُهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمِّرُ لَأَبِي بَكْمَ كَفْ مَنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمِّرُ لَأَبِي بَكْمَ كَيْفَ نَقْتَالُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمْرِتُ أَنْ أَقَالِيَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَمَا لَهُ اللهُ وَلَقْلُهُ إِلَّا لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ فَيْنَ اللهُ فَقَالَ لَا اللهُ عَنْهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهُ أَوْلَوْ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا لَا وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا لَا وَلَلْمُ اللّهُ وَلَا لَا وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا اللللّهُ وَلِهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللللّ

لبخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة (فيرى سيله) زاد مسلم اما إلى الجنة واما الى النار (ليس فيهـا عقصاء) هي الملتوية القرنين (ولاعضباء) هي المكسورة

عليه من صلاة مكتوبة (فيرى سيله) اما الى الجنة أو الى الناركا في مسلم (عقصاء) هي الملتوبة الغربين (ولاعضياء) هي المكسورةالغرن . قوله (لمما ترف) على بنا. المفعول وكذا (استخف) أى جعل خليفة (وكفر) أى منم الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لانكاره افتراض الزكاة قبل انهم حملوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة على الخصوص بقرينة ان صلاتك سكن لهم فرأوا أن ليس لغيره أخذ زكاة فلا زكاة يعده (كيف تقائل الناس) أي من يمنعن إلزكة من المسلمين (حتى يقولوا)

لُو مَنْعُو فِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْدُونُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْمَه قَالَ عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوْ أَللهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْفَتَالِ فَمَرْفُتَ أَنَّهُ الْحَقْ

## باب عقوبة مانع الزكاة

أَخْبَرَنَا عَنْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا بَرُّ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَن جَدَى قَالَ سَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يُقُولُ فِيكُلِّ إِبلِ سَائِمَةً فِي كُلُّ أَرْبِعِينَ الْبَهُ أَبُون

القرن ( لومنعونى عقالا ) قال فى النهاية أراد بعلفيل الذى يعقليه البعير الذى يؤخذ فالصدقة لآن على صاحبها التسليم و ابحما بقع القبض بالرباط وقيل أراد مايساوى عقالا من حقوق الصدقة وقبل اذا أخذ المتصدق أعيان الابل قيل أخذ عقالا واذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا وقبل أراد بالمقال صدقة العام يقال أخذ المصدق عقال هذا العام اذا أخذ منهم صدقته و بعث فلان عقال بنى فلان اذا بعث على صدقاتهم و اختاره أبو عبيد وقالهو أشبه عندى بالمعنى وقال الحقالي انما يصرب المثل فى مثل هذا بالاقل لابالا كثر وليس بسائر فى لسانهم أن العقال صدقة عام

اما أن بحمل على أنه كان قبل شرع الجزية أو على أن السكلام في العرب وهم لا يقبل منهم الجزية والا فالقتال في أهل الكتاب برضع بالجزية أيضا والمرادبهذا القول اظهار الاسلام فضم الشبادة له صلى الله تعالى على المنه المناسبة وعدم إلى المناسبة وعدم المناسبة وعدم إلى المناسبة وعدم إلى المناسبة وعدم المناسبة وعدم إلى المناسبة وعدم المناسبة وعدم إلى المناسبة وعدم المناسبة المناسبة وعدم المناسبة وعدم المناسبة المناسبة وعدم المناسبة وعدم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

لَا يُمَرَّقُ إِيلٌ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلُهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَانَّا آخَذُوهَا وَشَطْرَ إِيلِهِ

(من أعطاها مؤتجرا) أى طالبا الاجر (ومن أدفانا آخدوها وشطر ماله كال في النهاية قال الحرق غلط الراوى في لفظ الرواية اتمها هو وشطر ماله أى يجعل ماله شطرين و يتخبر عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يلزمه فلاوقال الخطائ في قول الحرق لأع في هذا الوجه وقبل ممناه ان الحق مستوفى منه غير متروك وان تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم بيقله إلاعشرون فأنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الآلف وهوشطر ماله وهذا أيضاً بعيد لآنه قال إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل انا آخذوا شطر ماله وقبيل انه بيش منه فعليه غرامة مثليه والمقوبات في الأموال ثم نسخ كقوله في التم المملق من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والمقوبة وكقوله في صالة الابل المكتربة غرامها ومثلها معها وكان عمر يحكم به فضرم حاطباً ضعف ثمن ناقة المزفى لما لسرقها رقيقه ونحروها وله في الجديث فطائر وقد أخذ أحد بن حبل بشيء من هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم من منع زكان ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة على منه واستدل جذا الحديث وقال في الجديد لايؤخذ إلاالزكاة المنتور وجعل هذا الحديث منا الحديث مناسوخا وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في الممال ثم نسخت ومذهباء مالفقها أن الاواجب على شاف عن كان من مثله أوقيمته

ولا يفرق ابل عن حسامها كما أى تحلب الكل في الأربعين ولا يقد المجاولات المستمير ولا كبير نم العامل الوأخذ الاالوسط و مؤتم أما مل المأخذ الاالوسط و مؤتم أما مل المشهور رواية كون الطامن شعار على أنه بمنى النصف وهو بالنصب عطف على ضعير آخذ وها الا مفعول و سقط نون الجمع الاتصال أو هو معناف اليه الاأنه عطف على علم و بجوز جره أيضا والجهور على أنه حين كان التخرير بالاعوال جائزا في أول الاسلام ثم نسخ فلا يجوز الآن أخذ الواقد على قدر الزكاة وقبل معناه أنه يؤخذ منه الزكاة الى أن وان أدى ذلك الله نصف المسال كان كان له ألف شاة فاستهاكها بعد أن وجب عليه فيها الزكاة الى أن يقدر ون أن اللائق بقى المتحدة الآلف وأن كان ذلك نسمنا المقدر الياق ورد بأن اللائق بهذا للمنى أن يقال والمستحدة الكالم وان على المنافقة عن المنافقة والله تسال أعلم عقوبة وأما أخذ الوائد فلا ولا يخفى أنقو ليأخذال يادة وصفا وتفليطالوراة بلا قائدة وإلله تسالى أعلم عقوبة وأما أخذ الوائد فلا ولا يحفو أن المنافقة عن المنفقة عن المنافقة عن المنافق

# عَرَّمَةٌ مِنْ عَرَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَعِلْ لِآلِ تُحَدِّد صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

#### بابزكاة الابل

أَخْبَرَنَا عَيِنْدُ اللهُ بْنَسَمِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنْ يَعْنِي ح وَأَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى وَتُحَدَّدُ بْنَ بَشَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالَك عَنْ عَمْرِو أَنْ يَحْيَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ لِيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْمَةً أَوْسَى صَدَقَةً وَلَا فِيهَا دُونَ خَسْ ذَوْد صَدَقَةٌ وَلَافِيهَا دُونَ خَسْمَ أَوَاقٍ صَدَقَةً

(عرمة من عزمات ربنا) أى حق من حقوقه وواجب من واجباته (خمس ذود) بغتم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزيزا بن المنبر أصاف خمس الدفود وهو منكر لا يقع على المذكر والمؤنث وأصافه الله المحملاته يقدع على المذكر ما نقله غيره أنه يقم على الواحد لله من ما نقله غيره أنه يقم على الجمع . والأكثر على أن الدود من الثلاثة الى العشرة لاواحد له من لفظه وقال أبر عبيد من الثلاث بن الما المشرة قال وهو مختص بالاناث وقال سيبويه يقول ثلاث ذود لان المذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود اذا دفع شيئاً فهو مصدر فكا من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة وأنكر

(عرمة من عرمات ربنا) أى حق من حقوقه و واجب من واجبانه . قوله (أوسق) بفتح الألف وضم المدين جم وسق بفتح واو أو كسرها وسكون سين والوسق ستون ما قارض المدين جم وسق بفتح واو أو كسرها وسكون سين والوسق ستون ما قارض خرج من الارض سته السها. العشر الحديث وخمس نود كي بفتح المسجمة وسكون الواو بعدما مهمة والرواية المشهورة بامناقة خمس و روى بتوينه على أن ذود بدل امنه و الذود من الثلاثة الى المشرة الاواحدله مرك لفظه واغما يقال في الواحدله من عمل المناق خمس من الابلا ذكورا يجب علمه فيها الصدقة فالهن اذا كان الابل من عمل في العمدة فيها الصدقة فالهن اذا كان الابل من خس فلا صدقة فيها (خمس أواق) كموار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ويقال من خس

أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ حَّادَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْكُ عَنْ يَحِي بُنِ سَعِيد عَنْ عَمْرِو بْنَ يَحِي بِن عَمَارَةَ عَنْ لَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَيْسَ فِيا دُونَ خَسَة لَوْسَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ . فَوْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ . أَنْ مُدْرِك أَبُو كَامَل قَالَ النَّفَظُورُ بْنُ مُدْرِك أَبُو كَامَل قَالَ حَدَّنَا الْفُظْفُر بْنُ مُدْرِك أَبُو كَامَل قَالَ حَدَّنَا مَا لُطُقَدُ بْنُ مُدْرِك أَبُو كَامَل قَالَ حَدَّنَا مَا لُطُقَدُ بْنُ مَدْرِك أَنْ مَنْ مَالك قَالَ أَخَذَتُ هَذَا الْكَتَابَ مِنْ ثُمَامَة بْنِ عَبْد اللهُ بْنَ أَنَس بْنَ مَالك أَنَّ أَبْ بَكُم كَتَبَ فَمْ إِنَّ هَٰذِه فَزَاتُصُ الصَّدَةَة التَّى فَرَضَ عَنْ أَنْس بْنِ مَالك أَنَّ أَبْ بَكُم كَتَبَ فَمْ إِنَّ هَٰذِه فَزَاتُصُ الصَّدَةَة التَّى فَرَضَ

ابنقية أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغطه العلما. في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخس من الإبل كما قال للاثمائة على غير قياس قال الفرطي وهذا صريح في أن للذودوا حداً من لفظه والأشهر ما قاله المتقدمين أم لا يطلق على الواحد (حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة على بعض المثلثة قال الحافظ ابن حجر صرح إسحق بن راهويه في مسنده بأن حاداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانني تعليل من أعله بكونه مكاتبه (إن أبا بكر كنب لهم) أي لما وجه أنساً الى البحرين عاملاعلى الصدقة (إن هذه فر افض الصدقة التي فرض رسول اقد على اقد على وسلم على المسلمين في قال لحافظ ابن حجر ظاهر في رفع الحبر الى النبي صلى اقد عليه وسلم وليس موقو قاعلى أن بكر وقد صرح برفعه فير واية إسحاق في مسنده وميني وضر أنها وجب أو شرع يعني بأمراقه وقيل معناه قدر لان إيجابها ثابت بالكتاب فقرض النبي صلى اقد عليه وسلم لها يارس للجمل من الكتاب تقدير الانواع لا التي فقرض النبي صلى اقد عليه وسلم لها يارس للجمل من الكتاب تقدير الانواع لا التي فقرض النبي صلى اقد عليه وسلم لها يارس للجمل من الكتاب تقدير الانواع لا التي فقرض النبي صلى اقد عليه وسلم لها يارس للجمل من الكتاب تقدير الانواع لا التي

لها الوقية بحذف الآلف وقتح الواو وهي أربعون درهما وخسة أواق ماتنا درهماف تعالى أعلم . قوله (إن هذه فرائض الصدقة) أي هذه الصدقات المذكورة في سيجي، هي المفروضات من بخس الضدقة فرض رسول الله صلى الله تعالى علموسلم) أي أوجب أو شرع أو قعر إلان ايجاجا بالكتاب الا أن

رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْسُلِينَ التِي أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِهَا رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَى وَجْهَا فَلْيَعْطَ وَمَنْ شُلَ فَوْقَ صَلَّى الله الله عَلَى وَجْهَا فَلْيَعْطَ وَمَنْ شُلَ فَوْقَ ظَلَكَ فَلَا يُنْطَى فَعْلَ وَجُهَا فَلْيَعْطَ وَمَنْ شُلَ فَوْقَ ظَلَكَ فَلَا يُنْطَى فَعَالًا فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْد شَاةً فَاذَا بَلَغْتُ خُمِّساً وَعَشْرِينَ فَعَيها بِنْتُ قَلْمَا بِنْتُ اللهِ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَلَوْتِينَ فَانْ لَمْ تَكُنَّ بِذْتُ عَنَاصَ فَانُ لَمْ تَكُنَّ بِذْتُ عَنَامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم) كذا وقع هنا و في سنن أفيداود بحذف الو او على أن التى بدل من التى الأولى وفي صحيح البخارى بو اوالعطف ( فن سئلها من المسلمين على وجهها ﴾ أى على هذه الكرفية المبيئة في هذا الحديث (ومن سئل فوق ذلك فلا يعط ﴾ أى من سئل زائدا على ذلك في سن أوعدد فله المنح ونقل الرافعى الاتضافي على ترجيحه وقيل معناه فليمنح الساعى وليتول هو إخراجه بنفسه لأن الساعى بطلب الزيادة يكون متعديا وشرطه أن يكون أميناً (طروقة الفحل) بفتح الطاء أى مطروقة فعولة بمعنى مفعولة والمراد أنها بلغت

التحديد والتقدير عرفاء بيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( التي أمرالله ) بلا واو وكذا فيأبي داود فهي بدل مزالتي الأولى وفرصحح البخارى بواو العطف ( على وجهها ) أى على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث ( فلا يسط ) في الزائد أو فلا يسطه الصدقة أصلالانه انعزل بالجور ( بنت مخاص) بفتح المجم والمعجمة التخففة التي أق عليها الحول لودخلت في التي والمواضحات أما أو الحامل أى دخل وقت حملها وانام تحمل ( فان البون ذكر ) إن اللبوز هو الذي أن عليه حولان وصارت أمه ليو نابوضع الحمل وتوصيفه الذكورة مع كونه معلوما من الاسم اماللة أكيد و زيادة البيان أو لتنبيه رب المسال والمصدق الهيب رب المسال نقسا بالزيادة المأخوذة اذا تأمله فيهم أنه سقط عنه ماكان بازائه من فضل الأثوثة في الفريضة الواجية عليه وليملم المصدق أن من الذكورة مقبولة من رب المال في هذا النوع وهذا أمر نادر و زيادة البيان في الأمر الغريب النادر ليتكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره الحطاق في حقا أكم نادر و زيادة الميامة و وتضديد القاف هي التي أنت عليها ثلاث سنين ومني طروقة النحل هي التي طرفها أي نزاعيها والطروقة



جَذَعَةٌ إِلَى خُس وَسَبْعِينَ فَاذَا بَلَقَتْ سَتًا وَسَبْعِينَ فَقِيهَا بِثَنَا لَبُونَ إِلَى تَسْعِينَ فَاذَا بَلَقَتْ الْحَدَى وَ نَسْعِينَ فَاذَا رَادَتْ عَلَى عَثْمِ يِنَ الْحَدَّةَ وَيَّاثَةَ فَقِي كُلَّ أَرْسَعِينَ بَنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خُسِينَ حَقَّةٌ فَاذَا بَايَنَ أَسْأَنُ الْإِبْلِ فِي فَرَاتَضِ الصَّدَقَاتَ فَنْ بَلَغَتْ عَنْدُهُ صَدَّةً لَلْخَنَّةَ وَلِيْسَتْ عَنْدُهُ جَذَعَةٌ وَعَنْدُهُ حَقَّةٌ فَأَمَّا أَشْلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ لَلْفَقَةُ وَعَنْدُهُ جَذَعَةٌ وَعَنْدَهُ حَقَّةٌ فَأَمَّا أَشْلُ مِنْهُ وَلِيَسْتُ عَنْدُهُ جَذَعَةٌ وَعَنْدَهُ حَقَّةً فَأَمَّا أَشْلُ مِنْهُ وَلِيَسْتُ عَنْدُهُ جَذَعَةٌ وَلَيْسَتْ عَنْدُهُ وَعَنْدَهُ مِنْ مَنْ وَمِقْلَ وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدُهُ صَدَّقَةً لِلْقَةً وَيَعْشِيرَ تَا لَهُ وَعَنْدِينَ فَامَّا أَشْلَ أَنْ اللَّهُ وَيَعْلِهِ لَلْصَدَّقُ عَنْدُهُ بَنِهُ أَنْ اللَّيْ فَيْ اللَّهُ وَيَعْلَى مَنْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَعَنْدُهُ بَنْ فَا مَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُ لَكُ وَيَعْلِهِ لَلْصَدَّقُ بِعَنْ مَا عَنْدُهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْعَلِهُ الْمُعَنْ عَنْدُهُ وَمِنْ الْمَالَقُونَ وَعَنْدُهُ اللَّعَلَقُ عَنْدُهُ وَلَيْسَ عَنْدُهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَيْسَتُ عَنْدُهُ وَعَنْ الْمَالَقُ وَالْمَالَعُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُونَ وَعَنْدُهُ اللَّهُ وَلَاسَتُونَ وَعَنْدُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُسَلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَنْدُهُ وَمَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُسَلِّ وَعَنْدُهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَعَنْدُهُ الْفَالَ وَالْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَعَنْدُهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

أن يطرفها الفحل وهي التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابسة ﴿ جَدْعَةُ ﴾ بفتح الجيم

يفتح الطا. فعولة بمنى مفعولة (جذعة) بفتح الجيم والذال للمجدة هى التي أتى عليها أربع سين ( فتى كل أربعين بفت لبون الح ) أى اذا زاد بجعل الكل على عدد الأربعيات والحسيات شلا اذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعيات واحد والواحد لاشى فيه وثلاث أربعيات فيها ثلاث بنات لبون الى ثلاثين وحاثة وفى ثلاثين وحاثة حقة لحسين و بتالبون الاربعيين وهكذا ولا يظهر التنبير الا عند زيادة عشر ( فاذا تباين الح ) أى اختلف الاسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنا والمرجود عندصاحب الممال سنا آخر ( فانها تقبل منه الحقة ) الضمير القصة والمراد أن الحقة في تقبل موضع الجذعة هم شاتين أو عشرين درهما حمايه بعض على أن ذاك تفاوت قيمة مابين الجذعة والحقة في تلك الآيام قالواجب هو تفارت القيمة الاقدين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في الواكاة القيم في الوكاة المقيمة والحيامة المحبود والمقيمة والمؤلوبات ولم بجوز وا القيمة والحيور على تعيين ذلك القدور والمقيمة و وَيُعْمُلُ مَهَا شَاتِينَ إِن السَّيْسَرَا لَهُ أَوْ عَشْرِ نِ دِهُمَّا وَمَنْ اَلْمَتْ عَلْدُهُ صَدَقَة أَابَّة تَخَاصَ وَلَيْسَ عَنْدُهُ إِلَّا أَنْ أَبُونَ ذَكُرْ قَانَهُ يَقْبُلُ مَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْ. وَمَنْ لَمْ يَكُن عَنْدُهُ إِلَّا أَرَبَّ مَنَ الْاَيْلِ فَلَيْسِ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبُّهَا وَفِى صَدَقَة الْفَتْمَ فِي سَاعْتَهَا اِنَا كَانَتُ أَرْبَعِينَ فَقِيمًا شَاةً إِلَى عَشْرِينَ وَمَاتَة فَانَا زَادَتْ وَاحِدَة فَقِيها شَاتًانِ إِلَى مَاتَيْنَ فَاذَا زَادَتْ وَاحَدَة فَقِيمًا تَوْلَتُ شَيَاه إِلَى ثَلْشَاتَة فَاذَا زَادَتْ فَقِي كُلِّ مَاتَه شَاتُه وَلَا يُؤْخِذُ فَ الصَّدَقَة هَرِمَة وَلَا ذَاتُ عَوار وَلا تَيْسُ الْفَنَم إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْفَسَاء أَلْفَسَدَّقُ وَلَا يَجْمَعُ بِيْنَ مُتَفَرِقٌ وَلا يَفْرَقُ مِنَ لا يُعْرَفُ مِنْ الْمُنْافِقِيقَ مِنْ الْمُعَامِي

والمحمة وهي التي أتستطيعا أربع سنين ودخلت في الخاصة (إلا أن يشاء ربها) إلا أن يتبرع متطوعا (ولا يؤخذ في الصدةة هرمة) بفتح الحماء وكسرا اراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولاذات عوار) يفتح الدين المهملة وضعها أي معية وقبل بالفتح الديب و بالضم المعرد (ولاتيس الفنه إلا أن يشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالاكثر على أنه بالتشديد والمراد المملك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لاتؤخذ هرمة ولاذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو غل الفنم الابرضا الممالك لكونه يحتاج اليه في أخنه بغير اختياره اضرار بهوعلى هذا فالاحتماد عنص بالتاك ومنهم من ضبطه بتخفيف الصادوهو الساعى وكا أنه يشير بذلك الى التفويض اليه في اجتهاده لكنه يحرى بحرى الوسيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول الشافى في البويطى والفظه ولاتؤخذ ذات عواد ولاتيس ولاهرمة الاأن برى المصلحة وهذا قول أفضل للمساكين فيأخذ على النظر (ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدةة)

ومعنى ﴿استيسرناله﴾ أى كاتنا موجودتين في ماشيته مثلا ﴿الان شياه﴾ بالكسر جمع شاة ﴿هربة﴾ بفتح فكبر أى كبيرة السن التيسقطت أسنانها ﴿ولافات عوار ﴾ بفتح وقدعتم أى ذات عب ﴿ ولا تيس الفنم﴾ أى فل الفنم المدلضرابا اما لانهذكر والممتير في الزكاة الانات دون الذكور لازبالانات أضع الفقراء واما لانه مضر بصاحب المسال لانهيمز عليه وعلى الأول. قوله ﴿الا أن يشاء المصدق﴾ بتخفيف الصاد وكسر الهال المشددة وهذا هو المشهور أى السامل على السدقات والاستناء متعلق

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَأَنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيةَ فَاذَا كَانَتْ سَائْمَةٌ

قال الشافى هو خطاب للسالك من جهة والساعى من جهة فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المسال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعى يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فعنى قوله خشية الصدقة أى خشية أن تكثر الصدقة أوخشية أن تقل الصدقة فلساكان محتملا للا مرين لم يكن الحل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما مما لمكن الآظهر حمله على المسالك ذكر منى فتح البارى (وما كان من خليطين) اختاف في المراد بالخليط فقال أبو جنيفة هو الشريك واعترض بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله وقد قال (أنهما يتراجعان ينهما بالسوية) وقال ابن جريراو كان تفريقهما

بالأفسام الثلاث فقيه اشارة الى التفويض الى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل الفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة والممنى لاتؤخذ كيرة السن ولا المعيبة ولا اليس الاأن يرى العامل أن ذاك أفضل للساكين فيأخذه نظراً لهم وعلى الثاني اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أوبتشديد الصادوالدال معا وكسر العال أصله المتصَّدق فأدغمت الـا. في الصاد والمرادُّ صاحب للــال والاستثناء متملق بالاخير أي لا يؤخذ قحل الغنم الابرصا الممالك لكونه بحتاج اليه ففي أخذه بغير اختياره اضرار به ﴿ ولا يجمع بين متفرق ﴾ معناه عد الجهور على النهي أي لا ينبغي لما الكين بجب على مال كل منهما صدقة وما لها متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب في مالكل منهما شأة واحدة أن بجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة الى نصفها اذعند الجميؤخذمن كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ﴿ ولا يفرق بين مجتمع ﴾ بأن يكون لـكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياءً أن يفرقا مالها ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الحلط عند الجهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لاينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيعالهي الى الصدق أي ليس له الجم والنفريق خشية نقصان الصدقة أىليس له أنه اذا رأى نقصانا فالصدقة على تقدر الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصا نا على تقدير التغرق أن يجمع وقوله ﴿خشية الصدقة﴾ متعلق بالفعلين علىالتنازع أر بفعل يتم الفعلين أي لايفعل شي.من ذلك خشية الصدقة وأماعند أبي حنيفة لاأثر الخلطة فعني الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع الى القيدوحاصله نفي الحلط لنفي الاثر أى لاأثر الخططة والتفريق فَنَقَلِيلَ الزَّكَاةُ وَنَكْثِيرِهَا أَى لا يَفْعَلُّ شَيَّ. من ذلك خشية الصدقة اذ لاأثر لهفي الصدقة والله تعالى أعلم ﴿ وَمَا كَانَ مَنْ خَلِطِينَ الحَ ﴾ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المـــال فأخفالساعي من ذلك المتميز برجم الى صاحبه بحصته بأنكان لـكل عشرون وأخذ الساعي سه ماا أحدهمايرجم

الرَّجُلِ نَاقَصَةً مِنْ لَرَبِعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيُسَ فِيهَا شَيْءٌ لِلَّأَنَّ يَشَادَ رَبُّهَا وَفِيالُوَّةَ رُبُعُ الْشُرِ فَانْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمَا تَهَ دَرْهِمَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ يَشَادَ رَبُّهَا

### باب مانع زكاة الابل

أُخْبِرَنَا عَمْ اللهُ بِنَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى بَنْ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّتَنَا أَشْيْبٌ قَالَ حَدَّتَى أَبُو الزَنَادِعَا حَدَّثُهُ عَبُدُالِّهِ إِنَّ الْأَعْرَجُ مَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سُمَّ أَبْأَمْرِ بَرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

مثل جمهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لوفعله كانت فيه فائدققبل النهى فال وقو كان كما قال أبو حنيفة لما فان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الحمالي معنى التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهى تسمى خلطة الجوار (فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة) قال الزركشي ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرماني واحدة امامنصوب بنزع الخافض أى بواحدة واما حال من ضمير ناقصة وروى بشأة واحدة بالجر (وفي الرقة) بكسر الراء وغفيف القاف وهى الفضة الحالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها

بقيمة نصف شاة وإن كان الاحدهما عشرون واللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين برجع الى صاحب أربعين بالثلث وعند أن حيفة بحمل الحليط على الشريف والثان المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميزوأخذ من ذلك المشترك فعنده بجب التراجع بالسوية أي برجع كل منهما على صاحب منايماوى ماله مثلا الاحدهما أربعون بقرة والاتخر الاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعى عن صاحب أربعين منايم المشترك غير متميز فأخذ الساعى عن صاحب أربعين بأربعة أسباع الشية على صاحب ثلاثين وصاحب الاثين بالمة المساق المستقل صاحب أربعين بأربعة أسباع المشتقل صاحب أربعين المراحدة أو هي صفة والتقدير بشاة واحدة (الا أن يشاء فروسات القاف الفعنة المثالسة معشروية كانت

الو.ق فحذف الواو وعوضت الها. وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق (ومن حقبا أن تحلب على المحام بحاء مهملة أى لمن يحضرها من المساكين وانمما خص الحلب بموضع المحاء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره اللهاوى بالحيم وفسر مبالاحضار المحالمات وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (رغام) بضم الراء وغين معجمة صوت الابل (يمار) بتحقية مضمومة وعين مهملة صوت المعز و رواه الفزار بمثناة فوقية ورجحه ابن التين وقال الحافظ ابن حجر وليس بشيء (ويكون كنز أحدهم) قال الامام أبو جعفر الطبرى الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها زاد صاحب الدين وغيره وكان يخزونا وقال القالحنى عياض اختلف السلف في المراد بالكنز

أولا. قوله (إذا هي) أى الابل (لم يعط) على بناء المفعول أوالفاعل (ومن حقها أن تحلب) بمحا.
مهملة والشاهر أنالمراد وافقة لما أعلم من خقيا المنادب حلهاع المساملين يعشرها من المساكين وأتميا
خص الحلب بموضع المماء ليكون أسهل على المختساج من قصد المنازل وذكره الفياوي بالمجيم وفسره
بالاحضار الى المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (ألا لايأتين) أى ليس لاحدكم أن يأخذ
البدير ظلما أو خيانة أو غلولا فيآتى به يوم القيامة (رغام) بضم الراء وغين معجمة صوت الابل
(يعار) بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت الممر (كنز أحدهم) أى مابجب فيهاؤ كاة من المسال

رَ اللهِ مَنْ يُلقَمَهُ أَصْبِعُهُ يَزَالُ حَتَى يُلقَمَهُ أَصْبِعُهُ

# باب سقوط الزكاة عن الابل إذاكانت رسلا لاهلها ولحولتهــــم

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْرٌ قَالَ سَمْتُ بَّهَرْ بْنَ حَكِمٍ يُحَلَّثُ عَنْ أَيِعِينَ جَدَّهَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ أَللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فَى كُلِّ إِبْلِ سَأَكَةً مِنْ كُلِّ أَرْبِعِينَ أَبْتُهُ لَبُونَ لَا تُفَرِّقُ إِبْلِ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعَطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجُرُها وَمِنْ مَنْهَا فَقَالَ آخَدُوها وَشَطَّرَ إِبْلِهِ عَرْمَةً مِنْ عَرَمَاتٍ رَبِنَا لاَ عَلْ لاِلْ مُحَدِّى طَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مِنْها شَقْءٌ

# باب زكاة البقر

أُخْرِنَا أَحْمَدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنْ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ وَهُو أَبُنُ مُهلُلِ عَن الْأَعْشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَهُ إِلَى

المذكور فى القرآن والحديث فقسال أكثرهم هوكل مال وجبت فيه الزكاة ظرئود فأما مال خرجت زكانه فليس بكنز وقيـل الكنز هو المذكو رعن أهل اللغة ولكن الآية مفسوخة بوجوب الزكاة وانفق أثمة الفتوى على الفول الأول ﴿أَنَا كَنْكُ﴾ زاد ابنجسان الذي تركته بعدك ﴿فلا يزال حتى يلقمه اصبعه﴾ لابن حبان فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيصضفها

مبنى على علاة أهل الحديث فى كتابة المتصوب بلا ألف أحياناً (حتى يلقمه) من ألقمه حجراً أى أدخله في فه . قوله (إذا كانت رسلا لأهلها) رسلا بكسر الراء بمنى اللين وكذا ما كان من الابل والفنم من عشر الى خمس وعشرين والظاهر أنه أراديه المنى الأنول أثناذا انتخذوها فى البيت لاجل اللبن وأخذ المترجة من مفهوم فى كل الم سائمة و يحتمل على بعد أنه أواد الثانى أى اذا كانت دون أربعين فأخذ من قوله من كل أربعين أنه لازكاة فيا دون أربعين لمكن هذا مخالف لسائر الأحاديث وقد تقدم حمل أَلْيَن وَأَمَرُهُ أَنْ يَأْخَذَ منْكُلِّ طَالم دِينَارًا أَوْعَدْلُهُ مَعَافرَ وَمَنَ الْبَقَر منْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْتَبِيعَةً وَمَنْ كُلُّ أَرْ بَعِينَ مُسَنَّةً . أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بِنْ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْن عَيْد قَالَ حَدَّتَنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقيق عَنْ مَسْرُوق وَ الْأَعْشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَاقَالَ مُفَاذُ بَعَثَني رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ إِلَى الْكِن فَأَمَّنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلُّ أَرْبِمِينَ بِقَرَةً تَنْيَةً وَمِنْ كُلُّ فَلَاثُنَ تَبِيعًا وَمْن كُلِّ حَالِم دِينَارًا أَوْعَدْلُهُ مَعَافِرَ . أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِمَة عَن الْأَعْمَش عَنْ إِرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ مُعاذِقَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى أَلَيْنَ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ كُلِّ ثَلَائِينَ مَنَ الْبَقَرَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةٌ وَمَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَمُسنَّةٌ وَمَنْ كُلِّ حَالَم دِيَنَارًا أَوْعَدَلَهُ مَعَافَرَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسَيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلْيَالُ الْأَعْشُ عَنْ أَبِي وَاتِل بْنِسَلَةَ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ قَالَ أَمْرَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنَى إِلَى الْعَينَ أَنْ لَا آخُذَ مَنَ الْبَقَرَ شَيْنًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَاذَا بِلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَالِعُ جَذَعٌ لُو جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَاذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفَيِهَا بَقَرَةٌ مُسَنَّةٌ

ثم يتبعه سائر جسده (أمره أن يأخذ من كل حالم) قال فى النهاية يسنى الجزية أراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا (أو عدله) بالكسر والفتح (معافريا)

الحديث على مايندفع به التنافى بين الأحاديث واقتامالى أعلم . قوله (أن يأخف) أى فى الجزية (من كل حالم) أى بالغ (عدله) بفت العين أو كسرها مايساوى الشى. قيمة (معافر ) بفت الميهر ودبالين (تيماً ) مادخل فى الثانية (مسنة) مادخل فى الثالثة . قوله (عجل) بكسر العين وله البقر (تابع)

# بابمانع ذكاة البقر

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأُعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْلَكُ بْنِ أَبِي سُلْيَانَ عَنْ اَبِي الْرُقَرْ عَنْ عَبْدِ الْلَكُ بْنِ أَبِي سُلْيَانَ عَنْ اَبِي الْرُقَرْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَنْ صَاحِبِ اللّهِ وَلاَ يَقْرَ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ صَاحِبِ اللّهِ وَلاَ يَوْمَ الشّيَامَة بِقَاعٍ قَرْ قَرْ تَطْوُهُ وَانَ اللّهُ وَلاَ أَنْكُونَ بَهُرُونَهَ اللّهَ فَهَا يَوْمَ الشّيَامَة بِقَاعٍ وَرَقَ لَعَلُوهُ وَاللّهُ وَلاَ يَأْتُونَ اللّهُ وَلا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلاَ عَلَيْهَا فِي سَيلِ اللّهَ وَلاَ يَعْرَفُونَا وَعَلْ عَلَيْهَا فِي سَيلِ اللّهَ وَلا يَعْمُونَ اللّهُ وَلا يَعْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَتَعْمُ لَلْهُ وَلا يَعْمُلُ لَهُ يُومَ الْقَيَامَة شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَقُونُ مِنْهُ مَا كُذُوكً اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَتَعْمُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّذِي اللّهُ اللّهُ الللل

### باب زكاة الغنم

أَخْرَنَا عَيْدُ اللهِ بِن فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِمَ النَّسَائِي قَالَ أَنْبَأَنَا شُرَجُ بْنِ النَّمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا

هي برود بالبن منسو بة الممعافر قبيلة بها والميم زائدة ﴿ جمَّا ﴾ هي التي لاقرن لهما ﴿ يقضمها ﴾

تبع أى أمه وإذلك يسمى تبيعاً (جذع) جنحتين أى ذكر (أو جذعة) أى أنى . قوله (جمله) همالتى لافرن لها (وماذا حقها) ظاهره الحق الواجب الذى فيهالكلام لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة لاالمذكو رقى الجواب فينغى أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال عن الواجب الذى كان فيه الكلام لظهوره عندهم (اطراق لحلها) أى اعارته الضراب (واعارة دلوها) لاخراج المماء من البتر لمن يحتاج اليه ولادلو معه (وقضعها) بفتح الفناد المعجمة من القضم بقاف وضاد معجمة الاكل بأطراف الإسنان (الفحل) أعالذكر القوى بأسنانه

حَّادُ ثُ سَلَةَ عَنْ ثُمَامَةَ ثن عَدْ أَلَهُ بن أَنَس بن مَالِك عَنْ أَنَس بن مَالِك أَنَّ أَمَا بكر رَضَى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ انَّ هٰذه فَرَ اتْضُ الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْسُلِينَ الَّتِي أَمْرَ اللهُ مَهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ سُتُلَهَا مِنَ المُسْلِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُتَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِه فَهَا دُونَ خُس وَعَشْرِينَ مَنَ الْابل في خْس ذَوْ دِ شَأَةٌ فَاذَا بِلَغَتْ خَسًّا وَعِشْرِ مِنَ فَفِهَا بِنْتُ يَخَاصِ إِلَى خَسْ وَثَلَاثِينَ فَانْ لَمْ تَكُن أَيْتُهُ نَخَاصَ فَائنُ لَنُونِ ذَكُرٌ فَاذَا بِلَغَتْ سَتَّةً وَثَلَاثَانَ فَهَمَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خُس وَأَرْبَعِينَ فَلَذَا بَلَغَتْ سَتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفَهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سَتِّينَ فَلَذَا بِلَقَتْ إِحْدَى وَسَتَّينَ فَفَيها جَـذَعَةُ إِلَى خَسَة وَسَبْعِينَ فَاذَا بِلَغَتْ سَتَّةَ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا أَبْتَنَا لَبُونِ إِلَى تسْعِينَ فَانَا بِلَغَتْ إِحْدَى وَتَسْعِينَ فَفِيهَا حَقَّتَانَ طَرُوقَنَا الْفَحْلِ إِلَى عَشْرِينَ وَمَاتَةَ فَاذَا زَادَتَ عَلَى عشرينَ وَمَاتَةَ فَنِي كُلِّ أَرْبَهِ بِنَ أَيْنَةُ لَوُن وَفِي كُلِّ خُسِينَ حَقَّةٌ فَاذَا تَيَانَ أَسْنَانُ الْإِمل في فَرَ الْصِي الصَّدَقَاتِ فَنَ بَلَغَتْ عِنْدُهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَسَّتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعَنْدُو حَقَّةٌ فَأَمَّا تُقْبًا مِنْهُ الْحُقَّةُ وَبَحْمُلُ مَمَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَ تَالَهُ أَوَّعشْر بنَ درْهَمَّا وَمَنْ لَلَفَتْ عنْدَهُ صَدَّقَةُ الْحُقَّة وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَأَنَّا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عِشْرِ نَ دِرْ هَمَّا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بِلَغَتْ عَنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةُ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ أَنِيَّةُ لَبُونَ فَأَمَّا تَقْبُلُ مَنْهُ وَيُحْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَ تَا لَهُ أَوْعِشْرِ نَ دِرْهُمَا وَمَنْ بِلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِفْت لَوُن وَلَيْسَتْ عِنْدُه إِلَّا حَقَّةٌ فَانَّهَا ثُقْبَلُ مَنْهُ وَيُعْطِيهِ الْصَدَّقُ عَشْرِينَ درْهَمَّا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَفَتْ عَنْدُهُ صَدَّقَةُ

القضم بقاف وضاد معجمة الآكل بأطراف الإسنان

ينت لَبُون وَلَيْسَتْ عَنْدُهُ بِنْتُ لَبُون وَعَنْدُ بِنْتُ عَنْصَ فَانَهَا تَقْبَلُ مَنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنَ إِلَا الْمَثَسِرَ تَا لَهُ لُوَعْشِرِ بَنَ دِرْهَمَا وَمِنْ بَلْمَتْ عَنْدُهُ صَدَّقَةُ الْبَهَ عَنْصَ وَلِيَسَتْ عَنْدُهُ إِلاَّ أَنِينَهُ مَنَ الْإِلِمَ الْمَنْ فَيْهَا شَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُهُ اللَّهُ عَنْدَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

# باب مانع زكاة الغنم

أَخْبَرَنَا أَحُدَّنَا الْأَعْشُ عَبِدُ الله بنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنِ الْمُعْرُورِ أَبْنِ شُوْبِدُ عَنْ أَبِي ذَرْقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا مِنْ صَاحب اللَّي وَلاَ بَقَر وَلاَ غَنَمُ لاَ يُؤِدِّى زَكَاتَهَا اللهِ جَلَتْ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَتُهُ تَنْظُمُ أَيْمُونِهَمَّا وَتَطَوُّهُ أَنْعُافُهُ إِلَيْهِ لَكُلُونَا أَنْفَا أَنْفَارَتْ أَخْرِلُها أَعَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاها حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاس

باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع أُخْبَرَنَا هَنَّادُبْنُ السَّرِيّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَاّبٍ عَنْ مْيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُويْدٍ أَنِي عَقَلَةَ قَالَ أَتَانَا مَصَدَّقُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْه فَسَمَعْتُهُ يَقُولُ انَّ فَي عَمْدَى أَنْ لاَ نَأْخَذَ رَاضِعَ لَهَنِ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرَّقَ وَلاَ نَفرَقُ بِيَنَ جُتَمِعٍ فَأَنَاهُ رَجُلٌ فِي عَمْدَى أَنْ لاَ نَجْدَ يَعْنِي النَّ أَبِي الزَّرْفَاء قَالَ بَنَافَةً كُوْماً فَقَالَ حُدْمَا فَأَنِي . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بَنُ زَيْدُ بْنَ يَدِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَيِ الزَّرْفَاء قَالَ حَدِّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدْثَنَا أَنْ فَعَلَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَي وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(أن في عهدى أن لانأخذ راضع ابن) قال في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن و في الكلام مصناف محذوف تقديره ذات راضع فأمادن غير حذف قالراضع الصغير الذى هو بعد برضع ونهيه عن أخذها لأنها خيار المسلل ومززائدة كما يقول لا يأكل من الحرام أى لا يأكل الحرام وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللفتحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شي ( كومام) أى مشرفة السنام عالية ( تصيلا بخالو لا ) أي مهزو لا وهو الذي جعل في أفته خلال الثلار ضع أمه قهزل

قوله ﴿ أَن لا نَاخذُ رَاصُعْلِبُ } أَى صَنْيراً يُرصِّعُ الآمنَ أُو المرادِدَ التابِ بَقَدْبُر المَصَافَ أَى دَاتَ رَاضَعُ النَّهُ وَاللَّهِ عَلَى النَّاقِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ اللَّه

#### باب صلاة الامام على صاحب الصدقة

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنَ بِرِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا بَهُرْ بْنُ أَسِد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّة أَخْبَرَى قَالَ سَمْتُ عَبْدَ أَلَّهُ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهِمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فَلَانِ فَأَنَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهِمَ صَلَّ عَلَى آلِ أَفِي أَوْفَ

#### بابإذا جاوزفي الصدقة

# (اذا أناكم المصدق) بتخفيف الصاد وهو العامل (فليصدر) أي يرجع

<sup>(</sup>قال اللهم صل الح) لقوله تمال وصل عليم ان صلاتك سكن لهم. قوله (قالأرضوا مصدقيكم) علم صلى الله تمالى عليه وسلم أن عامليه لايظارون. ولكن أرباب الاموال نحبتهم بالاموال بعمدون الاعتمد ظلما فقال لهم ماقال فليس فيه تقرير العالملين على الظلم ولا تقرير الناس على الصبر عليه وعلى اعطاء الزيادة على ماحده الله تعالى فى الزكاة . قوله (إذا أمّا كم المصدق) بتخفيف الصادو تشديد الهدال المكسورة وهو العامل (فليصدر) أى يرجع

#### باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق

﴿ مَتَلَتَهُ مُحَمًّا وَشَحِماً ﴾ أي سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن

قوله (عنصلهن نفته) بمثانه وفاء و ونمفتوحات وقبل كسر الفاحالواهو خطأ من وكيم والصو اسسلمن شعة قوله (استعمل ابن عقدة الى) بالاضافة للرياء المشكلم (على عرافقوم) بكسر الدين أى القيام بأمو وهم و رياستهماً زيبية والمسلمة و و رياستهماً زيبية والموسطة و

فَقَالَا نَاوِ لَنَاهَا فَوَفَشُهُا الَّهِمَا لَجَعَلَاهَا مَعْهُمَا عَلَيْ يَعِيرِهِمَا ثُمَّ أَنْفَلَقَا ، أَخْبِرَنَا هُرُونُ بُنُ عَلَا أَنْهُ قَالَ حَدَّتَى عَثُرُو بُنُ أَيِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَى مُسْلِمُ بُنُ فَفَقَةً أَنَّ ابْنَ عَلَّمَةَ أَسْتَعْمَلَ اللَّهُ عَلَى صَدَّقَةً مِعْوَسَاق الْحَديث ، أَخْبِرَى عَرَّانُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّتَى مُسْلِمُ بُنُ فَفَقَةً أَنَّ ابْنَ عَلَّمَةَ أَسْتَعْمَلَ اللَّهُ عَلَى صَدَّقَةً مِعْوَسَاق الْحَديث ، أَخْبَرَى عَرَّانُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّتَى مُسْلِمُ بُنُ عَلَى وَعَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى وَعَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَالِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى

(ماينقم كبكسر الفاف أيماينكر أو يكره (اينجيل) قال الحافظة أقف على اسمى كتب الحديث وفى تعليق القاضى حسين أن اسمه عبدالله (إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ) أى ماينقم شيئاً من منع الزكاة إلا بكفر النسمة فكان غناء أداه لل كفر نسمة الله (أدراعه) بمهملات جمع درع وهي الزرية (وأعنده) بعنم المثناة جمع عند بفتحتين قبل ما يعد الرجل من الدواب والسلاح

ما في الحديث الا أن براد بقوله وقد حان ولادها الحمل أن أنها لم تحمل وهي فيسن يحمل فيه منابها . قوله فر منها بن جميل الح كان فنهيراً فاغذه الله فيمل نصدة الله تعمل وسيم القاف أى ما يسكر أو يكره الزكاة الا لأجمل أنه كان فنهيراً فاغذه الله فيمل نصدة التعالى سيا لمسكرها فرادائه بحم ددع الحملة الموافقة المستمرة الفوقة جم عند والاول هو المشهور ولعلم طالبوا حالةاً بالزكاة عن أتمان المحلوط ما الموافقة والانتقاد عن أتمان المحلوط والمسلام في المحلوط والمسلام وقبل المحلوط والمسلام وقبل المحلوط والمحلوط وال

الْطَلَّبِ عَمْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَهِى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمَثْلَهَا مَمْهَا . أَخْسَرَنَا أَحْسَدُ اللهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمَثْلَهَا مَمْهَا . أَخْسَرَنَا أَحْسَدُ اللهُ عَلَيْهِ صَدَّقَ مَثْلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعُلُو اللهُ عَنْ عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعُلُو اللهُ سَوَاةً أَخْبَرَنَا عَرُو ابْنَ مَنْصُور وَخَمُّودُ ابْنَ غَيْلَانَ قَالاً حَدِّثَنَا أَبُونُهُمْ قَال حَدِّثَنَا أَبُونُهُمْ قَال حَدِّثَنَا أَبُونُهُمْ قَال حَدِّثَنَا أَبُونُهُمْ قَال حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ فَلَا حَدِّنَا أَبُونُهُمْ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ فَلَا اللهُ فَعَلَى فَعَلَى مَنْ عَبْدَ اللهُ بْنِ الْأَسُود عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنِ هَلَال النَّقَعَى قَالَ جَدَّتُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَلَّا كَدْتُ الْفَلَا لَوْلَكُ لَا أَنْهَا وَمُعَلَّا فَا اللهُ عَلَى وَمَلَ اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَمَلَ كَلْتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقيل الحنيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ﴿ فَهَى عَلِمُهُ صَدَّقَةُ وَمِثْلُهَا معها﴾ قيل ألزمه صلى الله عليه وسلم بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنه لذكره وأنق للذم عنه والمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها و يضيف اليها مثلها كرماً ودلت رواية

أعلم ﴿ فهي عليه ﴾ الغالم أن ضمير عليه العماس ولذلك قبل أنه أنزمه بتصعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنه لذكره وأنفي الذم عنه وللمن فهي صدقته ثابة عليه ميصدق بها ويضيف اليها مثلها كر ما وعلى هذا في جارة على الضان أى أنا ضامن متكفل عنه والافالصدةة عليه وبحسل أن ضمير عليار سول أنه ومو المراقب أنه معلى الله تعالى عليه وسلم المستنف منه مدفة عامين أوهر عجل صدفة عامين أوهر عجل صدفة عامين أوهر عجل ضمير في لصدقة الدين الله تعقل المستول وقبل في التوقيق بين الروايتين ضمير في لمصدقة الدين التوايتين من الروايتين أن وافق تعالى أعلى قول إعلى هذا السكت فالياء فيها مشددة أيعنا وهذا بعيد مستخفى عنه أن الأصل على وهاء عليه للمين أن على هذا السكت فالياء فيها مشددة أيعنا وهذا بعيد مستخفى عنه لإوايتين عمل أن وافق تعالى أعلى قول إهذا المين أن العامل شدد عليه في الآخذ وكاد يفضى ذلك المركل وب الممال المواب أن الزكاة شرك من الما التعرف في مصارفها ولولاذاك لما أخذت أصلا وليست مما لافائد فؤ أخذها فليس لرب الممال المعدد في الاعتلى حقيدة المناس ويتحمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة شرعت ليشدد في الاعتلاء حقي فضى ذلك الى تشديد العامل ويتحمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة شرعت ليشدد في الاعتلاء حقي فضى ذلك الى تشديد العامل ويتحمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة شويد في العامل يشكو شدة الن يشدد في الاعتلاء حقي فضى ذلك الى تشديدالعامل و يتحمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شدة أن

## باب زكاة الخيل

أَخْرِيَا أَخْرَنَا أَخَدُ بُنْ عَدْ الله بْنِ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّبَنَا وَ كِيمْ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْياتُ عَنْ عَدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ سُلْجَانُ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَرَاكُ بْنِ مَاللَّكُ عْزَافِيهُمْ رِبْوَقَالَ قَالَ وَسُولُ الله عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَوْمَ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

مسلم على أنه صلى اقه عليه وسلم التزم باخراج ذلك عنه لقوله فهى على لانه استسلف منه صدقة علمين وجمع بعضهم بين رواية على ورواية عليه بأن الأصل رواية على ورواية عليـه مثلها

أرباب الأموال في الاعطا. حتى يخاف أن يؤدى ذاك ال القتل ومعنى بعدك أىبعد غيني عنك وذها في الربالا والرعاط المنافعة المنا

## باب زكاة الرقيق

أَنْتَرَنَا نَحَدُ بُنُ سَلَمَهُ وَالْحَرِثُ بْنُ مسكين قراَهٌ عَلَهُ وَأَنَا أَسْمَ وَاللَّفَظُ لَهُ عَنِ ابْن الْقالسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بْنَ دَينَارَ عَنْ سُلْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَرَاك بِنْ مَالِك عَنْ أَبِي هُرْ يَرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَعَبْده وَلَا فَي فَرَسِهُ صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا أَقْتُلِبَةُ قَالَ حَدَّنَا حَدَّنَا حَدَّنَا حَدَّادَ عَنْ خُثِيْم بْنِ عَرَاك بْنِ مَالكَ عَنْ أَلِيه عَنْ أَبِي هُرْيرَةَ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَلْشُلْم صَدَقَةٌ فَي غُلَامة وَلاَ فَهْرَسِه

## باب زكاة الورق

أَخْرَنَا يَحْيَى بَنُ حَبِيب بِن عَرِي عَنْ حَسَاد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو أَبْنُ سَعِيد عَن عَرْوِنْ يَحْيَى عَنْ أَيْ سَعِيد عَن عَرْوِنْ يَحْيَى عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيِ سَعِيد الْخُنْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ لَيْسَ فِيمَا حُونَ خَسْ نَوْ دَصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ فَرْسُ فَو دَصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ فَرْسُ فَي مَدَلَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّرُ بُنُ سَلَمَة قَالَ أَبْنَانًا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّثَى مُحَدِّدُ بْنَ عَيْد الله أَنْ رَسُولَ الله فَي عَنْ أَي سَعِيد الْخُنْرِي فَنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ أَي سَعِيد الْخُنْرِي فَلَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ أَي سَعِيد الْخُنْرِي فَنَ رَسُولَ الله فَي سَعِيد الْخُنْرِي فَلَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ أُوسُقَ مِنَ النَّرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ أُوسُقَ مِنَ الْتَرْصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ أُوسُقَ مِنَ الْتَرْصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ وَرَادُ مَنْ الْإِلَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ وَرَادُ مَنْ الْإِلَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ وَاللهُ اللهَ وَمَدَالُولُ وَصَدَقَةُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ وَرَالُولُ الله وَلَالَ وَالْوَلَ مَنْ الله وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَمَدَالُولُ وَصَدَالَةً وَلَيْسَ فَيَا دُونَ خَسْ وَلَهُ مَنْ اللهِ وَمَنَالَا وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَنْ أَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْوَالِ وَالْوَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلِي اللّهُ وَالَالَ وَالْوَلُولُ وَالْوَلَالَةُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالَةُ وَلَالْمَالِولُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُولِقُولُ مِنْ اللّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِولُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَلَوْلَ اللْمَالِقُولُ وَلَهُ اللْمَالِقُولُ

إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاها ابنالجوزي عن ابن ناصر

قَالَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَعَنْ الْوَلِيد بْنَ كَثير عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْزِينِ أَبِ صَعْصَعَة عَنْ يَحْبَى بْن عُمَارَةَ وَعَبَّادُ بْنِ تَمِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَنَقَةَ فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّرُّ وَلَا فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِق صَنَقَةٌ وَلَافِيهَا دُونَ خُس ذَوْد منَ الْإبل صَدَقَةُ . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بْنُ مَنْهُو , الطُّوبَّ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّبْنِ بِحَي بن حَبّانَ ومُحَدّ أَبْنُ عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثَقَةٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبي حَسَن وَعَبَّاد بْنِ تَمْيِم وَكَانَا ثَقَةً عَنْ لَي سَعِيد الْخُنْدِيِّ قَالَ سَمعْتُ رَسُولَالُهُ صَلَّى لَقَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِيَا دُونَ خَسْ لَوَاق مِنَ الْوَرِق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خَسْ مِنَ الْإبل صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ . أَخْبَرَنَا تَخُودُ بْنُ غَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْخَقَ عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلَّى رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَن الْخَيْلِ وَالزَّقِيقِ فَلَدُّوا زَكَاةَ أَمْواَلكُمْ مَنْ كُلِّ مَا تَنَيْن حَمْسَةً ، أَخْرِزَا حُسَنُ بِنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنْ نَمِيرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنْ فَي إسْحَقَ عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلْى رَضَى أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ ماتَتَيْن زَكَاةٌ "

(قد عفوت عرب الخيـل والرقيق) أي ترك لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنـه

قوله ﴿قَدْ عَفُونَ عَنْ الحَيْلِ وَالرَقِينَ ﴾ أى ترك لكم أخذ زكاتها وتجاو زت عنه وهذا لايقتضى سبق وجوب ثم نسخه ﴿من كل مائتينَ ﴾ أي مائتي درهم ولناك قال وليس فيا دون مائتيز كاة والقدّما لمأخم

## باب زكاة الحلي

أَخْ يَرَنَا إِسْمَاعِيلُ إِنْ مَسْمُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَا عَنْ حُسَيْن عَنْ عَرْو بِنْ شُعَيْب عَن اللهِ عَنْ جَدِّه أَنْ أَصْرَأَة مِنْ أَهْلِ أَنْجَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيَدُّتُ هَا فَى يَد الْبَنَا مَسْكَتَان عَلِيظَتَان مَنْ ذَهَب فَقَالَ أَتُودَيْن زَكَاة هَمْ الْقَالَ لَا قَالَ أَيْشُرِك أَنَّ يُسُورِك أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُهما فَالْقَتْهُما إِلَى يَسُورِك اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم وَسَلَّم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَرُسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَفَى يَد اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَفَى يَد اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَفَى يَد اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَفَى يَد اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه وَاللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه الل

## باب مانع زكاة ماله

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنَ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشُمُ بْنُ الْقَامِمِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْعَزِيرِ أَبْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ أَنْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

#### (مسكتان) المسكة بالتحريك السوار

#### باب زكاة الحلى

بضم حا. وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى فتح حا. وسكون لام كندى وثدى والجمهور على أنه لا زكاة فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أنى حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الآحاديث قال الترمندى لم يصح فى هذا الباب عن النبي صلى أفته تعالى عليه وسلم شى. لكن تعدد أحاديث الباب وتأييد بعضها يعض يؤيد القول بالوجوب وهو الآحوط وافته تعالى أعلم . قوله (مسكتان) بفتحات أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار عَلْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ النَّيَلَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالهُ عَنَلُ اللَّهَ مَالُهُ يَوْمَ الْقَامَة شُجَاعاً أَقَرَ عَلَهُ زَيبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَرَمُهُ أَوْ يُعَلِّونُهُ قَلَ يَقُولُ أَنَا كَثْرُكَ أَنَا كَثْرُكَ وَأَخْرِنَا الْفَصُّلُ بُنْ مَهْلِ قَالَ حَدُّنَا حَسُنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدُّنَا عَدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ دِينَارِ الْمَدَّنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِي صَلَّحَ عَنْ أَيْ صَلَحْ عَنْ أَيْهُ مَنْ أَنَّهُ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَلَى مَنْ أَنْهُ عَنْ أَيْهُ مَنْ فَعْنَا اللّهُ عَنْ أَيْهُ وَلَا عَنْ أَيْفَ أَلْهُ عَنْ أَيْهُ أَلْهُ عَنْ النَّيْلَ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ النَّيْلَ عَلَيْكُ فَلْ أَنْهُمُ اللّهُ عَنْ النَّيْلُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلَا عَنْ أَيْلُ اللّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَيْكُونُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

## زكاة التمر

أَخْرَزَا أَنْحَدُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمِعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ يَحْيِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ فِيا دُونَ خَسَة أَوْسَاقِ مِنْ حَبَّ أَوْ ثَمْ صَدَقَةُ

(له زبيتان) تثنية زبية بفتح الزاى وموحد بينوهما الزبدتان الثان فالشد فين وقيل النكستان السوداوان فوق عينيه وقيل تقطتان يكتنفان فاه وقيل هما فحلقه بمنزلة زبمتى الهنز وقيل لمتان على وأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه ( يطوقه ) بفتح أوله وقنح الواو الثقيلة أى يصير له ذلك الثمبان طوقاً ( بلهرمته ) بكسر اللام والزاى بينهما هامسا كنة قال في الصحاح هما العظان الناتئان في اللحين تحدث اذا أكل الانسان

بالتشديد أن ألبستماياه. قوله (لهزيبيتان) تئية زيبة بفتح الزاى وموحدتين قبل همالتكتنانالسوداوان لهوق عينه وقبل نقطتان يكتنفان فاء وقبل غير ذلك ( أو يطوقه) بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين أى يصير له ذلك الشجاع طوقا . قوله (بلهزشيه) بكسر اللام والزاى بينهما هاء ساكنة في محيح البخارى يعنى شدقيه وقال في الصحاح هما العظان الناتان في اللحيين تحت الآذنين وفي الجامع

### باب زكاة الحنطة

أَخْبِرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدِّنَنَا بِرَيدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِقَالَ حَدَّتَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ لَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَا يَحِلْ فِي الْبُرِّ وَالنَّمْ زِنَاةً حَتَّى تَبْلُغُ خَسَّةً أَوْسُقُ وَلَا يَحِلُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةً حَتَّى تَبْلُغُ خَسْةً أَوَاقِ وَلَا يَحِلُّ فِي اللِّي زَكَاةً حَتَّى تَبْلُغُ خَسَ ذَوْدٍ

## باب زكاة الحبوب

أَخْبَرَنَا نَحُدُّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَامُهُيَّانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بِنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَحَمَّدُ بِنَ يَحْبَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنُونِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِحَبَّ وَلَا ثَمِّ صَلَّقَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَسْمَةً أَوْسُوَوَ لَا فِيهَا دُونَ خَسْسِ ذَوْدُولَا فَهَا دُونَ خَسْسَ أَوْلَقَ صَدَّقَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَسْمَةً أَوْسُوَو لَا فِيهَا دُونَ خَسْسِ ذَوْدُولَا فَهَا دُونَ خَسْسَ أَوْلَقَ صَدَقَةً

### القدر الذى تجب فيه الصدقة

أَخْرَنَا أَحَدُّنُ عَدْ الله بِن اللَّهَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ادْرِيسُ الأَوْدِيُ عَن عُرو بْن مُرَّةَ عَنْ أَيِ الْبَعْتَرَّىَ عَنْ أَيِ سَعِد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّم لَلْسَ فِهَا دُونَ خُس أَو اَق صَدَقَةٌ . أَخْرَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّنَا حَدَّدًا عَنْ يَعِيى بْن سَعِد وَعَبِيدُ أَلَهُ بْنُ عُمْرَ عَنْ عَرْو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ سَعِد الْخُدْرِيَّ عَنِ النِّهِيَّ مَلْ أَلَّهُ

هما لحم الآذفين الذي يتحرك اذا أكل الانسان. قوله ﴿لا يُحلِّق البرِ﴾ بكسر الحا. أي لا يجب ومنه

عَلْهِ وَسَلَمْ قَالَلْشِ فِيا دُونَ خُسِ أُواتِي صَلَقَةٌ وَلَا فِياَ دُونَ خُسِ نَوْدٍ صَلَقَةٌ وَلَلْسَ فِيا دُونَ خُسَة أَوْسُقَ صَلَقَةٌ

## باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

أَخَبِرَنَا أَهُرُونُ بُنُ سَعِيد بن الْمَيْمُ أَبُو جَعْمَرِ الْأَيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِّ وَهُبِ قَالَ أَخْبِرَكَى
يُونُسُ عَنِ أَنِي شَهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَّعَ اللّهَاهُ وَالْأَنْهِ أَرُ وَالْمُبُونُ أَوْ كَانَ بِعَدَلاَ الْمُشْرُ وَمَا سُقَى بِالسَّوانِي وَ النَّضِحِ نصْفُ المُشْرِ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ سَوَّاد بْنِ الْأَسُودُ بْنِعْرُو وَأَخَدُ بَنُ عَرُو وَالْحَرْثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ الْحَرِثَ الْخَرِثَ الْأَرْتِ حَدَّتُهُ أَنَّهُ السَمِّع

(فيها سقت السهاء والآنهار والديون أو كان بعلا) قال في النهاية هو ما شرب مر النخل بمروقه من الأرض من غير ستى سهاء ولا غيرها قال الآزهري هو ماينبت من النخل فيأرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في المساء واستغنت عن ماء السهاء والآنهار (العشر) قال القرطي أجمع العلماء على الآخذ بهذا الحديث في قدرما يؤخذ واستدل أبوحنيفة بعمومه على وجوب الزكاتين كل ما أخرجت الآرض من الثهار والرياحين والحضر وغيرها قال القرطي والحكمة في فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله وكان الخرج العشر تصدق بكل ماله (وماسقى بالسواني) جمع سانية وهي النساقة التي يستق عليها (أو التضح) أي ما يسقى بالدوالي

قوله تمالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب أى يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا وأما الذى يمنى الدول فضم الحاء ومنعقوله تمالى أو تحل قريا من دارهم. قوله (فيا سقت السيلم) أى المطر من ياب ذكر المحل وارادة الحال والمراد مالايحتاج سقيه الى مؤنة (والبعل) بموحدة مفتوحة وعينهمهاة ساكنة ماشربسن النخيل بعروقه من الارض منغير سقى السهاء ولاغيرها (بالسواني) جمع سانية وهى بعير يستقى عليه (والتصع) بفتع فسكون هو السقى بالرشا والمراد مايحتاج الى مؤنة

جَارِ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ انَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي سَقَتِ السَّهَا، والأَنَّهَارُ وَ الْمُشْرِ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنَ السَّرِيّ عَنْ أَيِهِكُمْ وَالْمُشُورَ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنَ السَّرِيّ عَنْ أَيِهِكُمْ وَهُو ٱبْنُ عَيْاتُ مَنْ أَيْهِكُمْ وَهُو ٱبْنُ عَيْاتُ مَنْ مُعَادَ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ الْمَشْرِ فَالْمَرِينَ فَأَمْرَ فِي اللَّهُ لِلْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللهُ اللهُ ال

كم ينزك الخارص

أَخْرَنَا نُحَدِّنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا يُحِيى بْنُ سَعِيد وَتُحَدُّ بْنُ جَفْعَ قَالَا حَدَّنَسَا شُعَةُ قَالَ سَمَعْتُ خُبِيْبَ بَنَ عَبْد الرِّحْنِ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ مَسْعُود بْنِ نيار عَنْ سَهْل إَنْ أَبِي حَمْنَةَ قَالَ أَنَانَا وَكُنْ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدُعُوا النَّلُكَ فَانْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ نَدَعُوا النَّلُكَ شَكَّ شُعَبَةً فَدَعُوا الرُّبُعَ

والاستسقاء والنواضح الابل التي يستقى عليها واحدها فاضح فروفياستى بالدوالى) جمع الدلاء وهى جمع الدلو وهو المستقى به مزالبئر ﴿ إذا خرصتم تُخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ﴾ قال فى فتحالبارى قال بظاهره الليث وأحمد و إسحاق وغيرهم وفهم منه

الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة فى كل ماأخرجته الارض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث ليان محل العشر ونصفه وأما القدر الذى يؤخذ منه فاخنوا من حميث ليس فيا دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمالكل من الحديثين فيا سيق له والله تعالى أعلم (قوله باللموالى) جع دالية آلة لاخراج المساء (قوله اذا خرصتم) الحرص تقدير ماعلى النكرم من الدنب زيبا ليمرف مقدار عشره ثم يخلى ينه و بين مالمكه و يؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثار وفائدته التوسعة على أرباب الثار في التناول منها وهو جائز عند الجهور خلافا للحنفية لافعناته لمالزا وحلوا أحديث الحرص على أنها كانت قبل تحريم الوبا (ودعوا المحدول عن أنها كانت قبل تحريم الوبا (ودعوا التاكل من القدر الذى قررتم بالحرص و بظاهره قال أحد وإسحق وغيرهما وحل أبو عبدة الثلث

# قوله عز وجل ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعَلَى وَالْمَرِثُ بْنُ مسْكِين قرَلَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَنَّكَمُ عَن ابْن وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْجُلُيلِ بْنُ حُمْيدالْيَحْمَيْ أَنَّ أَبْنَ شَهَابِ حَدَّثُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمْلَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنْف في الآية التِّي قَالَ أَنَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَتَمُّمُوا الْخَيِثَ منْهُ تُفْقُونَ قَالَ هُوَ الْجُنْرُ ورُولُونُ حَيْقٍ فَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ تُؤْخَذَ في الصَّدَقَة الْمِثْلَةُ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْتَى عَنْ عَبْد الْخَيد بن جَعْفر قَالَ حَدَّتَتَى صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّة الْخَشْرَى عَنْ عَوْفَ بْنِ مَالِكَ قَالَ خَرَجَ

أبوعيد في كتاب الأموال أن القدر الذي يا كلونه بحسب احتياجهم اليه فقال بنزك قدر احتياجهم وقال مالكوسفيان لا ينزك لهم شيء وهو المشهو رعن الشافى قال ابن العربي والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وقدر المؤنة ولقد جر بنا فوجدناه في الأغاب عمايؤكل رطباً وحكى أبوعيد عن قوم أن الحرب كان خاصاً بالني صلى الله عليه وسلم لكونه كان يوفق من الصواب لمما لا يوفق من الصواب لمما لا يوفق له غيره ( الجمرو و ولون حيق) همانوعان من التر ديان ( الرذالة ) بعتم الصواب لمما لا يوفق من المنافقة و الرذالة كان بعض المعالمة المنافقة و الديان الديان الردالة كان عالم المنافقة و الديان الديان المنافقة و ا

على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعى وكذا مذهب مالك أن لايترك لهم وقال ابن العربي المتحصل من صحيح النظر يعمل بالحديث وقال الحتفالي اذا أخذ الحقى منهم مستوفى أضر بهم قانه يكون منه الحديث ان لم يرضوا أضر بهم قانه يكون منه الحديث ان لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثالث والربع ليتصرفوا فيه و يضمنوا لمكرحقه وتتركوا الباقى الى أن يحف فيؤخذ حقد الأأنه يترك لهم بلا خرص و لا اخراج وقبل انركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ومن يعلم بهم لا أنه لا زكاة عليم في ذلك واقد تعلى أعلم قبل الميدور ك بعنهم جيم وسكون عين مهمة. وراد مكورة ضرب ردى من التمر يحمل رطباً صفاراً لاخير فيه (ولون حيق) بعنم الحلمة وفتح الموحدة وسكون المنم الحلمة وفتح الموحدة وسكون المنت المهمة وقتح الموحدة وسكون المنت المعين المهمة وقتح الموحدة وسكون المنت المهمة وقتح الموحدة وسكون المنت المهمة وقتح الموحدة وسكون المنت الموحدة وسكون المنت المهمة وقتح الموحدة وسكون المنت الموحدة والحد والموحدة وسكون المنت الموحدة وسكون المنت الموحدة وسكون المنت الموحدة والموحدة وسكون المنت الموحدة وسكون الموحدة والموحدة وسكون المنت الموحدة والمحددة وسكون الموحدة والموحدة وسكون الموحدة والمحددة وسكون الموحدة والموحدة والموحدة والموحدة والموحدة وسكون الموحدة والموحدة والموحدة وسكون الموحدة والموحدة والموحدة والموحدة والموحدة والموحدة والموحدة وسكون الموحدة وسكون الموحدة والموحدة وسكون الموحدة وسكون الموحدة والموحدة والموحد

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ وَيِده عَصَا وَقَدْ عَلَقَ رَجُلُ ثُنُو حَشَف جَعَلَ يَطْمَنُ فَى ذَلَكَ النُّنُو فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هٰذَا إِنَّ رَّبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْفَيَامَة

#### باب المعدري

أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَّهُ عَوانَةَ عَنْ عُبِيْدِ الله بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَرُو بِن شُعيْب عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَمْ عَنِ اللَّفْطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ في طَرِيقَ مَأْتِي أَوْ فِيَقَرْيَةَ عَامِرَةَ فَعَرْفَهَا سَنَةً فَانْ جَاهَ صَاحِبُها وَ إِلَّا فَلَكَ وَمَالَمْ يَكُنْ فِ طَرِيق مَأْتِي وَلاَفِي قَرْيَةَ عَامِرَةً فَعَيْبَةً وَفِي الرَّكَازِ النَّشُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا

الراء و إعجام الذال الردى. ﴿ فَلَا جَاء صَاحِبِهَا وَ إِلاَفَلَ كُ فِ حَذَف جَوَابِ الشرط من

الراء. قوله (وقد على رجل) وكانوا يسلقون في المسجد لياكل منه من يحتاج اليه (قتا حشف) الفنا بالكسر والفتح مقصور هو العلق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثله والحشف بفتحين هو اليابس الفاسد من التم وقتا حشف بالاصافة و في نسخة قنو حشف النون مثله والحشف في أى جزاء حشف فسمى (جلسل يطمن) في القاموس طعنه بالرمح كنم وقصر ضربه (ياكل حشفا كه إلى جزاء حشف فسمى الجزاء باسم الأصل و يخلق اتعالى في هذا الرجل شهاء الحريف في الما تشهى أفسكم واقه تعالى أعلم. قوله (في طريق الحشف فياكله فلا ينافي ذلك قوله تعالى ولم كم في التعرف (فا طريق أما كرى أى مسلوك (فعرفها ) أمرمن التعرف (فان جاء صاحبا ) أى فهوالمعالوب (والا) أى وان لم يجي، (فاك كم أي فهي لك قال السيوطي نقلا عن ابن مالك في هذا الكلام حذف جواب الشرط الأول وحذف في المبتدأ من جلة الجواب للشرط الثاني والتقدير فان جاء صاحبا أخذها والا يجي، فهي لك . وظاهر الحديث أنه بملكها الواجد مطلقاً وقد يقال لمل السائل كان فقيراً فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى بماك وفيه أمه كم من نقير يعير غنياً الماليون في طريق مأتي الخي قال الحالى يقدي المادي الذي لا يعرف مالكه (وفي الركاز) بكسر الواء وتحقيف الكافي أخرو والي المحافي بعد المواد وتحقيف الكافى أخرو والمالم بكن في طريق مأتي الخي قالي الحالي بعد العادي الذي لا يعرف مالكه (وفي الركاز) بكسر الواء وتحقيف الكافى آخرو والي المحافقة وليه المحافقة الكافى آخرو والمحافقة المكافى آخرو والمحافقة المحافقة المحافق

سُفَيانُ عَن الْزَهْرِي عَنْ سَعِد عَنْ أَبِي هُرَرَةَ عَن النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ح وَاخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُرُ عَن الزُهْرِيُ عَنْ سَعِيدوَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرُرَةً عَن النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جَبُلُ وَالْسِيمَةُ جَارُ وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ وَاللّهَ فَي عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُها جَبُلُ وَالْسِيمَةُ عَلَى الْمَعْدِي وَعُيدُ اللهُ بِنَ عَبْد اللهُ عَنْ أَيْ هُرَبُرَةً عَنْ وَاللّهُ مَنْ أَيْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ مَالكُ عَن ابْنُ شَهَابِ عَنْ سَعِيد وَعُيدُ اللهُ بِنَ مَالكُ عَن ابْنُ شَهَابِ عَنْ سَعِيد وَعُيدُ اللّهُ بِنَّ مَاللّهُ عَنْ ابْنُ شَهَابِ عَنْ سَعِيد وَعُيدُ اللّهُ عَنْ مَالكُ عَن ابْنُ شَهَابِ عَنْ سَعِيد وَعُيدُ اللّهُ عَنْ مَالكُ عَن ابْنُ شَهَاب عَنْ سَعِيد وَعُيدُ وَسُلّمَ قَالُ جَرْدُولُ اللّهُ عَنْ ابْنُ شَهَابِ عَنْ سَعِيد وَعُيدُ وَسُلّمَ قَالُ جَرْدُولُ اللّهُ عَنْ أَنِ هُولَا مَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ مُولِكُ أَلْ وَلَوْلَ الْمُحَالَةُ عَنْ أَيْ وَمُرْبَوْلُ الْمُعَلِّ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَنْ أَيْ وَلَوْلُ الْمُعْرُعُ مُلْكُولُ الْمُسَلّمُ عَنْ أَيْ هُولُولُ الْمُعْلَى عَلَى اللّهُ عَنْ أَيْ وَلَا الْمُعَلَى عَلَيْ وَاللّمُ عَنْ أَلَا جَرْدُولُ اللّهُ عَنْ أَيْ وَلَا الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَنْ أَيْ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللّهُو

الأول وحذف فعمل الشرط بعد أن لا والمبتدأ من جملة الجواب الاسمية والتقدير فان جاه صاحبها أخنها و إن لايحي، فهى لك ذكره ابن مالك ﴿العجاء ﴾ هى البهمة سميت عجاء لأنها لاتتكلم ﴿حرحها جبار ﴾ أى هدر والمراد الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلسة من صاحبها ﴿ والبَرْ جبار ﴾ يتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة المارة فيسقط فيها إنسان فيهلك وبان يستأجر الرجل من يحفر له البثر فيملكه فتهارعليه فانه لا يلزم شيء من ذلك ﴿ والمعدن جبار ﴾ هم الاجراف استخراجها في بطونا لارض لوانهار عليم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة

معجمة من ركزه اذا دفعه والمراد الكنز الجاهل المدفون فى الأرض وابما وجب فيه الخس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . قوله ﴿ العجه ﴾ مى البيمة لانها لا تنكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ﴿ جرحها ﴾ بفتح الجبيم على المصدر لاغير وهو بالضم اسم منه وذلك لأن الكلام فى ضلها لافيا حصل فى جسد بحروحها يكون الاضافة في جسيدة وأفيعنا المدر حقيقة هو الفسل لا أثره فى الجروح فليتأمل ﴿ جار ﴾ بضم جميم وخفة موحدة أي هدد قال السيوطى والمراد الدابة المرسلة فى رعها أوالمنفلة من صاحبا والحاصل أن المراد ما لم يكن معه سائق و لا قائد من الهائم إذا أتلف شيئاً نهاراً فلا ضان على صاحبا ﴿ والمعدن ﴾ بكسر الدال مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ أَنِّنِ سِيرِينَ عَنْ لِِّي هُرِيزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ. عَلْيْهِ وَسَلِّمَ الْإِبْرُ جَبِّرُ وَالْمَجَمَّاهُ جُبَارٌ وَالْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخَشْ

### باب زكاة النحـــل

أَخْبَرَ فِي الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُن أَبِي شَعْبِ عَنْ مُوسَى بِن أَعْنَ عَنْ عَرو بِن الْحَرث عَنْ عَرو بِن شُعْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهُ قَالَ جَاءَ هَلَالُ الْفَ رَسُول الله عَلَى عَلْمَ عَنْ عَرو بِن شُعْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهُ قَالَ جَاءَ هَلَالُ اللّه رَسُول الله صَلّى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ مَوْد عَلَى الله عَنْ مَا الله عَلَى الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا عَلَى الله عَنْ مَا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

## باب فرض زكاة رمضان

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْد الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُعَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمْرَ قَالَ

والمراد أنه اذا استاجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها انسان بعدأن كان البئر في ملك الرجل فلاضان عليه وتفاصيل المسائل فى كتب الفروع . قوله ( نحل) هوذباب العسل والمراد العسل (ووادبا ) كان فيه النحل (ولى) بكسر لام محفقة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفسول (و إلا فاتمها هو نباب غيث) أى والا فلا بلزم عليك حفظه لآن الذباب غير علوك فيحل لمن بأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته فَرَضَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْخُرُ وَالْمَبْدِ والذَّكَرِ وَالْأَثْنَى سَاعًا هِنْ تُمْرِ أُوصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَمَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ

# باب فرض زكاة روضان على المملوك

أَخْبَرَنَا قُتِيبَةً قَالَ حَـدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَعَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ عَمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنَّى وَالْحُرِّ وَالْمَثْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوَّ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ الَى نِصْفِ صَاعِ مِنْ بُرِّ

﴿ فَرَضَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً رَمَضَانَ عَلَى الْحَرِ وَالسَّدِ وَالذَّكَرِ وَالآتَى صَاعاً مِن ثَمَّر ﴾ قبل انه منصوب على أنه مفعول ثان وقبل على التميّز وقبل خبركان محدّوةً

الا بأدا. الزكاة واقد تعالى أعلم قوله (فرض) أى أرجب والحديث من أخبار الآماد فؤداه الفان فلطك قال بوجوبه دون افتراصه من خص الفرض بالقطمي والواجب بالطني (فرداة رمصان) هي صدقة الفطر وفسها على الفصولية وصاعاً بدل منها أو حال أو على نرع الحافض أى فى زكاة رمصان والمفصول صاعاً فرعل الحر والعدد) على بمنى عن اذ لا وجوب على العبد والصغير كا فيدمض الروايات اذ لا مال العبد و لا تكليف على الصدير نعم بجب على العبد عند بعض والمولى نائب (فعدل) بالتخفيف أى قالوا ان فصف صاع من برساوى فى المنفعة والقيمة صاعاً من شعير أو تم فيساويه فى الاجواء قالم ادا أي قاسوه به وظاهر هذا الحديث أنهم أنما قاسوه منه صلى افته تعالى عليه وسلم فى الير يصاع أو فصفه واللا قال كان عدم حديث بالصاع لما خالفوه أو بضفه لما احتاجوا الى القياس بل حكوا بذلك ولمل ذلك هو القريب لظهور عزة الدوقلة فى المدينة فى ذلك الوقت فن بعضهم كافوا مخرجون صاعا من برأيهنا لكن المه قال ذلك بناء على أن الذي صلى افته تعالى عليه وسلم شرع علم صاعاً من غير البر ولم يين لهم حال الدوقاس عليه أبو سعيد حال الدو وزع أنه ان ثبت من علم صاعاً من غير البر ولم يين لهم حال الدوقاس عليه أبو سعيد حال الدو وزع أنه ان ثبت من أبو سعيد ألله وزع أنه ان ثبت من القالس فوع أبو سعيد ألل الدوقال عليه أبو سعيد أل الذور أن المفتورة أبو المبلة نقد علم بالاحاديث أن المخروض فى الدولك والحلة نقد علم بالاحاديث أن الخراج الداركم الذاك الم يكل المه قال المه قالس عليه أبو سعيد أل الدولة أن المفروض فى المدولات أن المفروض فى الدولة نقد علم بالاحاديث أن المورات أن المفروض فى الدولك والمحلة نقد علم بالاحاديث أن المورات الدخراج الدول أن المفروض فى الدولك والمحلة نقد علم بالاحاديث أن المورات الدول المحلوب ألم المورات المورات أن المؤروض فى المورات الدولة الدولة المورات المورات المورات أن المؤروض فى المورات المورات المورات المحدود أن المورات المورات المورات المورات أن المؤروض فى المورات المورا

## فرض زكاة رمضان على الصغير

أَخْبَرَنَا قَتْلِيَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمَّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكِيرٍ حَرَّ وَعَبْدٍ ذَكِرٍ وَأَثْنَى صَاعَاً مِنْ مَّمْ يِرَ

# فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

أَخْبَرَنَا تَحَدُّ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بُنُ مسكين قرآدة عَلَيْه وأَنَا أَمْعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَى مَالكُ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْن عُمَر أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَرَضَ رَكَاةَ الْفَطْرِ مِن رَمَعَنَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ مَرْ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلُّ حُرَّ أَوْعَبِد وَلَا الشَّكَنِ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بُنَ جَمْعَمَ عَنْ عُمَر بَنْ نَافِعٍ عَنْ أَيْسِه عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ وَالشَّدِ عَلَى اللَّهُ وَالشَّدِ وَالشَّدِ وَالنَّهُ عَنْ أَيْبِ عَنَ أَبْن عُمَر قَال فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّه عَلَى الْمُرْ وَالشَّدِ وَالنَّبُ مَن اللَّهُ عَلَى الْمُرْ وَالشَّدِ وَالنَّيْدِ مِن اللَّهُ عَنْ أَيْبَ وَالْمَرْ مِا أَنْ تُوتَى قَبْلُ خُرُوجِ النَّسُ وَالْمَدِ وَالنَّيْدِ مِن اللَّسُلِينَ وَأَمَرَ جِمَا أَنْ تُوتَى قَبْلُ خُرُوجِ النَّسُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْ وَالشَّدِ وَالنَّيْدِ مِن اللَّهُ عَنْ أَيْنِ وَالْمَرِ مِا أَنْ تُوتَى قَبْلُ خُرُوجِ النَّسُلِ وَالْمَدِ وَالْمُنْ مَلَ اللَّه عَلَى الْمُرْ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدِي وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمُرَا وَالْمُرَادِي السَّعِيلَ وَالْمَ فَالَعُولُ مَنْ الْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُ

### وقيل على سبيل الحكاية

معتاداً متمارةاً فى ذلك الوقت فقد روى ان خريمة فى مختصر المسند الصحيح عن ابن عمر قال لم يكن الصدقة على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تسكن الحنطة و روى البخارى عن أبى سعيد كنا غرج فى عهد رسول لقه صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطرصاعاً من طمام وكان طعامناً يومئذ الشعير والزبيب والأفظ والتمر والله تعالى أعلم . قوله ﴿من المسلمين﴾ استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به واذا يوجب فى العبد السكافر باطلاق النصوص

کم فرض

أَخْتِرَنَا أِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدُ أَلَهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَتُهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفَطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْإِثْنَى وَالْخُرِ وَالْفَبْدِ صَاعًا مِنْ ثَمْرٌ أَوْصَاعًا مِنْ شَمِيرِ

# باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة

أَخْبَرَنَا الْمُهِيلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدِّثَنَا يَرِيدُ بُن زَرِيعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُبْهُ عَن الْحَكَمِ ابْن عَنْيَسَةً عَن الْفَكَمِ ابْن عَنْيَسَةً عَن الْفَلْمِ فَلَتَّا يَوْلُ وَهِيلَ عَنْ قَيْسِ أَبْن سَعْدُ بْن عُبَادَةً قَلَ كُناْ نَصُومُ عَشُوراً وَقَوْتَى زَكَاة الْفَطْر فَلَتَّا نَوْلُ أَنْ فَعَلُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيانَ عَنْ سَلَةَ بْن كُمِيل عَن القَلْسِ بْن مُخْيَمْرة عَنْ أَبِي عَنَّا و الْهَمْدَانِ عَنْ قَيْسِ الْمُعْدَانِ عَن القَلْسِ بْن مُخْيَمْرة عَنْ أَبِي عَنَّا و الْهَمْدَانِ عَنْ قَيْسِ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَن القَلْسِ بْن مُخْيَمْرة وَسَلَمْ بِسَلَقَةَ الفَطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزِّكَاة أَنْ مَنْكُ أَنْ تَقْرَلُ الزِّكَاة أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

﴿ عَن قِيسٍ بن سـمدبن عبادة قال أمرنا رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلمــانزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ﴾ استدل به من قال

قوله ( لم يؤمر بعو لم ته عنه و كنا نصله ) الظاهر أن المراد سقطالام. به لاالم نبى بل لل الجاحة والأمر ( ٧ – ٥)

### مكيلة زكاة الفطر

أَخْرَرَا عُمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَا خَالَد وَهُو ابْنُ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا خُمِيْدُ عَى الْحُسَنِ
قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو أَمِيرُ الْبَصْرَة فِي آخِرِ الشَّهْرِ الْخُرِجُوا زَكَاةَ صَوْمُكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ فَقَالَ مَنْ هُبُنَا مِنْ أَهْلِ الْلَّدِينَة قُومُوا فَعَلُوا اخْوَانَكُمْ فَأَنَّهُمْ لَا يُعلُمُونَ
اللَّهُ هَلَهُ إِلَى بَعْضَ فَقَالَ مَنْ هُبُنَا مِنْ أَهْلِ اللَّدِينَة قُومُوا فَعَلُوا اخْوَانَكُمْ فَأَنَّهُمْ لَا يُعلُمُونَ
اللَّهُ هَلَهُ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى أَلَقُهُ عَلَمُ وَاسَلَمْ عَلَى كُلُّ ذَكَر و أَثَى خُرو عَلُوكِ
صَاعَاهُنْ شَعِيرٍ أَوْ نُصْفَ صَاعِمِنْ قَبْحَ فَقَامُوا عَالَقُهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ عُمَّدَبْنِ سِيرِينَ .
أَخْرَزَا عَلِي بُعْمَ الْمُؤْمِنَ عَنْ عَلْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْرَسِيرِينَعَنِ ابْنِعَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِي صَدَقَةً

ان وجوب زكاة الفطر نسخ وهو ابراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المسالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتمقب بأن في اسناده راو يامجهو لا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول قوله فرض على معنى قدر قال ابن دقيق السيد وهو أصله فى اللغة لكن نقل عن عرف الشرع الى الوجوب فالحل عليه أولى

ف ذاته حسن فغمل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الامرالسابق أمراً جديدا واعتبار رفع ذلك البقارين الأمر الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الامر نقبل لم تؤمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ وهرا براهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الامراه مواشهب من المسالكية وابن الدان من الشافسية قال الحافظان حجر وتعقب بأن في اساده راو بامجهو لا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر الأول لان نو ول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدو قال ابندقبق العيد وهو أصله في اللغة لمكن نقل في عرف الشرع لل الوجوب والحل عليه أولى و بالجلة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطيا و يؤيد القول بأنه ظنى وهذا هو مراد الحنية بقولم انه واجب وافة تنالى أعلم .قوله ﴿ أو نصف صاع من قح ﴾ هو يفتح القاف وسكون

الفطر قَالَ صَاعًا مِنْ رُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْت ، أَخْبَرَنَا تَنْبَيَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيِّي رَجَاء قَالَ سَمْتُ ابْنَ عَلَّسَ يَغْطُبُ عَلَ مِنْبِرُ مُ يَعْنِي مِنْبَرَ الْبِصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامِقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هِذَا أَثْبَتُ النَّلَاثَةَ

### باب التمر في زكاة الفطر

أَخْبَرَنَى ثُحَّدُ بُنُ عَلَى بْنِ حُرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنِ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِلَ وَهُو أَبْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الْخُرِثُ بْنِ عَبْدِ الرَّهُنِ بْنِ أَبِي ذُبَابِ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ أَلَلَهُ بْنِ أَبِي أَي سَعِيد الْخُنَّرِى قَالَ فَرَضَ رَسُولُ أَلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفُطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أُوصَاعًا مِنْ ثَمْرُ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْط

#### الر بيب

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَ الله بِنِ الْمَبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ زِيْد بِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَيَاضَ بْن عَبْدَ الله بْنِ أَلْمِي سَمِيدَ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفُطْرِ إِذْ كَانَفِينَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ وَكِيمٍ عَنْ دَلُودَ بْنِ قَلْس عَنْ مَنْ وَكِيمٍ عَنْ دَلُودَ بْنِ قَلْس عَنْ عَاضَ بْنِي عَنْ دَلُودَ بْنِ قَلْس عَنْ عَنْ وَكِيمٍ عَنْ دَلُودَ بْنِ قَلْس عَنْ عَاضَ بْنَ وَلَهُ عَنْ دَلُودَ بْنِ قَلْس عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ فِينَا رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ فِينَا رَسُولُ الله عَنْ أَلْهُ عَلْ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْ فِينَا وَسُولُ الله عَنْ أَلْهُ عَلْ اللهُ عَلْ إِلَّالُ اللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَلْهُ وَسَلَمْ أَوْصَاعًا مِنْ أَفْطٍ

<sup>(</sup>من سلت) بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير

الميم اليدم قوله (من ملت ) بعنم المهداة وسكون اللاجو شاة توع وزالتسير يشبه البرقوله (أوصلها من أقط)

فَلَمْ نَزَلَ كَفَلَكَ حَنَّى قَدَمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيهَا عَلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَمَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمَّلِهِ الشَّامِ اللَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِلْلِكَ

### الىقىق

أَخْرِنَا أَحْدُ بْنَهْ مُورِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنِ أَبْنِ عَلَانَ قَالَ سَمْتُ عَيَاضَ بْنَعَبْدالله يُخْبُرُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِيَّ قَالَ أَخْرِجْ عَلَى عَهْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إلا صَاعاً مِنْ مُرَّالُ صَاعاً مَنْ شَعِيرَ أَوْصَاعاً مِنْ زَبِيبِ أَوْ صَاعاً مِنْ نَقِيقِ أَوْصَاعاً مِنْ أَفْطِ أَوْصَاعاً مِنْ سُلَّت ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ فَقِيقَ أَوْسَلْتَ

#### الحنطة

أَخْبَرَنَا عَلَى ثِنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا رِيدُ بِنُ هُرُونُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمِيدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبُنَ عَبِّاسِ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَنَاةً صَوْمِكُمْ لَجْعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ فَقَالَ مَنْ هَمْنَا مَنْ أَهْلِ لِلْدَيْنَةِ قُومُوا إِلَى احْوَاتِكُمْ فَمَلُوهُمْ قَائِهُمْ لايْمَلُونَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَّقَةَ الْفَطْرِ عَلَى الصَّفِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرُو وَالْمُدُو وَالذَّكَر وَالْأَنْتَى نَصْفَ

# (من سمراء الشام) أي القمح الشامي

فتح فكسر اللبن المنتجر . قوله (صاعا من طعام أو صاعا من شعير) ظاهره أنه أراد بالطعام البرلكن قد عرف توجيه . قوله (فيا علم الناس) من التعليم (من سمرا. الشام) أى القميمالشامى (الا تعدل ) أى تساويه فى المنفقة والقيمة وهى معار الاجواء فقساويه فى الاجواءأو المرادتساويه فى الاجواء . قوله (أو صاعا من دقيق) هذه زيادة من سفيان بن عبينة وهى وهم منه فأشكروا عليه هذه الزيادة فتركم! . قوله(لانجنراج غيره) وذا يدل على استخدا أنهما كانوا يخرجون البروافة تعالمياً علم صَاعِ بِرُ أَوْصَاعًا مِنْ ثَمْرِ أَوْ شَمِيرِ قَالَ الْخَسَنُ فَقَالَ عَلِيُّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ فَأُوسِمُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرِ أُوْصَاعًا مِنْ

#### السلت

أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ رَأَئِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الْعَزِيزِ آبُنُ أَبِى رَوَّادِ عَنْ نَافِعِ عَنَ أَبِنْ عَمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ في عَهْدِ النَّبِّي صَلِّى اللهِ عَلْيَهُ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْثُمِر أُوسُلْتِ أُورَبِيبِ

#### الشـــعبر

أَخْ بَرْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا يَغِي قَالَ حَدَّنَا دَاوُدُ بُنُ قِيْسِ قَالَ حَدَّنَا عِياضٌ عَنْ أَبِي سَمِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا أَغُرْجُ فِي عَهْد رَسولِ أَنْهِ صَلِّى أَنَّهُ عَلَيْه وَسَّلَمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرَ أَوْ زَيِيبَ أَوْ أَقَط فَلْمْ زَلُ كَذَٰلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعُلُوبِهَ قَالَ مَالَّرَى مُدِّينٍ مِنْ شَمْرَاد الشَّام اللَّا تَمْدُلُ صَاعًا مِنْ شَعِير

#### الأقط

أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنْ خَادَقَالَ أَبْنَأَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَوِيدَ عَنْ عَيْدِ الله بِن عَدِد الله بِن عُمَانَ أَنَّ عَياضَ بُنَ عَدِد الله بِن عَبْدِ الْخَدْرِيَّ قَالَ كُنَا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَصِّلًا لَهُ عَلَيْهِ مِسَلِمٌ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَصِّلًا لَهُ عَلَيْهُ مِسَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَوْ صَاعًا مِنْ أَصِّلًا لَمَا عَلَيْهُ مِنْ مَعْدِرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَصِلًا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

كم الصاع

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسَمُ وَهُو أَبْنَ مَالِكَ عَنِ الْبَعْيد عَمْتُ السَّاتِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْد رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَّلَمُ مَّدًا وَثُلْتًا بَدُثُمُ الْيُومَ وَقَدْ زِيلَفَهِ قَالَ اللّهِ عَبْدِ الرَّحْنِ وَحَدَّثَنِهِ زِيلُدُ بْنُ أَيُّوبَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَنُهُمْ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْمُكَيالُ مَكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَة وَ الْوَرْنُ وَزُنُ أَهْلِ مَكَةً

باب الوقت الذي يستحب ان تؤدي صدقة الفطر فيه

أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مَمْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنَ بَرِيع قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضْيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمٌ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفُطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسَ لَى الصَّلاَةِ قَالَ ابْنُ بَرِيع بِرَكَاة الْفطر

(المكيال مكيال أهل المدينة والو زن وزن أهل مكة كه قال الحطاني معنى هذا الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الاسلام قال ابن حزم و بحثت عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه وكل اتفق لى على أن دينار النهب بمكة و زنه اثنتان وتمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم سبعة وخسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة وواحد وثمانية وعشرون درهما

قوله ﴿ المسكمال مكيال أهل المدينة ﴾ أى الصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات وتجب اخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة فى البلاد ﴿وَالْوَزِنُ وَزِنُ أَهُلَ مَكُهُ﴾ أى وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر فى باب الزكاة وزن أهل مكة وهى العزاجمالتى

# إخراج الزكاة من بلد إلى بلد

أَخْبَرَنَا نُحَدَّ بُنُ عَبْد الله بْن الْمَارَك قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكِيمٌ الله الله وَكَانَ ثَقَةً عَنْ يَحْيَى بْن عَبْد الله بْن صَيْعَى عَنْ أَلِيمَعْبَد عَن أَبْن عَبَّس أَنَّ النَّبَى صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَمَ بَعَكُ مُعَادَ بْن عَبْد الله عَن عَنْ أَلِي فَقَال إِنْكَ تَأَنى قَمْا أَهْلَ كَتَاب فَادْعُهُم الله شَهَادَة لَنْ لا إِلٰه إِلاَ الله وَإِنِّى وَسُولُ الله فَلْ عُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَمُهُم أَنَّ الله عَز وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْمُ خَسَ صَلَوَات فَى كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَة فَانْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَمُهُم أَنَّ الله عَز وَجَلَّ فَد افْتَرَضَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ صَدَقَةً فَى أَمُوالهم وَلَيْق مُن أَنْ الله عَز وَجَلَّ فَد افْتَرَضَ عَلَيْمٍ عَدَقَةً فَى أَمُوالهم وَلَتِي دَعْوَة لَلْظُلُومَ فَانَّا لِيْسَ يَنْهَا وَبَيْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ حَجَابٌ فَإِياكَ وَ كَرَاثِمَ أَنْوالهم وَاتِّق دَعْوَة لَلْظُلُومَ فَانَّا لَيْسَ يَنْهَا وَبَيْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ فَإِيالًا وَ وَكَرَاثِمَ أَنْوالله عَزَّ وَجَلَّ حَجَابٌ

# باب إذا أعطاها غنيا وهو لايشعر

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بِنُ بِكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُ قَالَ حَدَّثَى أَبُو الزَّنَادِ عَنَا حَدَّثُهُ عَبُدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ عَنَّا ذَكَرَ أَنَّهُ شَمَعَ أَبَا هُرِيرَةَ يُحِدُّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَالَ رَجُلُ لَا تَصَدَّقَ بَصَدَقَةَ فَرَحَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَمَهَا فِي يَد

# بالدرم المذكور (وكرائم أموالم) أىخيارم (قال رجل) زاد أحمد فىمسندمىن بى اسرائيل

المشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم محتلفة الآو زان فى البلاد وكانت دراهم أهل مكة هى الدراهم الممترة منها بسبراهم الممترة فى باب الركاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم الى ذلك بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بالحوازين والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وَأَعَلَمُهُمُ ﴾ من الاعلام ﴿ وَتَحَدْ مَنْ أَعْلِياتُهُمُ الحَجُّ الظّاهِمِ أَنَّ الشّعيرين لهم فيفهم منه المتعمنالتقل لكن يحتمل جعل الصنعيون للسلمين فلذلك ما جزم المصنف فى انترجمة والله تعالى أعلم ﴿ وكو اتّم أموالهُم ﴾ أى عنو بني اسرائيل كافى مسند

سَارِق فَأَصَّبَحُوا يَتَحَدَّهُ نَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللهُمَّ اَلَكَ الْخَدُ عَلَى سَارِق لَا تَصَدَّقَنَ بَصَدَقَة فَقَرَجَ بِصَدَقَة فَوَضَعَها في يَد زَايَة فَقَالَ اللهُمَّ اللَّهُ الْحَدُّ وَنَ تُصُدِّقَ اللَّيْهَ عَلَى زَايَة فَقَالَ اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

### باب الصدقة من غلول

أَخْرَنَا الْخُسَيْنُ بُنُ مُحَدِّ الرَّارِعُ قَالَ حَدَّنَا بِرِيدُ وَهُو أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَا شُعبُهُ قَالَ وَأَبْلُنَا إِسْمِيلُ بْنُ مَسْعُودً قَالَ حَدَّنَا بِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّنَا شُعبُهُ وَاللَّفْظُ لِبِشْرِعْنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُلْكِحِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الْقَصْلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ

(اللهم لك الحد على سارق) أى على تصدقى عليه (عن أبى المليح) بفتح المم اسمه عامروقيل زيد وقبل عمد (عن أيسه) اسمه أسامة بن عمد له صبة ولم يروعه غير إنه أبى المليح (أن الله

أحد فالاستدلال به مبنى على أن شرع «ن قبانا شرع انا مالم يظهر النسخ (الاقصدةن) هى مرباب الالتزام كالنفر فصار الصدقة واجبة فصح الاستدلال به في صدقةالفرض (فأصبحوا) أى القومالدين كان فهم ذلك المتصدق (قصدق) على بناء المفسول وهو اخبار بمعنى التحجب أو الانكار (اللهم لك الحد على سارق) أى لأجل وقوع الصدقة فى يده دون من هو أشد حالا منه أو هو التحجب كما يقال سحان الله (فأتى) على بناء المفسول أى فأرى في المثام ورؤيا غير الانبياء وان كان لا حجة فيالكن هذه الرؤيا فد قررها النبي صلى الله تعالى علموسلم هذه الرؤيا فد قررها النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فحصل الاحتجاج بتقريره صلى الله تعالى علموسلم (فلمل أن تعمل أن تحمل أن مع المضارع موضح (فلمل أن تحمل أن عمل أن مع المضارع موضح الاحر وبكن أن يحمل أن مع المضارع اسم لمل ويكون

َاللهَ عَزَّوجَلَّ لَايَقَبُلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ وَلَاصَدَقَةً مَنْ غُلُول . أَخْبِرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّلِثُ عَنْ سَعِيدْ بْنِ أَبِي سَعِيدَ عَنْ سَعِيدٌ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَرَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَـدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبُ وَلَا يَقْبُلُ اللهُ عَزَوْجَلً إلاّ الطَّيْبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْنُ عَزَّوجَلً بِيَعِينَهُ وَإِنْ كَانَتْ ثَمَّةً قَرْبُو فِي كُفِّ الرَّحْنَ حَتَّى تَكُونَ

عز وجل لايقبل صلاة بغير طهور ﴾ قال الشيخ ولى الدين هو هنا بعنم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر ﴿ ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولايقبل الله عز وجل الاالطيب ﴾ جملة معترضة بين الشرط والجزاء المقدر ٧ مافيله ﴿ الا أخداه الرحن عز وجل يمينه وان كانت تمرة فتر بوفى كف الرحن ﴾ قال الممازرى هذا الحديث وشبه أيما عبر به على ما عنادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة بالهين وعن تضعيف أجرها بالترية وقال القاضى عباض لما كان الشيء الذي يرتضى و يعز يتلق بالهين و يؤخذ بها استحمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا إذا الشيال بعنده في هذا قال وقبل المراد بكف الرحن هنا ويمينه كف الذي تدفع اليه الصدقة واضافتها الى الله اضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيا قه عز وجل قال وقد قبل في ويزيد الميان في المراد بذلك تعظيم أجرها و تضعيف أورا قال و تضعيف أورا قال و تصديف عندا ويوسح أن يكون على طاهره وأن المراد بذلك تعظيم أجرها و تضعيف

الحديد عذوقا أى يحصل ونحوه . قوله (بنير طهور ) بسم الطا. (من غلول) بسم المنين المعجمة وللمراء لوالحديث قد تقدم في كتاب الطهارة . قوله (من طبب) أى حلال وقد يطلق على المستلة بالطبع والمرادهم:ا هو الحلال وجلة لا يقبل الله أو عمد منذاته لبيان أنه لا ثواب في غير الطبب لا أن ثوابه دون هذا الثواب تخصوصه لا لمطلق الثواب فلمات التواب يحدث بدونه أيضاً فقد كم هذه الجلة دفعاً لهذا الترهم وصدى عدم قبوله أنه لا يثبب عليه ولا يرضى به (يسيه) المروى عن السلف في هنا وأشائه أن يؤمن المرء به ويكل علمه الى العلم والمحدد في هنا وأشائه أن يؤمن المرء به ويكل علمه الى العلم المخير وقبل هو كتابة عن الرضابه والقبول (وان كانت تمرة) ان وصلة أى ولو كانت الصدة شيئاً

أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ

### جهد المقــــل

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ عَبْد الْحَكَمَ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابُنُ جَرَعْ أَخْبِرَ فَي عُهَانُ بُنُ أَبِي سُلَّا اللهُ مِن حُبْقِ اللهُ بِن حُبْقِ الْخَثْمَى النَّالَبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّا أَنَّ النَّهِ عَنْ عَبْد الله بِن حُبْقِ وَجَهَادُ لاَ غُلُولَ فِهِ وَحَجَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حتى تنقل فى الميزان وهذا الحديث نحو قول الله تعالى يمحق الله الربا و يربى الصدقات ﴿ كَا ير بى أحدكم فلوه ﴾ بفتح الفاء وضم اللام و تشديد الواو المهر لآنه يفلى أى يعظم وقيل هو كل فطيم من ذات حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء وقال أبو زيد اذافتحت الفاء شددت الواو واذا كسرتها سكنت اللام كجدوضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بيئة ﴿ جهد المقل ﴾ قال فى النهاية بضم

حقيرا ( فتربو ﴾ عطف على أخناها أي تربد ظك الصدقة ﴿ كا يربى ﴾ والتشديد يعتبر بين لازم الأول ، ومنه الذم وقتشديد الواو أى الصغير من و بين هذا أى يربيا الرحن كما يربي ( فلوه ﴾ يفتح الفاء والشهل من الولاد الفرس فان تربيته تحتاج الى مبالفة فى الاهتهام به عادة والفصيل ولد النافة وكلة أو الشك من الراوى أو التنويم وافه تعالى أعلم . ولا شك فيه ﴾ أى فى متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين عبد لا يبقى معه أدنى توهم لخلافه والا فع بقاء الشك لا يحسل الايمان أو ايمان لا يشك المره فى حصوله له بأن يتردد هل حصل له الايمان أم لا والوجه هو الأول وافه تعالى أعلم ﴿ لا غلول ﴾ بعنم المنين أى ذات طول القنوت أى القيام قبل مطلقاً وقبل في صلاة الملل وهو الأوفق بعنمك ملى افة تعالى على قدر طاق بو لا ينافيه حديث خير الصدقة .

أَخْرَنَا قُتْيِنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد وَالْقَعْقَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دَرْهُمْ مَاثَةَ أَلْف دَرْهُمَ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لرَجُل درْهَمَان تَصَدَّقَ بأَحَدهما وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَاله فَأَخَذَ منهُ مائةَ ألف دِرْهُ فَتَصَدِّقَ مِا . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ أَلَهُ بِنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ غَلَانَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَنَقَ درْهُمْ مَاتَةَ أَأْفَ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَكَيْفَ قَالَ رَجُلُ لَهُ درْهَمَان فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَـذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مَاتَةَ أَلْفَ فَتَصَـدَّقَ مَهَا . أُخْبَرَنَا الْحُسَانُ بْنُ حُرَيْتُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْخُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقيق عَنْ أَى مَسْعُود قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُرُنَا بِالصَّدَقَةَ فَمَا يَجِدُ أَحَـدُنَا شَيْنًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلَقَ إِلَى السُّوقَ فَيَحْملَ عَلَى ظَهْرِه فَيَجِيَّ. بِاللَّدُ فَيُعطيه رَسُولَ الله صَلَّى. أللهُ عَلْيه وَسَلَّم إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مَاثَةُ أَلْفَ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَد درْهُمْ . أُخْبَرَنَا بِشُرُ بِنْ خَالِد قَالَ حَدِّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْآنَ عَنْ أَبِي وَامْلِ عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ

### الجيم أى قدر مايحتمله حال القليل المـــال

ما كان عن ظهر غنى لمموم الننى للطبى وغنى اليد ﴿ مِن عجرٍ ﴾ أى هجره من هجر ﴿ وعقر جواده ﴾ أى فرسه والمراد قتل من صرف نصهوماله فى سيل افته. قوله ﴿ الل عرض ماله ﴾ بضم الدين المهملة وسكون الراء أى جانبه وظاهر الآحاديث أن الآجرعلى قدرحال المعطى لاعلى قدر المسال المعطى ضاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله فى سال. لا يعطى فيها الا الآقوياء يكون أجره على قدر همته بخلاف الذن فانه ما أعطى نصف ماله و لا فى حال لا يعطى فيها عادة و يحتمل أن يقال لعل الكلام فيا اذا

لمَّنَا أَمْنَا رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَة فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلِ بِنصْف صَاعٍ وَجَلَا إِنْسَانٌ بَشْي. أَكْثَرَمَنُهُ فَقَالَ لَلْنَافَقُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنَنِي عَنْ صَدَّقَةَ هَلَا وَمَا فَلَلَ هَٰذَا الْآخُرُ إِلَّا رِيَّا. فَقَرَلَتِ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا بَحَدُونَ إِلاَّجُهُدُهُمْ

### البدالعليا

أَخَرَنَا قَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعُرُوهُ سَمَعًا حَكِيمَ أَبْنَ حَزَامٍ يَقُولُ سَأَلُتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْمُدَالِ صَحْمَةٌ خُلُوةٌ قُنْ أَخَذُهُ بِطِيبٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخْذَهُ بِاشْرَافِ فَفْسِ لَمْ يُبَارِكُ لَهُفِيهِ وَكَانَ كَالنِّي يَأْكُلُ وَلَا يَشْجُعُ وَالْدُ ٱلثَّلْيَا خَيْرُ مَنَ الْدِ السُّفْلَ

(فنصدق أبو عقيـل) بفتح العـين (وجة انسان بشيء أكثر منه) هو عبـد الرحن ان عوف جاء بأربعة آلاف أو ثمـانية آلاف (ان هذا المــال خضرة حلوة) قال الزركشي تأنيث الحبر تنيه على أن المبتدأ مؤنث والتقـدير أن صورة هذا المــال أو يكون التأنيث للحنى لآنه اسم جامع لاشياء كثيرة والمراد بالحضرة الروضـة الحضراء أو الشجرة الناعمة والحلوة المستحلاة الطم (باشراف نفس) أي تطلع اليه وتطمع نيه

صار اعطا. الفقير الدهم سبياً لاعطاء ذلك الغنى تلك الدراهم وحيتذ يزيد أجر الفقير فان له مثل أجر النفق وأخر زيادة درهم لمن لنفظ الحديث لا يدل على هذا المغنى و لا يناسه واقد تعالى أعلم. قوله (فيجي. ) بللد أى من أجرة العمل . قوله ﴿ أَبِو عقبل ﴾ بفتح الدين ﴿ لغنى عن صدقة هذا ﴾ أى الذي جاء بالساع ومراد المنافقين أن أحداً لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن أعطى الكثير بأنه مراء . قوله ﴿ إن هذا المال خضرة ﴾ بفتح الحاء وكسر ضاد ﴿ وحلوق ﴾ بعتم مملة أى كفا كمة أو كبقة يرغب فها لحس لونها وطيب طعمها فأن لذلك ﴿ يطيب نفس ﴾ أى بلا صوال و لا طعم أو يطيب نفس ﴾ أى بلا صوال و لا طعم أو يطيب نفس ﴾ أى بلا

## باب أيتهما اليد العليا؟

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِينَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوبَى قَالَ حَدَّثَنَا بِزِيدُ وَهُو أَبْنُ زِياد ابْنِ أَبِي الْجَعْدُ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادَ عَنْ طَارِقَ الْخَارِيّ قَالَ قَدَمْنَا الْمَدَيْثَ قَاذَا رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمُدَيِّ يَعْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ يَدُ الْمُعْلَى اللّهُ وَابْدَأْ بِيَنْ تَمُولُ أَمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبَاكَ وَأَخَلَكَ وَأَعَكَ مُ أَخَاكَ أَنْنَاكَ أَنْنَاكَ كُتُصَرَّدُ

## اليدالسفلي

أَخْبَرَنَا قُتْلِنَهُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِحِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بِنْ عُمَرَ أَنَّرَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُوسَلَمَّ قَلَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّمَّةُ فَ عَنِ الْمُسْئَلَةِ اللَّهُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى واليَّدُ الْمُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَاللَّهِ السَّفْلَى السَائلةُ

﴿ واليدالعليا المنفقة واليد السفل السائلة ﴾ قال القرطي هذا نص يدفع الخلاف فى التفسير لكن ادعى أبو العباس اللانى فى أطراف الموطأ أن هذا التفسير مدرج فى الحديث وصرح فى رواية عند العسكرى فى الصحابة أنه من كلام ابن عمر والآكثر رووا المنفقة بفا وقاف ورواه

وهو أيضاً يحتمل الوجهين نفس الآخذ أو المعلى ﴿ كالذي يأكل ﴾ أى لا ينقطع شهاؤه فيقى فى حيرة الطلب على الدوام و لايفضى شهواته الني لاجلها طلبه ﴿ واليد العلمِ ﴾ المشهور تفسيرها بالمنفقة وهو الموافق للا عاديث وقيل عليه كثيراً ما يكونالسائل خيراً من المعطى فكف يستقيم هذا التفسير وليس بثىء اذ الترجيح من جهة الاعطاء والسؤال لا من جميع الوجوه والمطاوب الترغيب في التصدق والترهيد في السؤال ومنهم من ضر العليا بالمتمفقة عن السؤال حتى صحفوا المنفقة في الحديث بالمتمفقة ولماراد العلوقدراً وعلى الوجهين فالسفلي هي السائلة اما لأنها تمكون تحت يد المعطى وقت الإعطاء

### الصدقة عن ظهر غني

أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ إَبِي هُرَرَةَ عَنْ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَ الْيُدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىَ وَأَبْدَأُ أَيْنَ تُعُولُ

#### تفسير ذلك

أَخْبِرَنَا عَثْرُو بُنُ عَلِي وَنُحَدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَضِي عَن ابْنِ عِجْ لَانَ عَنْ سَعيد عَنْ أَبِي هُرَبِرَةَ قَالَ وَاللَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُواْ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهُ عَدْدَى دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتَكَ قَالَ عَنْدى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتَكَ قَالَ عَنْدى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتَكَ قَالَ عَنْدى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمكَ قَالَ عَنْدى آخَرُ قَالَ اللّٰ اللّٰذَى أَلْعَلَمْ اللّٰ اللّٰمَ

بعضهم المتعففة بنا وعين وفامين وقيل انه تصحيف (خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى) أى ماوقع من غير محتاج الى ماتصدق به لنفسه أومن تازمه نفقته قال الحطابى لفظ الظهر يزاد

ولكونها ذلية بدل السؤال واقد تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله (وابدأ) أى فى الاعطا. (بمن تعول اله بمن عليك مؤته وما بتى منهم فتصدق به على الغير (أمك) بالنصب أى أعطها أولا (ثم أدناك ع أى الاقرب اليك نسأ وسيا قوله (عن ظهر غنى كل يما يقى خلفها غنى الصاحبة للى كما كان الصديق رضى الله تعالى عنه أوقالي فيصير الفنى المعدقة كالظهر للإنسان و واء الإنسان فاضافة الظهر الى الغنى بيانية ليبان أن الصدقة اذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الفنى بعدها اما لقوة قلبه أو لوجود شى. بعدها يستفى به عما تصدق فهو أحسن وان كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها الى ما أعطى و يعنطر اليه في المناصل و يعنطر الله فلا يغفى التصدق به والله تعالى أعلى . قوله (تصدق، على فسك أى أعاض، به حواجم فسك

## باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بُنَ عَلِي قَالَ حَدَّمَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّمَنا أَبْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ رَجُلاً دَخُلَ الشَّحِد يَوْمَ الجُمُّة وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَّ رَكْعَتَيْنَ مُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَّ رَكْعَتَيْنَ مُمَّ قَالَ عَصَدَقُوا فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلَّ رَكْعَتَيْنَ مُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ اللهُ وَعَلَيْهُ وَمَوْتُ أَنْ فَعَلَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ هَذَا أَنَّهُ دَخَلَ لَكُونُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْطَلُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ

#### صدقة العيد

أَخْبَرَنَا أَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ سَمِتُ عُمَيْزاً مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ

فى مثل هذا اشباعاللكلام والمعنى أفضل الصدقة ماأخرجه الانسان من ماله بعد أن يستبق منه قدرالكفاية ولذلك قال بعده وابدأ بمن تعول وقال البغوى المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه والتنكير في في له غنى للمنظيم هذاهو الممتمدفى منى الحديث وقبل المرادخير الصدقة ماأغنيت به من أعطيته عن المسألة وقبل عن السبيبة والظهر زائد أى خير الصدقة ماكان سبيها غنى فى المتصدق ﴿ محمت عبرا مولى آلباللحم ﴾ قال النووى هو بهمزة مدودة وكسر الباء قبل لأنه

قوله(ثم قالتصدقوا) أى في الجمة الثانية كما تقدم في أبو اب الجمة (بذنه) ختج تقدديد ذا اسمجمة أى سينة (أن تفطئوا) في القاموس فطن بعر اليه وله كفرح ونصر وكرم (وانتهره) أى سمه من العود الى شار ذلك وهو للاعطاء مع حاجة النفس معقلة الصبر قوله (مولى آفيا العجم) بمد الهمزة كان يأفي اللحم ولا يأكمه وقبل

كان لا يأكل اللحم وقبل لا يأكل ماذبح للا صنام واسمه عبدالله وقبل خلف وقبل الحوير شالففارى وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عنه عمير مولاه ( فقال يعلم طعامي بغيران آمر وقال الآجر بينكا ﴾ قال النووى هذا محمول على أن عبرا تصدق بشي لظن أن مولاه برخى به ولم يرض به مولاه فلممير أجر لأن ماله أتلف عليه ومعنى الأجر بينكا أى لكل منكا أجر وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه قال فهذا الذى ذكرته من آأو يله هو المتمد وقد وقع فى كلام بعضهم مالايرضى من تفسيره (على كل مسلم صدقة ﴾ زاد فى رواية البخارى كل يوم قال النو وى قال الملك الملك المراد صدقة ندب وترغيب لا إبجاب والزام ( يستمل بده ﴾ الاعتمال افتحال من العمل ( الملهوف ) قال النووى هو عند أهل اللغة يعلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظارم ( قال يمسك عن الشر قائم اشترة على نفسه كما فى غير هذه

ما يأكل ماذبح للاصنام (أن أفدد لحما) أى أفعلمه ( فأطعت منه ) أى أعطيته (الاجر بينكا) أى ان رصيت بذلك يحل لهاعطاء مثل هذا بما يجرى فيه المسامحة وليس المراد تقرير العبدعلم أن يعطى بغير رضا المولى وافقة تعالى أعلم. قوله (على كل مسلم) أى يتا كد فى حقه ندمه لا أنه واجب ( يعتمل ) يكتسب (الملهوف) بالنصب صفة ذا الحاجة أى المكروب المحتاج (فانهـ ) أى الاصساك

# صدقة المرأة من بيت زوجها

أَخْبَرَنَا تُحَدِّ بْنُ الْمُثْنَى وَتُحَدِّ بْنَ بِشَارِ قَالاَ حَدَّثَنَا تُحَدِّ بْنُ جِمْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَرْو بْنِ مُرَّةَ قَالَ مَعْتُ لِلَّا وَاثِلِي تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ تَصَدَّفْتِ الْمَرَّةُ مُنْ يَلْتِ زَوْجِهَا كَانَ فَحَا أَجْرُ وَللَّوْجِ مِشْلُ ذٰلِكَ وَالْعَازِنِ مِشْلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْفُضُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما مَنْ أَجْرِ صَاحِبِ شَيْثًا الزَّوْجَ بَمَا كَسَبَ وَهَمَا بَمَا أَفْقَتُ

# عطية المرأة بغير إذى زوجها

أَخْرَنَا إِسْمَمِلُ بْنُ مَسْمُودَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَنَ الْمُعَلِّ عَرُو بْنَ شُعْبُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ عَنْ عَدْ الله بْنِ عَرْو قَالَ لَمَّا فَتَح رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الرواية والمراد أنه اذا أمسك عن الشر قه تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للتصدق بالمال أجرا (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لهما أجر والزوج مثل ذلك والمتحازن مثل ذلك ولاينقص كل واحدمنهمامن أجرصاحبه شيئاً ﴾ قال النووى معنى الحديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الاحراث والمراد فى الطاحة الجر من غير أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة فى أصل التواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان أحدهما أكثر والايلزم أن يكون مقدار توابهما سواء بل قديكون ثواب هذا أكثر وقد بكون عكسه فاذا أعطى الممالك الامرأة أو لحازته أو لغيرهما مائة دره أو نحوها ليوصلها الى مستحق الصدقة على باب داره

عن الشر والتأنيك للغمر. قوله ﴿ إذا تصدقت للرأة من بيت زوجها ﴾ محول على ماذا عملت برضاه باذن صريح أو باذن مفهوم من اطراد العرف كاعطا. السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا اذا علت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس فى السهاحة وان شكت فى رضاه فلا بد من صريح الاذن وأما اعطا. الكثير فلا بدفيه من صريح الاذن أبينا ﴿ والحَاذِنِ ﴾ الذي يده مخطّ العلمام أونحوه و ربحاً هو الذي ياشر الاعطا. ﴿ كَلُ واحد منها ﴾ أى من الزوج والزوجة وهما الاصل

وَسَلَّمَ مَكُمَّ قَامَ خَطِيًّا فَقَلَ فِي خُطْبَتِهِ لَايِجُوزُ لِانْرَأَةٍ عَطِّيَّةٌ إِلَّا بِاذْن زَوْجِهَا . مُخْتَصّرُ

### فضل الصدقة

أَخْبَرَنَا أَبِّو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَمَّادَ قَالَ أَنَبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَرَاس عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ٱجْتَمَعَنَّ

أونحود فأجر الممالك أكثر وانأعطاه رغيفا أورمافة أو نحوهما عما ليس له كبير قيمة ليذهب به الى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مثى الذاهب اليه بأجرة تزيد على الرمافة والرغيف فأجر المركيل أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقددار الآجر سوا وأشار القاضى عياض الى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء مطلقا لآن الآجر فضل من افقه تصالى ولايدك بقياس ولا هر بحسب الاعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشا والمختار الأولقال ولابدف الزوجة والحازز من اذن الممالك في ذلك فان لم يكن اذن أصلا فلا أجرهم بل عليهم وزربتصر فهم فى ال والخاز من اذن الممالك في ذلك فان لم يكن اذن أصلا فلا أجرهم بل عليهم وزربتصر فهم فى الله الله ووجها كال التو وى والاذن ضربان أحدهما الاذن الصريح فى النفقة والصدقة والثانى الاذن المفهوم من اطراد العرف كاعطاء السائل كسرة ونحوها بما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم أن من اطراد العرف بالعرف وسائل في المساخة بذلك والرضا به فان اضطرب العرف وشك فى وضاه نفس كنفوس غالب الناس فى السهاحة بذلك والرضا به فان اضطرب العرف وشك فى وضاه في در يسير يعلم وضا الممالك به فى العادة فان زاد على المتعارف لم يحزر (عن فراس) ، بكسر فى قدر يسير يعلم وضا الممالك به فى العادة فان زاد على المتعارف لم يحزر (عن فراس) ، بكسر فى قدر يسير يعلم وضا الممالك به فى العادة فان زاد على المتعارف لم يحزر (عن فراس) ، بكسر الهذاء و راد خفيفة وسين مهملة (عن عاشفة أن أزواج وسول اقه صلى اقه عليه وسلم اجتمعن

و الخادم تابع فترك ذكره ثم المماثلة في أصل الاجر وقدره تو لان والقدّمالي أعلم . قوله (لامرأة عطية) أى من مال الزوج والافالعطة من مالهما لايحتاج الى افن عندالجهور . قوله (عن فراس) بكسر الفا. ورا. خفيفة وسين مهملة . قوله (اجتمعن عنده) قال السيوطى زادان حان لم يفادر مهن واحدة

عنْـدَهُ فَقُلْنَ أَيَّنَا بِكَ أَسْرَعُ خُوفًا فَقَالَ أَطُولُكُنَّ يَدًا فَأَخَـدْنَ قَصَبَةَ جَعَلْنَ يَلْرَعْهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعُهَنَّ به خُوفًا فَكَانَتْ أَطْوَلُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلْكَ منْ كَثْرَةَ الصَّدَقَة

عنده) زادابن جان لم ينادر منهن واحدة (فقلن) فى رواية ابن جان فقلت بالمثناة وهو يفيدان عائشة هى السائلة (أيتنابك أسرع) فى رواية البخارى أينابلاتا، وهو الانصح قال صاحب الكشاف وشبه سيويه تأنيث أى بتأنيث كل فى قولهم كابن قال الكرمانى أى ليست بفصيحة ( لحوقا) نصب على التجيز ( فقال أطولكن) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محدوف أى أسر عكن لحوقابى قال الكرمانى فان قلت القياس أن يقال طولاكن بانفظ الفعلى قلت جاز فى مثم الافراد والمطابقة لمن أفعل التفصيل له (يداً ) نصب على التجيز ( فأخذن قصبة فحملن يذعنها كم أى يقدرن بذراع كل و حدة منهن و فى رواية البخارى فأخذوا قصبة يذرعونها بضمير جم الذكور وهو من تصرف الرواة والصواب ماهنا ( فكانت سودة أسرعهن به لحوقا والبيق فى الدلائل قال ابن سعدة أينا أى دواية أحد وابن سعد والبخارى في التاريخ الصغير والمياه و فى الدلائل قال ابن سعد شفى أول نسائه لحوقاً وتوفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة والى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة الى أن توفيت فى خلافة عمر و بقيت سودة هذا أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من مات من الازواج ثم تقلم عن مالك والواقدى وقال ابن الجوزى هذا الحديث غلط مرب بعض الواة الإيم بط بقيط العربة وكل ذلك وهم وانم على به يه بقساده الحقائل فانه فسره وقال ابن الجوزى هذا الحديث غلط مرب بعض الواة وهم وانميا

<sup>(</sup>فقلن) وفي رواية ابن حان فقلت بالثناة وهذا غيد أن عائشة هي السائلة (أبتنا) في رواية البخاري أينا بلانا. رهوالافضح (لحوقاً) فصب على النميز (أطولكن) بالرفع على أنه خبر مبتدا محفوف أي أسر عكن لحوقاً في ولم يقل طولاكن لان اسم التنصيل إذا أضيف يجوز فيه ترك المطابقة (يندرعها) أي يقدون بذراع وفي رواية البخاري فأخذوا قصة يذرعونها بتذكير الضمير وهو من تصرف الرواتوالسواب ماهنا (فكانت سودة الح) كذا وتم في رواية أحد وغيره لكن نصرغير وإحد أن الصواب زيف بنت جعش فهي أول نسائه لحيرةا وتوفيت في خلافة عمر و بقيت سودة

# باب أى الصدقة أفضل

أُخْبَرَنَا خُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيْعُ قَالَ حَدَّثَنَاسُفَيَانُ عَنْ عُسَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَرِّرَقَقَالَ قَالَىَرَجُلْ يَارَسُولَ اللهَ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ

هى زينب كا فى رواية مسلم وقال النووى أجمع أها السير أن زينب أول من مات من أزواجه وسبقه الى تقل الاتفاق ابن بطال قال الحافظ ابن حجر يمكر عليه مارواه البخارى فى تاريخه باسناد صحيح عن سحيد بن أديهلال قال ماتت سودة فىخلاقة محر وجزم الذهبى فى التاريخ السناد صحيح عن سحيد بن أديهلال قال ماتت سودة فىخلاقة محر وقال ابن حجر لكن الروايات كلها متظافرة على أن القصة لزينب وتفسيره بسودة غلط من بعض الرواة قال وعندى أنه من الحوانة فقد عالفه فى ذلك ابن عبينة عن فراس قال ابن رشد والدليل على ذلك أن سودة كان له الحلول الحقيق ومحط الحديث على الطول المجازى وهو كثرة الصدقة وظلك أن يقد بلاشك الإنها الطول الحقيق ومحط الحديث على الطول المجازى وهو كثرة الصدقة وظلك لزينب بلاشك الإنها تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فجملن يذرعنها فكانت سودة أطوله يدا أى حقيقة وكانت أسرعهن به لحوقاً زينب وكان ذلك من كثرة الصدقة فاسقط الروى لفظة زينب وقدم الجلة الثانية على الجلة الأولى طولها بل أراد المطاء وكثرته فالمدها المامات زينب علمنا أنه لمهرد باليد العضو و بالطول طولها بل أراد المطاء وكثرته فالمدها أن يكون أباذر فني مسند أحد والطبر الى مايتضى ذلك في ألمان فناك من بوشديدها على أن تصدق مسند أحد والطبر الى مايتضى ذلك في أصدى التامن و بتشديدها على أن تصدق مسند أحد والطبر الى مايتضى ذلك في إحدى التامن و بتشديدها على في النار تصدق كالموسودة أفضل مي مبتعله الكرمانى بتخفيف الصاد على حذف إحدى التامن و بتشديدها على وقال أن تصدق كالموسودة المسرة المحدى المسودة أفضل من موشديدها على

الى أن نوفيت فى خلافة معاوية قال الحافظ السيوطى قلت عندى أنه وقع فى رواية المصنف تقديم وتأخير وسقط لفظة زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فجمان يذرعنها فكانت سودة أطولهن يدا أى حقيقة وكانت أسرعين لحوقاً به زيفب وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوى لفظة زيفب وقدم الجلة الثانية على الأولى والحاصل أنهن فهمن ابتداء ظاهر اللمول ثم عرفن بموت زيف أول أن المراد بطول البد كثرة العطاء واقية تعالى أعلم .قوله ﴿ أَى الصدقة أفضل ﴾ مبتداً وخير ﴿ أن يُصدق ﴾ إدغام إحداهما فى الآخرى (وأنت صحيح شحيح) قال صاحب المنتهى الشح بخل مع حرص وقبل هو أعم من البخل وقبل هو الذى كالموصف اللازم ومن قبيل الطبع ( تأمل الميش ) بعنم الميم أى تطمع بالننى وفى رواية البخارى تأمل الذى (وتخشى الفقر ) ذاد البخارى و لا تمهل حى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولقلان كذا وقد كان لفلان (إذا أفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كان له صدفة ) قالالنووى معناه أرادبها اقد عز وجل فلايدخل فيه من

أى تنصدق بالتامن فحفف احداهما تحفيفا و يحتمل أن يكون بشديد الصاد والدال جميعا (شحيح) قبل الشع بخل مع حرص وقبل هو أعم من البغل وقبل هو الذى كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع (قامل) بعنم المم (العيش) أى الحياة فان المسال يعز على النفس صرفه حيثة فيصير بحبوبا وقد قالو تعالى لزيتالوا البرحتى تنفقوا بمما تحبوب. قوله (وهو يحقسها) يريد أجرها من الله بحسن

َ الله صَلَّى الله عَلِيه وَسَلَم فَقَالَ أَلْكَمَالُغَيْرُهُ قَالَ وَلاَفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيه مَنَى فَاشْتَرَاهُ نَشْمُ نَ عَبْد الله العَدَوقُ بَمَاكَاتَه درهم َ فَلَا يَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَدَ فَعَمَا الله ثُمُّ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا فَانَ فَضَلَ شَيْه وَسَلَّم فَلَا فَانَ فَضَلَ شَيْه وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا فَانَكُ فَانَ الله عَلَيْهِ وَالله وَمُ مَا الله عَلَيْهِ وَالله وَالله وَمُكَنا وَهُكَنا مَعُولُ عَنْ فَالله وَالله وَمُكَنا وَهُكَنا مَعْولُ مَنْ فَي وَالله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَلهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلهُ وَلهُ وَلله وَلهُمُ وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَله وَالله وَله وَلمَا الله وَلمُوالله وَلم والله وَلمَا وَلمُلْمُ وَلمُ وَلمُ وَلمُوال

#### مستقة البخيل

أَخْبِرَنَا نَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ أَبْ جُرَعِ عَنِ الْحَسَنِ بِن مُسْلِمِ عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَمْتُ أَبَا هُرِيرَةً ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ المُنْفِقِ الْمُتَصَدَّقِ وَالْبَحِيلِ كَمْثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَـا

أهفتها ذاهلا قال وطريقه فرالاحتساب أن يتفكر أنه يجب عليهالانفاق علىالزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم من تجب نفقتهم وأن غيرهم من ينفق عليه مندوب الى الانفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمربه وقد أمر بالاحسان اليهم ﴿أعتق رجل من بنى عذرة عبداله من دبر﴾ اسم المعتق أبو مذكور واسم العبد يعقوب ﴿إِن مشل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليما جبتان أوجنتان﴾ الأولى بموحدة تثنية جبة وهوثوب مخصوص والثاني بالنون تثنية جنة عليهما جبتان أوجنتاني المانون تثنية جنة

التية وهو أن بنوى به أدا. ماوجب عليه من الانفاق بخلاف مااذا أنفق ذاهلا. قوله ﴿من يشتريه منى} من لا يرى بيع المديرمهم من بحمله على أنه كان مديرا مقيدا بمرض أو بمدة كعلمائنا ومنهم من يحمله على أنه ديره وهومديون كاصحاب مالك والاول بعيد والثاني يرده آخر الحديث والاقربأن هذا الحديث دليل الجواز من غير معارض قوى يحوج الى تأو يله . قوله ﴿إن مثل المنفق للتصدق} أي المنفق على نصه وأهله المتصدق ف سبل الحير فأن البخل يمنع الامرين حيما فلذلك جم بينهما وقد

جُبَّانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيمِمَا إِلَى رَاقِيهِمَا فَاذَا أَرَادَ الْمُنْفُقُ أَنَّ يُفْقَ أَتَسَعَتْ عَلَيْهِ اللَّهِ عُلِّوْمَرَّتُ حَنَّى ثَجُنَّ بَنَالَهُ وَتَفُو ٱلْرَهُو إِذَا أَرَادَ الْبَخِلُ أَنَّ يُنْفَقَ قَلَصَتْ

وهى الدرع وهذا شك مزالراوى قال القاضى عياض وصوابه جنتان بالنون بلاشك كافى الرواية الآخرى قال ويدل عليه فى الحديث نفسه قوله ولزمت كل حلقة موضعها وفى الحديث الآخر جنتان من حديد قلت وقوله في هذا الحديث اتسعت عليه الدرع وهو بمهملات (من لدن شهمها) بعنم المثلثة وكسر الهال المهملة وتشديد اليا جمع شى (لارتراقيهما) بمثناة فوق أوله وقاف جمع ترقوة (حتى تجن) بكسر الجيم وتشديد النون أى تستر قال عياض و رواه بعضهم تحز بالحاء المهملة والزاى وهو وهم (بنانه) بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة أى أصابعه قال عياض و رواه بعضهم بالمثلثة وتحتية وموحدة جمع ثوب وهو وهم قال الحافظ ابن مجرهو تصحيف (وتعفو أثره) قال النووى أى تمحو أثر مشيه بسبونها وكالما قال وهو مجرهو تصحيف (وتعفو أثره) قال النووى أى تمحو أثر مشيه بسبونها وكالما قال وهو تمثيل المحارة والبخل بعضه تمثيل المحارة والبخل بعضه تمثيل المحارة والبخل بالمعددة والإنفاق والبخل بعند ذلك وقيل هو تمثيل لمكثرة الجود

جاد الاقتصار على أحدهما لكونهما كالمتلازمين عادة (جبتان) بضم جيم وتشديد موحدة تئية جبة وهو وهوب عصوص (أو جنتان) بنون بدل باء تئية جنة وهي الدرع وهذا شك من الراوى وصورا النون لقولهمن حديد وتواسعت عليه الدرع وغير ذلك نعم اطلاق الجنة بالبن على الجنة بالنون عو المراد في الروايين (من لعن شهما) بضم المثلثة عالى وكسر الدال المهملة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فسكون (الى تراقيما) بفتح مثناة من فوق وكسر ولفال المجلة وتشديد الياء جمع ثدى بفتح فسكون (الى تراقيما) بفتح مثناة من فوق وكسر ولفال جمع بين البخيل والجواد فيه . وأما قوله (آنسمت عليمه اللارع) فقيمه التازة الى ما فيض الدع من يشاء من التوفيق النير فيشرح لفلك صدره ﴿أو مرت ﴾ في جاوزت ذلك المحل وهذا شك من الراوى (حتى تجن) بضم أوله وكبر الجيم وتشديد النون من أجن الشيء اذا ستره (بنانه) بفتح الموحدة ونوين الأولى خفيفة أى أصابعه (وتعفو أثره) أى تمحو أثر شبه بسوغها وكلما كثوب من يجر على الأوض اشارة الى كال الاتساع والاسباغ والمرادأن الجواد اذاهم بالنفقة المداف الموف واليه أشار بقوله (قلمت) أى انتبضت

وَلَرَمْتُ كُلُّ حُلْقَةَ مَوْضَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بَرَقِيْتِهِ أَوْ رَقَتَة يَقُولُ أَبُو هُرَرِهَ أَنْهُدَ أَنَّهُ وَأَى وَرَسُونَا فَلَا وَسُونَا أَلَّهُ وَلَى وَسُونًا فَلَا طَأُوسٌ سَمْعَتُ أَبَا هُرَرَةَ يُشِيرُ وَسُونَا فَلَا طَأُوسٌ سَمْعَتُ أَبَا هُرَرَةَ يُشيرُ يَدُم وَهُو يُوسَمُّهُ وَلا تَتَوَسَّعُ . أَخْرَنَا أَخَدُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ أَلَّهُ بْنُ طَأُوسُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ وَحَدِّنَا عَبُدُ أَلَّهُ بَنُ طَوْسَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّالًا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَدَّنَا عَبُدُ اللَّهُ بَنُ مَلْ رَجُعْنَ عَلَيْهِما جُنَّانَ مِنْ حَدِيدَقِدَ أَضْطَرَّتُ أَيْدَبُهُما إِلَى مَلْ الْمُعْرَالُ وَلَا لَيْعِيما فَكُنَا مَا فَلَا لَكُولُ مَلَاكُم اللَّهُ اللَّيْفِ مَنْ مَد وَلَا لَعَلَيْكُ وَالْفَرْتُ وَلَا لَكُولُ مَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَامِّتُ عَلَيْهُ وَالْفَرَاقُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَرَاقُ مَا مُنَالِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ال

والبخل وأن المعلى اذا أعلى انبسطت بداء بالعطاء وتعود واذا أسك صار ذلك عادة له وقيل مدى تعفو أثره أى تذهب بخطاياه وتمحوها وقيل ضرب المثل بهما الارب المنفق بيتره الله بنفقته و يستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة الابسها والبخل كمن المبس جنة الى ثدييه فيق مكشوفا بادى العورة مفتضحا فى الدنيا والآخرة (قلصت) أى انقبضت قال المتفاق بسكون اللام (أنه رأى رسول القصلي القعليه وسلم يوسعها فلاتنسم يشير يبده) قال القاضى عياض هذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم بالديان للمثل الذي ضربه قال وفيه جواذ الما سالقمص ذوات الجيوب في الصدور واذلك ترجم عليه البخارى باب جيب القميص من عند المدر الآنه المفهوم من لباس الني صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة وهو لبلس أكثر الأمم وكثير من الزعماء والعلماء مرب المسلمين بالشرق وغيره و الا يسمى عند العرب قيصاً إلا ما كان له جيب . وقال الحطابي هذا مل ضربه الني صلى الله حيب . وقال الحطابي هذا مل ضربه الني صلى الله عليه وسلم لمتصدق والبغيل

<sup>﴿</sup> كَاحِلْمَةَ ﴾ بِكُونَاللام( يوسمها )أى يحكى هيشة توسعةالبخيل تلك الجنسة ﴿فلا تقسم﴾ أى قائلا فلا تنسع بتوسعة البخيل والله تعالى أعلم. ﴿قُولُهِ حَي تَعْفَى أَنُوهُ بِتَشْدِيدِ الفَالْمَلِمَالِفَةَ أَى تَنفو

#### الاحصاء في الصدقة

فضبهها برجلين أرادكل واحد منهما يلبس درعاً يستر به من سلاح عدوه يصبها على رأسه للبسها والدرع أول ماتقع على الصدر والثديين الى أن يدخل الانسان يديه فى كمها فجمل المنفق كمثل من لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وجمل البخيل كمثل رجل غلت بداه الى عنقه كلما أراد لبسها اجتمعت فى عنقه فارمت ترقوته والمراد أن الجواد اذاهم بالصدقة انفسح لهما صدره وطابت نفسه فتوسعت فى الانتقاق والبخيل اذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وافتبضت يداه ومن يوق شح نفسه فاولتك هم المفلحون والمحصى فيحصى اقد عليك والدا الكرماني الإحصاء العد قالوا المراد منه عد الشهرة التبقية

قوله (ثم دعوت به) أى بذلك الشي. (فنظرت اله) أنه أى قدر (قالت نعم) تصديق وتقرير لما بعد الاستفهام مزالتني أى ماأر بدذلك بل أريد أن يعطني الله تعالى من غير على بذلك ضرورة أن الذي يدخل بعلم الانسان محصور ورزق الله أوسع من ذلك فيطلب منه تعالى أن يعطى بلاحصر ولاعد وحاصل الاستفهام اما تريدين تقليل الصدقة ورزق الله وحاصل الجواب أنها ماتريد ذلك بل تريد التكثير فيهما (قالمهلا) أى استعمل الرفق والتأتى فى الأمور واتركى الاستحبال المؤدى لل أن تطلى علم مالاقائدة فى علمه (لاتحصى) صيغة نهى المؤنث من الاحصاء واليا. الخطاب أى

عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَشْهَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمَا لا تُحْصَى فَيْحْصَى اللهُ عَزْ وَجَلَّ عَلَيْك . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّد عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْن جُرَيْمٍ أَخْبَرَى ابْنَ أَبِي مُلْمِ أَنَّهَا جَلَمَت أَخْبَرَى ابْنَ أَبِي مَلْمُ أَنَّهَا جَلَمَت أَخْبَرَى ابْنَ أَبِي مَلْمُ أَنَّهَا جَلَمَت أَنْهِ مَلْمُ أَنَّهَا جَلَمَت أَنْهُ عَلْمَ عَلَى الزَّيْرِ عَنْ أَشْهَا وَبَنْ الْوَيْرَ فَهَلْ عَلَى النِّيْرِ عَنْ اللهُ مَا أَدْخَلَ عَلَى الزَّيْرَ فَهَلْ عَلَى النَّيْمَ فَعَلَى الشَّعَلَمْتِ وَلا تُوكِي فَهُوكِي أَلَهُ اللهِ عَلَى السَّطَمْتِ وَلا تُوكِي فَيُوكِي أَلَهُ لَيْسَ لَى شَيْهُ إِلَا مَا اسْتَطَمْتِ وَلا تُوكِي فَيُوكِي أَلْهُ لِيَّالًا الرَّضَخِي مَا اسْتَطَمْتِ وَلا تُوكِي فَيُوكِي أَلُهُ لَيْ اللهِ عَزْ وَجَلَّ عَلَيْكُ

#### القليل في الصدقة

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ خَالِد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْحُلُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النِّيِّ

والادخار ترك الانفاق فى سبيل الله و إحصاء الله تعالى يحتمل وجهين أحدهما أنه يحبس عنك مادة الرق و يقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود والآخر أنه يناقشك في الآخرة عليه وقال التووى هذا من مقسابلة اللفظ اللفظ التجنيس كما قال الله ومكروا ومكر الله ومعناه يمنمك كامنعت و يقتر عليك كما قترت (ليس لى شي الإما أدخل على الزبير ) قال النووى هذا محول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو بمساهو ملك الزبير و لا يكره الصدقة منه بل يرضى بها على عادة غالب الناس ( ارضخى ) الرضخ براء وضاد وخاء معجمتين العطية ( ولاتوكى فوكى الله عليك ) يقال أوكى ما فيسقائه اذا شده بالوكاء وهو الحيط الفيلة ( ولاتوكى فوكى الله عليك ) يقال أوكى ما فيسقائه اذا شده بالوكاء وهو الحيط

لانمدى ما تعطى (وَحصى) بالنصب جواب أى حتى يعطيك الله أيضاً بحساب ولا يرزقك من غير حساب والمراد التعليل. قوله (ماأدخل على الزبير ) قبل ماأعطانى قوتاً لى وقبل بل المراد أعم لكن المراد إعطاء ماعلمت فيه بالاذن دلالة (أرضخ) مزياب قدح والرضخ براء وصاد معجمة وخا.كذلك العطية القيلة (ولانوكى) بعم المثناة مزفوق وكمر السكاف صيفة نهى المخاطبة مزالايكا. بمنى الشد والربط أى لانمنى مانى بدك (فيوكى) بالنصب فيضدد الله عليك أبواب الرزق وفيمه أن السخاء صًلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقَّ ثَمَرَة ، أَنْبَانًا إِسْهَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّنَا خَالَّدُ قَالَ حَدِّثَنَا شُعْبُهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثُهُم عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِم قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مَنْهَا ذَكَرَ شُعِبُهُ أَنَّهُ فَلَكُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ الثَّرَةِ فَالْنَ لَمْ تَجَدُوا فَبِكَلَمَةٍ طَيِّيةٍ

#### باب التحريض على الصدقة

أَخْبَرَنَا أَزْهُرُ بُنُ جَمِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ بَنُ الْحَرِثَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَعُونُ أَبُنُ أَبِي جَحَيْفَةَ قَالَ سَمَعْتُ المُنْدَرِ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْبِهِ قَالَ كُنَا عَنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِصَدْرِ النَّهَارِ يَجَادَ قَوْمُ عَرَّاةً حُفَاةً مُتقَلِّدَى الشُّوفِ عَامَّتُهُمْ مَنْ مُصَرَّ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُصَرَ فَنَغَيْرَ وَجُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعْلَهِ وَسَلَّمَ لَلهُ رَأَى بِهِمْ مَن الفَّاقَةُ فَدَخَلَ أَمْ خَرَجَ فَأَمْرَ بِلاَلاً فَأَذَنْ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّسُ ٱتَقُوا رَبُّكُمُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ فَصُل وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا وَرَجْهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثَيْرً اوَنِسَالْوَاتَقُواللّهَ

الذي يشد به رأس القربة وأوكى علينا أي بخل أى لاتدخرى وتشدى ماعندك وتمنعى مافيدك فتقطع مادة الرزق عنك (فأشاح بوجهه) قال فيالنهاية المشيح الحذروالجاد فى الإسر وقيل المقبل اليك الممانع لمما و راء ظهره فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعانى أى حذرالناركا مه

يضع أبواب الرزق والبخل بخلانه . قوله ﴿ ولو بشق تمرق ﴾ بكسر الشين المدجمة أى نصفها . قوله ﴿ فأشاح بوجهه ﴾ أى صرف وجهه كا نه براها و يخاف مها أو جد على الايصاء باتقائها اذ أقبل الينا في خطابه فإن المشيح يطلق على الحاتف والجاد في الأمر والمقبل عليك . قوله ﴿ عامتهم من مضر ﴾ أى غالبهم من مضر ﴿ بل كلهم ﴾ اضراب الى التحقيق فنيه أن قوله عامتهم كان عزعدم التحقيق واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة ﴿ فتغير ﴾ أى انقبض ﴿ فدخل ﴾ لسله لاحتمال أن يجد

الذي تَسَائُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَاَنْقُوا اللهَ وَلَتَظُرْ نَفَسْ مَا قَدَّمَتُ لَغَدَ تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَرَهِمِهِ مِنْ تُو بِهِ مِنْ صَاعٍ بِرَّهِ مِنْ صَاعٍ عَمْرِهِ حَتَّى قَالَ لَغَدَ تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ وَلَيْ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَا مَ مَنْ صَاعٍ عَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ يَشَقَّ بَرَّهُ وَاللهِ مَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ وَلَوْ يَشَقُ مَرَايُتُ وَجُهُ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَنْ عَلَيْ وَسَلَمْ مَنْ مَنْ مَنْ فَى الْاِسْلَامِ مِنْ عَلِي الْمِسْلَامِ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ أَمْ وَالْمُسْلَامِ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ

ينظر اليها أو جد على الايصاء باتقائها أو أقبل الينا في خطابه ﴿حتى رأيت كومين من طعام﴾ قال عياض والنووى ضبط بفتح الكاف وضعها قال ابن سراج هو بالتنم اسم لما كرم و بالفتح المكان المرتفع كالرايسة قال القاضى عياض فالفتح هنا أولى لان مقصوده الكاثرة والتشبيه بالراية ﴿ كَا نَه مَدْهَةِ ﴾ قال فى النهاية حكذا جا. فى سن النسائى و بعض طرق مسلم بالذال

فالبيت ما يدفع به فاقتهم فلمله ماوجد فخرج (والأرحام) ولعله قصد بذلك التنبيه على أنهم من ذرى أرحامكم فيتأكد لذلك وصلهم (تصدق رجل) قبل هو بجزوم بلام أمر مقدرة أصله ليتصدق وهذا الحذف بما جزوه يدفع التحافق التحافق وهذا الحذف بما يتحقق المارة وكرب حيدتذ أن يكون يتصدق بالمتحقق بل تا مفوقة لاوجه لحففها فالوجه أنه صيفة ماض بمنى الأمر ذكر بصورة الاخبار مبالغة و به اندخ قوله أنه لوكان ماضيا لم يساعت عليه قبله الموكان ذلك وكان اخباراً مبالغة و به النخم أمم لما كوم و بالفتح المكان المرتفع كارايية فقال عياض فله تعلق المواجه في التسليم المسلم لم بالمناح و بالفتح المكان المرتفع عليه أولى لا منعقده وقت المناوات المرود و كانه مذهبة في كروا أن الرواية في النساق يضم ميم وسكون ذال معجمة وقتح المارات السرور و كانه مذهبة في ذكوا أن الرواية في النساق يضم ميم وسكون ذال معجمة وقتح على أمارات السرو و قائمة أو عياض وهو الصواب ومعناه فضة مذهبة أي موهة بالنصب فهذا أبلغ في صدن الحرب تصنعه من جلود وتجمل فيه خطوطاً وضبط بعضهم بدال مهملة وضم الحا، بعدها نون قالوا هو اناء الدهن (من سرق الاسلام الح) أي أبر علها أي فعل الافصاري الذي أني بصرة (فطأجوها) أي أجرعها أي النه يقدى به فها كما فعل الرقاق في المروزة وفطأ الموسودة والمواجه أي المواجه أن العرقة مرصة يقتدى به فها كما فعل الوضاري الذي أني بصرة (فطأجوها) أي أجرعها أي القاضي المرتبة وفقائية مرسودة وفقائية المرتبة منها كما أي أن يطرقة مرصة يقتدى به فها كما فعل الافصاري الذي أني بصرة وفقائية المؤلمة المناء المناح الم

سُنَّةُ سَيَّةَ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمَلَ جِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلِيَ قَالَ حَدَّتَنَا خَالَّدَ قَالَ حَدَّتَنَا شُنَبَّةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالَدَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَسَلَمْ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَأَنَّهُ سَيْلًى عَلَيْكُمْ زَمَّانُ يَشْيِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ النِّنِي يُعْطَامَا لَوْ جَشْتَ جِمَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا قَأَمًا الْيُومَ فَلا

#### الشفاعة في الصدقة

أَعْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ

المنجمة والباء الموحدة والرواية الدال والنون فان صحت الرواية فيو من الشيء المذهب وهو المحموم بالذهب ومن قولم فرس مذهب اذا علت حرته صفرة والآنتي مذهبة وأنما خص الأنتي بالذكر الآنها أصفى لوزا وأرق بشرة وأما على الرواية الآخرى فالمدهنة تأنيت المدهن وهو يقرة في الجبل مجتمع فيه المطر شبه وجه لاشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجيم والمدهنة أيضا ما يجتمل فيه الدهن فيكون قد شبه بصفاء الدهن وقال النووى صبطوه بوجهين بأدهو حداة والثاني ولهذ كر الحميدي في الحميدين غير مدهنة بدال مهملة وضم الهماء وبعدها وبعدها نون وشرحه الحميدي في الجمع بين الصحيحين غير مدهنة بدال مهملة وضم الهماء وبعدها الرواية إن صحت المدهن الاناد الذي يدهن فيه وهو أيضا الم للقرة في الجبل الذي يستقع فيها ماء للطرف في الحديد وقال القاضى عياض في المشارق وغيره من الآنمة هذا تصحيف والصواب بالذال المجمة والباء الموحدة وهو المهاورة في حسن الوجه وإشرافه والشائق شجه في وحيين في قصيره أحدها مناهضة مذهبة من الجلود وجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشائق شبه في حسنه ونوره بالمذهة من الجلود وجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشائق شبه في حسنه ونوره بالمذهة من الجلود وجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشائق شبه في حسنه ونوره بالمذهمة من الجلود وجمها فهو أبلغ في حسن الوجه وإشرافه والشائق شبه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمها

واقه تسالى أعلم . قوله ﴿ الذي يعطاها ﴾ على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الموصول والمنه وب

عَبْد اَقَهْ بِنَ أَنِي رُدَةَ عَنْ جَدُه أَنِي رُدَّةَ عَنْ أَنِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ صَلِّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ الشَّفَّهُ اَ لَشَفَّهُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى لَسَانَ يَبِيَّهُ مَا شَادَ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُرُسَمِيد قَالَ النِّنَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وَعِن إِنْ مَنَّهُ عَنْ أَخْيه عَنْ مُعَاوِيَةِ بِنْ أَبِي سُفْيَانَ أَن رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ النَّ الرَّجُلَ لَيْشَأْلَى الشَّيْءَ فَالْمَنْهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُوْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهُ فَا لَهُ الْمُفْعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ الْ

#### الإختال في الصدقة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا تُحَدُّنِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيْعَنَ يَحْي ابْنَ أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنَي تُحَدُّ بُنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ الْحَرِثِ التَّبِيقُ عَنِ أَبِن جَابِرِعَنَ أَيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنَ الْنَيْرَةَ مَاكُيثُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمَنْهَا مَا يُبِعُضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيرَادُ مَا يُحِبُ اللهُ عَزَّوجَلً وَمُنْهَا مَا يُبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْهَا الْفَيْرَةُ النِّي

مذاهب وهوشئ كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض ﴿وَمِنَ الحَمْلِانَ ﴾ هي بالضم والكسر الكبر والنجب ﴿وَالاخْتِيالَ الذي يجب الله

الهمدقة والمدى الذى يراد أن يعطى الصدقة. قوله (انتفعوا تشفعوا) على بناء المفعول من التشفيع أى تقبل شفاعتكم أحياناً فتكون سبأ لقصاء حاجة المحتاج فان قصدتم ذلك يكون لكم أجرعلى الشفاغة وفرواية صحيحة اشفعوا تؤجروا وهو أظهر . قوله ﴿عن معاوية بن أيسفيان أن رسولاقة صلى الله تعلى وسلم قال ان الرجال الشفاط صريح في الرفع لكن السوق يقتضى أن قوله ان الرجل ليدائى الح من قول معاوية واتحا المرفوع اشفعوا تؤجروا وهو للموافق لما في بعض روايات أوداو دهو متتفى سوق روايته المشهورة وسوقها أقوى فى اقتضاء الوقف وافه تعالى أعلم . قوله (ن من الغيرة ﴾ بقتم الغيرة أنفين المعجمة وإدمن الخيلاء) بضم على معدد حالفيرة المتحدة (ومن الخيلاء) بضم على معدمة والكمر لفة وقت يا معدد

يُحبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْنَبِرَةُ فِي الرِّيةَ وَالَّا النَبَرَةُ التَّى يُنْضُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَالْنَبِرَةُ فِي غَيْر رَيَةَ وَالاَخْتَيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَيَالُ الرَّجُلِينَفْسه عند الْفَتال وَعَدْ الصَّدَقَة وَالاَّخْتَيَالِ اللّٰذِي يُبِغضُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ الْخُيَلاَهُ فِي الْبَاطِلِ . أَخْبَرَنَا أَخْسَدُ بْنُ سُلْيَانَ فَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ فَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُنْيبِ عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدِّهُ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَٱلْبَشُوا فِي غَيْرٍ إِسْرَافَ وَلَا خَلِة

### باب أجر الخازز إذا تصدق باذن مولاه

أَخْبَرَكَى عَبْدُ الله بْنُ الْمَيْمُ بْنُ عُنْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَدْ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ بُرِيهُ وَاللهِ مَنْ أَقِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ مَا أَمْرَ بِهَ وَسَلَّمَ الْخُورِيُ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينُ اللَّهِ مِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَيْمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوال

عو وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعد الصدقة ) قال في النهاية أما الصدقة فأن تهزه أريحية السخاء فيعطى طبية بها نفسه فلا يستكثر كثيرا ولا يعطى منها شيئا إلا وهو مستقل وأما الحرب فأن يتقدم فيها بشاط وقوة ونخوة وعدم جبن (ولا يخيلة) هي بمعنى الحيلاء (الحازن الامين الذي يعطى ما أمر به طبية به نفسه ) قال هذه الأوصاف شروط لحصول

الاختيال (في الربة ) بكسر الراء أى مواضع النهمة والندد فنظير فاندتها وهى الرهة والانزجار وان لم تمكن ربية ورث البض والفتن (اختيال الرجل بنشه ) أى اظهاره الاختيال والتكبر في شه بأن يمشى مئى المشكدين قال الحطال هو أن يقدم فى الحرب بنشاط نفس وقوة قلب لايجبن (وعند المسدقة ) قيل هو أن يهزه سجية السخاء فيعطها طبية بها فسمه من غير من ولا استكثار وان كان كثيرا بل كلما يعطى فلابعطيه الاهوم مستقل له . قوله (والانخيلة) بمنى الحيلاء . قوله (كالمينان) بعنى الحيلاء . قوله (كالمينان) بعنم الميلاء مقال علم منتمى الابحان و بلام منه توافق المؤمنين على ظلف الحق وتناصره وتأبيد بعضهم لمعنى (الذي يعطى ماأمره) من

# طَيًّا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينَ

#### باب المسر بالصدقة

أَخْبِرَنَا كُمُّدُ بْنُسَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَمِيد عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُفِّةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَاهِرُ بِالْقُرْ آنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَ الْسُرُ بِالْقُرْآنَ كَالْسِرْ بِالصَّدَقَةِ

### المنان بمـا أعطى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنْ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنْ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُ بُنْ نُحَدَّد عَنْ عَبْـد الله بْنِ يَسَارِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ كَلاَثَةً لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ الْيَهْمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْعَاقْ لُوالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجَّلَةُ وَلَلْدَيْهُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَلِلَدِيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَلِلْدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَلِلْدَيْهِ

هذا النواب فينبى أن يعتنى بها و بحافظ علمها ﴿ أحد المتصدقين ﴾ قالمانووى هو جمتع القاف على الشائية ومعناه له أجر متصدق وقال الحافظ ابن حجر ضبط في جميع الروايات بفتح القاف قال الفرطي و يجوز الكسر على المجم أي هو متصدق من المتصدقين ﴿ والمرأة الماترجلة ﴾ قال في النهاية هي التي تقصيه بالرجال في زيم وهياتهم فأما في السلم والرأي فحمود ﴿ والديوث ﴾

غير زيادة أو نقصان فيه بهوى (طبة بها) بالصدقة (نفسه) أى يكون راضيا بذلك قال ذلك اذ كثيرا مالا برضى الانسان بخروج شيء من يده وإن كان ملكا لغيره (أحد المتصدقين) أى يشارك صاحب المسال في الصدقة فيصيران متصدقين و يكون هو أحدهما هذا على أن الرواية بفتح القاف وهو الذي صرحوابه نم جهواز الكمر على أن القنظ جع أى هو متمسق من المتصدقين . قوله (لاينظرافة) أى نظر رحمة أولا والا فلاينب أحد عن نظره والمؤمن رسحوم بالآخرة قلماً (المائة لوالديه) المتصر في أدا ملطقوق البها (المترجلة) التي تنظره والمؤمل في زيم وهوائدي لاغيرة له على أهله على أهد

لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَ الدَّمِنُ عَلَى الْمُدْكُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنَ جَرِير عَنْ بَشَّارِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنَ جَرِير عَنْ بَشَّارِ عَنْ أَلَّهِ رَاقُلَ مَا لَهُ عَرَاقُ بُنْ عَمْرو بْنَ جَرِير عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الْمُدَّلِةُ كَا يُكَلَّمُهُمُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ يَوْمَ اللهُ عَزَ وَبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَ اللهُ عَزَ وَبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَ عَذَابٌ أَلَيْهُ فَلَو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْهُ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

أَخْبَرَنِي هُرُونُ بِنُعْدَاللهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَمْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ حَوَاَتُبَأَا تَكِيبُهُ بُنُ سَعِيد عَنْ مَالكَ عَنْ زَيْدٍ بنِ أُسْلَمَ عَنِ أَبْنِ بَجِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّبَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ ظِلْفَ فِي حَدِيثِ هِرُونَ مُحْرَق

بالمثلثة هو الذي لايغارعلى أهله وقيل هو سرياني معرب ﴿ وَلُو بِطَلْفُ بِحُرَقُ ﴾ الظلف بكسر

<sup>(</sup>لايدخلونالجنة) لايستحقون الدخول ابتدا. (والمدمن الثر ) أى المديم شربه الفنى مات.بلاتو بة قوله (لايكلمهمالله الخ) كناية عنءم الالتفات اليهم بالرحمة والمففرة (المسبل) من الاسبال بمعنى الارحا. عن الحد الفنى ينبغى الوقوف عدمه والمراد اذا كان عن مخبلة واقد تسالى أعلم (والمفق) بشديد الفا. أيمالمروج (سلمته) بكدر السين ميمه. قوله (ولو بطلف) الظلف بكدر الظاء المعجمة

## باب من يسأل ولا يعطى

أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بْنُ عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ الْمُتَمِّرُ قَالَ مَعْتُ مَرْ بْنَ حَكَمِ مُحَدَّثُ عَن اليّه عَنْ جَدَّهَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلاه يَسَأَلُهُ مِنْ فَضْل عَنْدَهُ فَيْمَنَّهُ أَيَّهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَظُّ فَضْلَهُ الَّذِي مَنعَ

## من سأل بالله عز وجل

أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا لِمُو عَوانَهَ عَنِ الْأَعْشَ عَنْ جُاهد عَنِ ابْنِعُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْفُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّهَ ظَنِّيرُ وهُ وَمَنْ آتَى النِّكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَانِهُ تَعِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلُوا أَنْ قَدْ كَافْلُمُوهُ

## من سأل بوجه الله عز وجل

أَخْرَزَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمُرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْرَ بْنَ حَكَيم يُحَدَّثُ عَنْ

الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والحم للبعير ﴿ يَتَلَّظُ فَصَلَّهُ ﴾ أى يدير لسانه

للبقر والغنم كالحافر للفرس والبضل والحف البعير والمقصود المالغة . قوله ( الادعى له ) أى للمولى (شجاع ) بالرفع على أنه نائب الفاعل لدى أو بالنصب على أنه حال مقدم كافى بعض النسخ ولاعبرة بالمحط ونائب الفاعل هو فضله الذى منع أى دى له فضله شجاعا ( يتلفظ ) يدير لسانه عليه و يتبع أثره وعلى تقدير رفع شجاع فضله بالرفع بدل منه بناء على ماقالوا ان المبدل منه ليس فى حكم التنحية حتى جوزوا ذلك فى قوله تسكل وجعلوا فقه شرطاء الجن فقالوا الجن بدل من شركاء مع أنه الاسفى لفوله وجعملوا لله الجنى بدون شركاء أو هو خبر محذوف أى هو فضله و يجوز أن ينصب بتقدير أعنى والله تعالى أعلى قوله ( من استماذا فح ) حاصله من توسل بافة فى شيء يبنني أن الايحرم ما أمكن ( ومن أنى ) بلامدأى فعل معروفا حال كو نعواصلا الميكا و بالدأ عطاكم المعروف ولل لتضمين معنى الوصول أوالاحسان أَيِه عَنْ جَدَّهَ قَالَ قُلْتُ يَاتِيَّ الله مَا أَتَيْنَكَ حَتَّى حَلَقْتُ أَكْثَرَ مَنْ عَلَدَهِنَّ لأَصَابِعِ يَلَيْهُ أَلَّا آتَيْكَ وَلاَ آنَى دِينَكَ و إِنَّى كُنْتُ اثْمَا لاأَعْقِلُ شَيْنًا إِلاَّمَا عَلَيْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّى أَشَالُكَ بَوجْهِ الله عَزَّ وَجَلَّ بَمِا بَعْثَكَ رَبُّكَ النِّنَا قَالَ بالإنسلامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَات الإنسلام قَالَ أَنْ تُقُولَ أَشْلَاتُ وَجْهَى إِلَى اللهَ عَزَّوجَلً وَتَخْلَيْتُ وَتُقْمِ الصَّلاَةَ وَتُوْتَى الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلمٍ عَلَى مُسْلمٍ عَلَى مُسْلمٍ عُرَّمٌ أَخَوَان نَصِيرَانَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّوجَلً مِنْ مُشْرِكَ بَعْدَ مَا الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلمٍ عَلَى مُسْلمٍ عَلَى مُسْلمٍ عُونَ اللهِ الشَّلْمِينَ

### من يسأل بالله عز وجل و لا يعطى به

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّ أَنِي فَدَيْكَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُّ أَبِي ذَبْب عَنْ سَعيد بن خالد الْقَارِ ظَيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْسد الرَّحْنِ عَنْ عَطَلَا بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَّلَى الله عَيْدِ وَسَلَمَ قَالَ الله أُخْبِرُمُ عَثِيرً النَّاسِ مَلْزِلاً قُلْناً بَلَى يَارَسُولَ الله قَلْلَ وَحُرْ آخَذُ بِرأْسُ فَسِه فِيسَلِيلُ الله عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يُمُوتَ أَوْ يُقْتَلُ وَأَخْبُرُكُمْ بِالنَّذِي يَلِيهِ قُلْنَا نَمْ يَارَسُولَ الله قَالَ رَجُلُ مَفْتَرَلُ وَ شَعْبُ يُقْمِ الصَّلاَقَويُونِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزَلُ أَشُورَ النَّاسِ

### عليه ويتبع أثره

بالثاريلية حسن . قوله (واني كنت امرأ ) كان زائدة أو بمنى صار . قوله (بمبايشك) مااستفهامية وقد سبق الحديث قريباً (بحرم) أي حرم الله تعالى على كل مسلم تعرض يكل سلم بكل وحمه الاما أباحه الدليل (أخواس) أي هما أي المسلمان (أو يفارق) أي الى أن يفارق فالمقارع منصوب بعد أو بمعنى الى أن وحاصله أن الهجرة من دارالشرك الى دار الاسلام واجب على كل من آمن فن ترك خوجامس يستحق رد العمل واقد تعالى أعلى . قوله (ورجل أخذ) كناية عن مداومة المجهاد (معدّل) منفرد عن الناس بدل على جواز العرلة اذا خافى الفتة (ف شعب) بكسر الشين المحجمة (و يعتول شرو رااناس) وَأْخِيرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَهْمَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي يَسْأَلُ بِاللهِ عَرَّوَجَلَّ وَلا يُعطِي بِهِ

أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبُهُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمْتُ وريعيًا نَحَدُثُ عَنْ رَيْد بن ظَيَانَ رَفَعُهُ إِلَى أَلِي ذَرَ عَن النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثَلاَنَهُ عَجْبُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمُلاَقَةً عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَرْ عَن النِّي صَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلُ اللهَ عَزَوجَلَّ فَرَجُلُ اللهَ عَزَوجَلَّ فَرَجُلُ اللهَ عَزَوجَلَّ وَلَمْ اللهُ عَزَوجَلَّ وَلَمْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَزَوجَلَّ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُمْ فَتَامُ وَيَعْمَ سَارُوا لَيْلَتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّومُ سَرًّا لاَ يَعْلُمُ وَعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَيْ عَلَى وَرَجُلُ كَانَ فِي مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ وَرَجُلُ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَرَجُلُ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَرَجُلُ كَانَ فِي اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَرَجُلُ كَانَ فِي اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### تفسير المسكين

أُخْبَرَنَا عَلْي بْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاهِ بِنِ يَسَارِعْنَ أَقِي

﴿ يَتَمَلَّمْنَى ﴾ قال فى النهاية الملق بالتحريك الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى

قبل ينبغي أن يقصد به تركم عن شره ﴿ الذي يسأل بالله ﴾ على بناء الفاعل أى الذي يجمع بين القبيمين أحدهما السؤال بالله والثانى عدم الاعطاء لمن يسأل به قسال ف يراعى حرمة اسمه تعالى في الوقين جيسه أما يحطه صنيا للفعول فعيد إذ لاصنع العبد في أن يسأله السائل بالله فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل والوجعني الماريقة للكالمدي أن يقال الله يكال بعطى الناسل بالله ونحوه والله تعالى أعلى قبل إفر جل أي أحدهم معطى رجل (فتحله ) أي مشى خلفه (وقوم) أي والثانية رئ قوم (مما يعدل به) أي يساويه (يتماني) في يتضرع لدى بأجس ما يكون وقد تقدم الحديث

(ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكادان) بضم الهمزة أي اللقمة واللقمتان قال النووى معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج اليا ليس هو هذا الطواف وليس معناه فني أصل المسكنة عنه بل معناه فن كال المسكنة (قالوا ف المسكين) قال النووى مكذا الرواية وهو سحيح لان ما تأتى كثيراً الصفات من يعقل كقوله تعالى فا نكحوا ماطاب لكم من النساء (ولا يفعل له فيتصدق عله) بالنصب

قوله (بذا الطواف) الباء زائدة في خبر ليس (ترده القدة) أى يرد على الأبواب لآجل القدة أو أماذا أخذ لقدة رجع الى باب آخر فكان اللقدة ردته من باب الى باب والمراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة منذا المسكين بل هذا داخل في الفقير وائما المسكين المستور الحال الذي لا يعرف أحد الإيالثنيش و به يتين الفرق بين الفقير والسكين في المصارف وقيل المراد ليس المسكين الكامل الذي لا يحد الإيالثنية واخر والمسابقة وأحوج اليها المردود على الأبواب لآجل اللقمة ولكن المكامل الذي لا يحد الخر فالمسكين كي بل ما تأتي كبيراً المفات من يعقل كقوله تعالى فانكموا ما طاب لكم من النساء وعليه هذا الحديث في ولا يقعل له ي على بناء المفرول مخفا (ونصدق) بالصب جواب النفي وكذا

الله قَالَ الَّذِي لَا يَحِيدُ غَنَى وَلاَ يَعْلُمُ النَّاسُ حَاجَتُهُ فَيْتَصَدِّقَ عَلَيْهِ . أَخْرَنَا قُتَيْةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ بَجْيْد عَنْ جَدَّتِه لُمْ بَجْيْيد وَكَانَتْ مَنْ اللَّيْتُ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ بَجْيْد عَنْ جَدَّتِه لُمْ بَجْيْيد وَكَانَتْ مَنْ اللَّيْتُ عَنْ وَسُولًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ الللهِ اللهُ

#### الفقير المختيال

أَخْبِرَنَا نُحَدُّ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدِّثَنَا يَحْتَى عَن ابْن عَجَلَانَ قَالَ سَمْتُ أَبِّى يُحَدِّثُ عَن أَنِي عَلَيْنَ قَالَ سَمْتُ أَبِّى كُمُّنَهُمُ أَلَّهُ عَزْ وَجَلَّ يُومَ أَنِي هُرْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلْيه وَسَلَمْ ثَلاَثَهُ لَا يَكُلُمُهُمُ أَلَّهُ عَزْ وَجَلَّ يُومَ الْقَيْمُ النَّهُ عَلَى اللهَ عَلَى عَرْرَقَا لَلْ عَدْرُنَا أَلْهُ مِنْ عَن سَعِيد الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَ رَسُولُ الله عَلَى عَلْ الله عَلَى عَنْ الله عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَنَّ مُرْمَعُ الله عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْخَلَّافُ وَالْفَقِيرُ لَلْهُ عَنْ رَحْمَلُ الله عَنْ وَالْمَامُ الْخَلَوْفُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْخَلَافُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْخَلَافُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْخَلَافُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ اللهُ عَنْ وَالْمَامُ الْجَلَافُ وَالْفَقِيرُ الْمُنْ اللهُ عَزَوْجَلًا الْمَنْ عَلَيْ وَالْمَامُ الْمُنْ اللهُ عَزَّ وَجَلًا اللهَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمَنْ اللهُ عَنْ وَالْمَعْرَافُونَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### فضل الساعي على الأرملة

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ تُور بْن

### ﴿وَالْعَاثُلُ الْمُرْهُو﴾ أَى الْفَقْيُرَا لِمُسْكَبِّر

فيسأل قوله (الاكلة ) بضم الهمزة اللقمة . قوله ( ان لم تجدى الح) أى ينبغى أن لا يرجع عن الباب عروماً . قوله ( العامل ) الفقير ( المزهو ) كالدعو أنمالمسكيد . قوله ( الحلاف ) أى كثبه

زِيْدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَسَاعِي عَلَّ الْأَرْطَة وَالْمُسَكِينَ كَالْجُاهِد فَى سَيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلً

#### المؤلفة قلوبهم

أَخْبِرْنَا هَنَادْ بْنُ السَّرِيَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَدِ الرَّحْنُ أَنِ أَقِي سَعِيد الْمَارِيَّ قَالَ بَسَتُ عَلَى وَهُوَ الْفَيَّى بِلْمَيْنَةِ بِثْرْتِمَا إِلَى رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى وَهُو الْفَيَ بِلْمَيْةِ بَرِّنَمَا إِلَى رَسُول اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(علقمة بن علائة) بضم العين المهملة وتخفيف اللام ومثلثة (صناديدهم) العظل والاشراف والرؤس الواحد صنديد بكسر الصاد (مشرف الوجنتين) تثنية وجنـة مثلث

الحلف لترو بج سيعه . قوله (الساعى) أىالكاسب الذي يكسب المال علىالأرمة أى لأجل التصدق عليها (والمسكين) عطف على الآرمة من لازوج لهما من النساء . قوله (بذهبية) تصغير الذهب للاشارة الى تقالمه و في نسخة بلا تصغير (بتربها) أى مخلوطة بترابها (ان علائة) بضم عين مهملة وتحفيف لام ومثلة (صناديد قريش) فى أى أشرافهم والواحد صنديدبكسر الصاد (قال) أى الني صلىالله تعالم عليه وسلم اعتذاراً (كثالاجية) أى غليظها (مشرف الوجنين) أى مرفعهما والوجنة مثلت الواد أعلى الحد (غائر الدين) أى ذاهبما المالداخل(فاق") بالهموة أى مرفعهما رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِى قَتْلَهِ بِرَوْنَ أَنَّهُ عَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنْ ضَعْنِي. هٰذَا قَوْماً يَقْرَبُونَ الْقُر آنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ إِلاِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْاِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرِّمِيَّةِ لَيْنِ أَذَرْكُنْهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَلَا

#### الصدقة لمر. تحمل بحالة

أَخْبَرَاَ يَحْيَى ثُنْ حَبِيبٍ بْنِ عَرِبِي عَنْ حَلَّد عَنْ هَرُونَ بْنِ رَئَابٍ قَالَ حَدَّتْنِي كَنَانَةُ

الواو وهي أعلى الحد (إن من صنصى، هذا قوما ) بصادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هوالأصل و يقال صنصى و بوزن قنديل بريد أنه يخرج من نسله وعقبه ( يقرون القرآن لايجاو ز حناجرهم ) جمع حنجرة وهي رأس الفلصمة حيث تراه ناتئاً من عارج الحلق قال القاضى عياض فيه تأويلان أحدهما معناه لاتفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بماتلوا منه ولالهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف والثانى معناه لايصعد لهم عمل و لاتلاوة و لا تقبل ( يمرقون من الاسلام كايمرق السهم ) أى يخرجون منه خروج السهم اذا نفذ الصيد من جهة أخرى وله يتماق به شئ منه ( من الرهة ) هى الصيد المرى فيلة بمنى مفعولة وقيل هى كل دابة مرمة ( لأن أدر كنهم لاتخانهم قتل عاد )

<sup>(</sup>أيأمنى) أى الله حيث بعنى رسولا الهم فإن مدار الرسالة على الامانة (ان من ضنضى. الح) أى منمه عن القتل ثم ذكر هذه القضية ليم أن وقوع هذا الاس الشنيع من الرجل غير بعيد فنى الحديث اختصار والضنضى. بعنادين مسجمتن مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة هو الاصل بريد أنه يخرج من نسله وعقب كذا ذكره السيوطى قلت الوجه أن يقال من قبيك اذ لايقبال انسل الرجا أنه أصله الا أن يقال بنا. على اعتبار الاصافة بيانية والحروج منه خروج من نسله وافقتما لمأتم (لايجاو ز حناجرهم) أى حقيم بالصعود الم محل القبول أو بالذول الى القلوب ليفقهوا (ميرقون) أى يخرجون وظاهره أنهم كفرة و به يقول أهل الحديث أو بعضهم لكن أهل الفقد على إسلامهم ظارد المخروج من حدود الاسلام أو كاله (من الرمية) بفتح واد وتشديد يا. هي الصيد المرى الانه ذاته على إسلامهم مرمية (قارياد) أي قتلا عامل معرفة (قارياد) في قتلا عالم استأصلا كا قال تعالى قبل ترى لهم من باقية

اَبْنُ نُعْيِمْ حَ وَأَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حَجْرُ وَ الْلَقْظُ لَهُ قَالَ حَلَّنَا إِسْمَعِلُ عَنْ أَيُّوبَعَنْ هُرُ ونَعَنْ كَنَانَةً بْنُ نُعْيْمٍ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ كُغَارِقَ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَالَةَ فَأَنْيُثُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَمٌ فَسَالُتُهُ فَهَا قَقَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَسَلَّمُ مُسَاوِر قَالَ حَدِّثَمَا جَهَالَة بَنْ فَلَوْ مَشَالُ فِهَا حَتَّى فَيَا مَعْ مُنْ فَعَلَمْ وَمَالَ فَيَا حَقَّى فَيَالُو فَيَا حَقَّى فَيَالُو فَيَا حَقَّى فَيَالُهُ فَيَا خَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَيْ فَقَالَ أَهُمْ يَافِيصَةً بْنُ النَّعْمَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالُو اللهُ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

أى قتلا عاماً مستأصلاكا قال تعالى فهل ترى لهم من باقية (تحفل حمالة) هي بالفتح ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن يقع حرب بين فريقين يسفك فيه الدما فيدخل يينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين (قواما من عيش) بكسر القاف أي ما يقوم بحاجته الفنرو رية ( أو سداداً من عيش) بكسر السين أي ما يكني حاجته (جائحة) هي الآفة

قوله (تحملت حملة) متحالحا ما يتحدله الانسان عن غير من ردية أو غرامة أى تكفلت ما الالاصلاح ذات البين قال الحطاني هي أن يقم بين القوم التشاجر في العماد والأمواليو بخاف من ذلك الفتن النظيمة فيتوسط الرجل فيا بينهم يسمى في ذلت البين و يعنمن لهم ما يترضاهم بذلك حتى بسكن الفتنة . فرله (أقم) أى كن في المدينة مقيا ((ان الصدقة) أى المسألة لها كافي الروابة الساجة (الالاحداثائة) أى لاتحل الالساحب ضرورة ملجئة الى السؤال كالمسألة لها كافي الروابة الساجة (الالاحداثائة) أى لاتحل الفاف أي مكن عاجمه والسداد بالكسر كل شيء مسدت به خلالو والشك من بعض الرواة والافهذه المنابة الما يتمار والما والمنافر أن هذا قلب من بعض الرواة والافهذه المنابة الما يتمار وغيره المناب الأول وقد جلت الروابات كذلك كرواية مسلم وغيره (جائف أي أن آفة (فاجناحت) أى استأصلت الله كالذرق والحرق وفسادال روع (خي يشهد) أى

فَأَجْنَاحَتْ مَالُهُ فَلَتْ لَهُ النَّسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَما ثُمَّ يُسكَ وَرَجُلِ أَصَابَةُ فَاقَةُ حَتَّى يَشْهَدُ ثَلَاتَةُ مِنْ ذَوى الحُجَا مِنْ قُوْمِه قَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَأَقَةٌ فَلَتْ لَهُ الْسُلَّلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْسَ أَوْ سَدَاناً مِنْ عَيْسَ فَا سِوى هٰذَا مِنَ النَّسَأَلَةِ يَاقِيصَةُ سُخْتُ يَأْكُلُهَا مِنْ النَّسَأَلَةِ يَاقِيصَةُ سُخْتُ يَأْكُلُها مَنْ النَّسَأَلَةِ يَاقِيصَةُ سُخْتُ يَأْكُلُها مَا النَّسَالَةِ يَاقِيصَةُ سُخْتُ يَأْكُلُها مَا عَيْسَ فَا مِن النَّسَالَةِ يَاقِيصَةً سُخْتُ يَأْكُلُها مَا عَيْسَ فَا مَن النَّسَالَةِ يَاقِيصَةً سُخْتُ يَأْكُلُها مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللْ

#### الصدقة على اليتيم

أَخْبَرَنَى زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بُنُ عُلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَى هَشَامُ قَالَ حَدَّثَى يَعْنَى بُنُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُندرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ أَتَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ هَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَجَلَسْنَا حُولُهُ فَقَالَ إِثَمَا أَعَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَعْدَى مَا يُعْدَى مَا يَعْدَى مَا يُعْدَى مَا يَعْدَى مَا يَعْدَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْدَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مَلْ مَلْ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى وَاللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي الْمُعْدَلِقِيلُ اللَّهُ مَلِي الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي الْمُعْدَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

التي تهلك الثمـار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة مثيرة جائحة (مزذوى الحجا) أى العقل (الرحضاء) بضم الرا وفتح الحا المهملة وضاد معجمة بمدودة هو عرق يغســل

أصابته فاقة الى أن ظهرت ظهوراً بيناً وليس المراد حقيقة الشهادة بل الظهور والمقصود بالفات أنه ان أصابته فاقة بالتحقيق (ذوى الحجي) بكسر الحاء المهملة الشقل (سحت) بضمتين أو سكون الثانى حرام . قوله إذا ما أخاف) أى ماأخاف عليكم الفقر واتما أخلف عليكم الغنى ﴿أُو يأنّ الحتير﴾ أى المال لقوله تعالى انرك خيراً فكف يترتب عليه الشرحى تخاف منه ﴿ تعكم ﴾ بضم حوف المشارعة من التكليم (الرحضاء) بضم الراء وضالحاء المهملة وضاد معجمة بمدودة هو عرق يفسل الجلد لكدّرته قوله ﴿ أشاهدالسائل ﴾ و فضخة أضاهدالسائل الح بريدالقهيد للجواب عن شاهد السائل أي هما اعتمد الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِنَّ مَّا يُشِبْ الرَّسِمُ يَقَتْلُ أَوْ يِلْمُ إِلَّا آكَلَهُ الْخَصْرِ فَأَمَّا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْنَتْ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلْتُ عَيْرُ الشَّمْ سِفْلَطَتْ ثُمَّ بَالْتُ ثُمَّ رَتَعَتْ وَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضرَةٌ خُلُوةٌ وَنَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمُ هُو إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيِّيْمَ وَلَلْسَكِينَ وَأَبْنَ السَّيِلِ وَإِنَّ النِّي حَقِّهُ كَالِّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِدًا يَوْمُ الْقَيَامَةَ

الجلد لكثرته (إن عما ينبت الربيم يقتل أو بلم) أى يقرب من الهلاك (إلا) كله الاستثناء ( آكاة الحضر ) بالمد وكسر الصاد نوع من البقول ( فنطت) بالثلثة أى ألقت رجيمها سهلا رقيقا قال فى النهاية ضرب فى هذا الحديث مثلين أحدهما للفرط فى جعمالدنيا والمنع من حقها والآخر للقتصد فى أخذها والنفع بها فقوله إن عما ينبت الربيع يقتل أو يلم مثل للفرط

السائل علىه فرسؤاله بتقدر نفس الشاهد حي بجب عنه أى أشاهدالسائل هذا وهر أنه لا يأتى الخير بالسر 

إلى عبن الربيم ) قبل هو الفصل المشهور بالانبات وقبل عو الهرالصغير المنجر عن النهر الكبير 

أو بلم بعنم اليا. وكمر اللام أى يقرب من القتل ثم الموجود في نسخ الكتاب ان بما ينب الربيع 
يقتل أو بلم بدون كلة ماقبل يقتل وهواما مبنى على أن من في بما ينبت تبعيضة وهي اسم عند البعض 
فيصم أن يكون اسم ان ويقتل خير ان أو كلة ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرور 
فيصم أن يكون اسم ان ويقتل خير ان أو كلة ما مقدرة والموصول مع صلته اسم ان والجار والمجرور 
والحضر بفتح عاء وكمر صاد معجمتين قبل نوع من البقول ليس من جدها وأحرارها وقبل هو كلا 
الصيف الباس والاستناء مقطم أى لكن آكاة الخضرة تنفع با كالمافانها أغذ الكلاً على الرجه الذي 
يغيني وقبل متصل مفرغ في الاتبات أى يقتل كل آكاة الا آكاة الحضر والحاصل أن مايفته الربع خير 
والته تعال أعلم بحقيقة الحال (إذا امتدت خاصراها كم أى شبعت بالسقيلت عين الشمس كي تستمرى 
بذلك (وتلطت) بفتح المثلثة واللام أى ألقت رجمها سهلا رقبقاً في خضرة كي المنس كي تستمرى 
خضرة في المنظر وحلوة كم أى كفاكمة حلوة في الذوق ظكثرة ميل الطبح يأخذ الانسان بكل وجه 
خضرة في المنظر وحلوة كم أى كفاكمة حلوة في الذوق ظكثرة ميل الطبح يأخذ الانسان بكل وجه 
واليهذا القيد أشار بذكر يقتضيه في المقابل فلابد في المقد ترك مقابل المذكور همها فيا بعد أعن والحذا القيد أله ومعارفه وعدد انتفاء أحدهما يصير ضرراً وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكورهما فيا بعد أعن

#### الصدقة على الأقارب

أَخْبِرَنَا نُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَرْ حَوْصَةً عَنْ أَمُّ اللهَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْكِينِ أَمُّ الرَّاجِ عَنْ سَلْمَ انَ بْنُ عَلِم وَسَلَّمَ أَمَّا اللهُ عَيْدُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى نَعْ اللهِ عَنْ عَنْ وَسَلَّةً وَ أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَالَدَ قَالَ حَدَّنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلْبَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَمْرُو بْنِ الْخُرْثِ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرًا أَهْ عَبْد الله قَالَتْ قَالَ

الذي يأخذ الدنيا بغير حقها وذلك أرب الربيع بنبت آحرار البقول قستكثر الماشية منه لاستطابها إياه حتى تتفغ بطونها عند بجاوزتها حدالاحتمال فنفق أماؤها من ذلك فهلك أوتقارب الهلاك وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها و يمنعها مستحقها قد تعرض المهلاك في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من أنواع الآذى وأما قولا إلا آكلة الحضر فاله مثل للمقتصد وذلك أن الحضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالى أمطاره فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها المواشى بعد همج الدينا وخيها ولا يحمله الحرص على أخذها البقول و بيسها حيث لاتجد سواها فلا ترى الماشية تمكثر من أكام ولا تستمر من فغذها بغير حقها فهو ينجو مر و بالها كا نجت آكلة الحضر من المواشى مثلا لما يقتصر في أخذ الدنيا وجمها و لايحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو مر و بالها كا نجت آكلة الحضر ألا تراه قال أكلت حتى اذا الملائت طاحرتاها استقبلت عين الشمس فلطت و بالت أراد أنها اذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس فتلطت و بالت أراد أنها اذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس فتلطت والمائل فيها المرض فهاك

والذي يأخذه نبير حمّه أى أو لايستعمله بعد أخذه بحقه فى مصارفه فنى الكلام صيغة الاحتباك وقديقال فيه اشارة الى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المرق الصرف فى المصارف الااذا أخذه بوجه قلما يصرف فيغيرمصارفه واقد تعالى أعلم. فوله ﴿ نَعَالَ ﴾ أى ففيها أجران فهذا حت على التصدق

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَقَالَتْ لَهُ أَيْسَعُنَى أَنْ أَضَعَ صَدَقَى فَلِكَ وَفَى بَنِى أَنْحٍ لَى يَتَاكَى فَقَالَ عَبُدُ الله عَلَى وَسَلَمْ النَّسَاء تَصَدَّقَى فَلِكَ وَفَى بَنِى الْحٍ لَى يَتَاكَى فَقَالَ عَبُدُ الله سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ فَآتَيْتُ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلْه وَسَلَمْ فَعَلْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمْ فَعَلْه وَسَلَمْ فَعَلْه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلْه وَسَلَمْ فَعَلْه عَلْه وَسَلَمْ فَعَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلاَ ثَغْيَرُهُ مَنْ ثَعْنَ فَافْطَلَقَ إِلَى وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلاَ ثَغْيرُهُ مَنْ ثَعْنَ فَافْطَلَقَ إِلَى وَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنُبُ قَالَ أَيْ الزَّيَانِ قَالَ زَيْنُبُ الْمَرْأَةُ وَلاَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى وَسَلّمَ فَعَلْ لَا يَعْمَ الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

#### المسالة

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا عُبِيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ أَزَهَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ثَهِمَ أَبَاهُرَبُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَعْتَرَمَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً حَطَب عَلَى ظَهْرِهِ فَيْمِيمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسَأَلُ

﴿ تصدقن ولو من حليكن ﴾ قال النووى وهو بفتح الحه وسكون اللامه فردو أما الجمع فيقال بضم الحه و تصديد الياء ﴿ لأن يحترم أحدكم بحزمة حطب على ظهره ﴾ قال الكرماني

على الرحم والاهتهام به . قوله ﴿ تصدقن ﴾ الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافة لأنه خطاب بالحاضرات ويعيد أنهن كلين بن فرض علمين الزكاة وكان المصنف حماء على الزكاة لان الأصل فى الامرالوجوب ﴿ ولو من حليكن ﴾ بضم حا. وكمر لام وتشديد تحقية على الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد الناسب الاصافة اللهالجم الا أن يحمل على الجنس ولادلالة فيه على وجوب الزكاة في الحلى والذكاة في على وجوب الزكاة في المحلى المنابق المنابق المنابق على المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق على المنابق المنابق على المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق عنه والذكات الحديث على الراجر القرابة ﴾ أى بلاحق الوافعة الدوال وكافتة منابق المنابق عنه والذكات المنابق ا

رَجُلاَ فَيْعَطِيهُ أَوْ مَنَهُ . أَخَبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ عَدْ اللّه بن عَدْ الْحَكَمَ عَنْ شُمَيْبِ عَنِ اللّيْكِ أَنِ سَعْدَ عَنْ عَبِيْدِ الله بْنَ أَبِي جَعْفَرَ قَالَ سَمْثُ حَرَّةَ بْنَ عَبْدَ الله يَقُولُ سَمْثُ عَبْدَ الله إِنَّ حَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ مَارَّكُ الرَّجُلُ يَشْلُ حَتَى يَأْتَى يَوْمَ الْفَيَامَةَ لِنِسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ مِنْ لَحْمِ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ عُثْمَانُ بْنِ أَبِي صَفُوانَ الثَّقَفَى قَالَ حَدَّنَنَا أَمْيَةُ بُنُ خَالِد قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً كُنْ بِسُطَامٍ بْنِ مُسْلِم عَنْ عَبْدَ الله بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَلَدْ بْنِ عَمْرُو أَنْ رَجُلًا أَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَأَعْطَاهُ فَلَسَا وَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى

اللام إما ابتدائية أو جواب قسم محفوف (فييمها) بالنصب (مايزال الرجل يسأل حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة) بضم المم وسكون الزاى وعين مهملة القطعة اليديرة من اللحم وحكى كسر الميم وفتحها قال الخطافي بحتمل وجوها أن يأتى يوم القياءة ذليلا ساقطاً لاجاه له ولا ولا ولا يكون قد نالته المقوبة فى وجهه فعلف حتى سقط لحه على منى مشاكلة عقوبة الذنب مواضع الجناية من الاعتفاء كقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسرى بى قوماً تقرض شفافهم فقلت ياجبريل مزهؤلاء قال هم الذين يقولون ملا يفعلون وأن يكون ذلك علامة له وشعاراً يعرف به وان لم يكن من عقوبة مسته فى وجهه وقال ابن بطال جازاه الله من جنس ذنبه حين بذل ماء وجهه وعنده الكفاية واذا لم يكن اللحم في فرقبه أنه فتؤذيه الشمس أكثر من غيره وأما من سأل مضطراً فيباح له السؤال و يرجى له أن يؤجر عايد اذا الم يكن اللحم عايد اذا الم يحد عنه بذا (بسطام) بكسر الموحدة وحكى فتحها قال ابن الصلاح أعجى لا ينصر ف

والكلام من قبيل وأن تصوموا خيرلكم أى مايلمق الانسان بالاحترام من التعب الدنيوى خير مما يلحقه بالسؤال من التعب الاخروى فعند الحماجة ينبغى له أن يختار الآول و يترك الثانى والقتمالى أعلم قوله فرخزعة لحم كه يضم ميم وحكى كسرها وفحها وسكون زاى معجمة وعين مهملة القطمة اليسيرة من اللحم والمراد أنه يجى ذليلا لاجاه له ولاقدر كما يقالله وجه عندالناس أوليس له وجه أوأنه يعنب في جهه حتى يسقط لحمه أوأنه يجعل له ذلك علامة يعرف به والظاهر مافيل أنه جازاه الله من جنس: ذنه فانه صرف بالسؤال ما، وجهه عند الناس قوله (عزيسطام) بكسر المرحدة وحكى فتحها قال أَسُكُفَّة الْبَابِ قَالَ رَسُولُ أَللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ تَعَلُّونَ مَافِي الْمُسْئَلَةِ مَامَشَى أَحَدُ إِلَى أَحَد يَسْأَلُهُ شَيْئًا

#### سؤال الصالحين

أَخْ بَرَنَا أَقْنَيْةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِم أَبْنِ عَخْدِي عَنِ أَبْنِ الْفَرَاسِيَّ أَنَّ الْفُرَاسِيِّ قَالَ لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ أَسَالُُ يَارِسُولَ اللهِ قَالَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَاتَلًا لَابَدْ فَلَمْالًا الصَّالَةِينَ

#### الاستعفاف عن المسألة

أُخْبَرَنَا قُتْيْبَةُ عَنْ مَالِك عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عَطَاد بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعيد الخُدْرِيُ أَنَّ نَسًّا مِنَ الْاَتْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ إِذَا نَفَدَ مَاعَنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عَنْدى مِنْ خَيْر فَلْنَ أَذَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَفْفْ يُعفَّهُ اللهُ

ومنهم من صرفه (على أسكفة الباب) بهمزة قطع مضمو مة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء عتبة الباب السفلي (حتى اذا نفد) بكسر الغاء واهما لمالدال أى فرغ (مايكون عندى من خير فان أدخره عنكم) أى لن أحبسه وأخبأه وأمنحكم إياه منفردا به عنكم (ومن يستعفف يعفه الله كي زاد في رواية البخارى ومن يستغن يفنه الله قال النبعي أي من يطلب العفاف وهو

ابن الصلاح أعجمي لاينصرف ومنهم من صرفه ، قوله (على أسكفة الباب) بهمزة مضمومة وسكون سين مهملة وضم كافى وتشديد فا. عبته (ما في المسئلة) من الضرر أوالاثم . قوله (أسأل) على تقدير حرف الاستفهام والمراد أسأل المسئل من غير الفالمتال والإفلامة بالسؤال من الله تعالى بلرهو المطلوب (قشأل الصالحين) أى القادر بن على قضاء الحاجة أو أشيار الناس الانهم لا يحرمون السائمين و يعطون ما يعطون عن طيب نفس وافة تعالى أعلم ، قوله (إفا نفد) بكسر الفاء واهمال أى فرغ (ما يكون) ما يوصولة لا شرطية والا لوجب يكن بحذف الوار والفاء فى قوله (فان أدخره) لتضمن المبتدا معنى الشرط أى ليس أحبيه عنكم ولا أخرد به دونكم (ومن يستعف يعفه) من شرطية هنا وفيا بعد الشرط أى ليس أحبيه عنكم ولا أخرد به دونكم (ومن يستعف يعفه) من شرطية هنا وفيا بعد عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرُ يُصَبِّرُهُ الله وَمَا أَعْلَى أَحَدُ عَطَاءً هُو خَيْرُ وَأَوْسَمُ مِنَ الصَّبِ .

أَخْسَرَنَا عَلَى بُنُ شُعَيْبِ قَالَ أَنْسَأَنَا مَعْنُ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَي هُرَرِةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّذِي نَفْسَى يَدِهِ لَأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُمْ حَلّهُ فَيْحَمْلِكِ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْفَى وَجُلًا أَعْطَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَجَلً مِنْ فَضْلِهِ فَيَسَلّهُ أَعَطَلُهُ أَللهُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْفِي وَجُلًا مَنْ فَضْلِهِ فَسَالُهُ أَعَالُهُ أَللهُ عَلَى ظَهْرِهِ مَنْ يَعْلَمُ اللّهُ أَعَلَاهُ أَللهُ عَلَى طَهْرِهِ مَنْ وَجَلً مِنْ فَضْلِهِ فَسَالُهُ أَلْقَالُهُ أَللهُ عَلَى طَهْرِهِ مَنْ لَكُونَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ طَهُونَا لَهُ مِنْ لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ طَهُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَجُلّ مِنْ فَعْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

## فضل من لا يسأل الناس شيئا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي دَثْبِ حَدَّثَنِي مُحَدِّ بِنُ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ يَرِيدَ بِن مُعاوِيةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْنِي هَمْنَا كُلِيةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا . أَخْرَزَا هَشَامُ بُنُ عَمَّا رِ قَالَ حَدَّثَا يَحْنِي وَهُوَ أَبْنُ حَزْقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ هُرُونَ أَبْنِ رِثَابٍ أَنَّهُ حَدَّنُهُ عَنْ أَتِي بَكُم عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ

ترك المسئلة يعطيه الله الدغاف ومن يطلب الغنى مراقه يعطه وقال بعضهم معناه من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم بظهر الاستغناء يعفه الله أى يصيره عفيفاً ومن ترقى من هذه المرتبة الى ماهو أعلى وهو إظهار الاستغناء عن الحاق يملاً الله قلبه غنى لكن ان أعطى شيئاً لم يرده

والفعلان بجزومان أى من يطلب العضاف وهو ترك الدؤال يعطه انه العفاف ﴿ومن يتصدُّمُ أى يتكلف فى تحمل مشاق الصدِّ وفى التحبير ياب التكلف اشارة لل أرّب ملكة العبد تحتساج فى المحصول الى الاعتبار وتحمل المشاق من الانسسان ﴿يصبره انه ﴾ من التصبير أى جسله صابرا قوله ﴿من يعنمن لى واحدة﴾ أى خصلة واحدة يريد من يديم على هذه الحسلة فله الجنة فى مقابلتها ﴿ أن لا يسأل الناس شيئاً ﴾ أى من ما لهم والا فطلب ملله عليم لا يضر وافة تعالى أعلم عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ لَلْسَأَلَةُ إِلَّا لِتَلَاثَةَ رَجُلِ أَصَابَتْ مَالَهُ عَاثَمَةٌ فَيَسْأَلُ حَقَّى يُودَى الْيُهِم حَالَتَهُمْ يُصِبَ سَدَادًا مِن عَيْش ثُمَّ يُسْكُ وَرَجُلِ تَحَمَّلَ حَلَّةَ فَيَسْأَلُ حَقَّى يُؤدَى الْيُهِم حَالَتَهُمْ ثُمَّ يُسْكَعَنِ الْمَسْأَلَةُ وَرَجُلِ عَلَيْكُمُ ثَفَرَ مِنْ قَوْمِمِنْ ذَوى الْحَجَا بِالله لَقَدْ حَلَّ الْمَسْأَلَةُ لُمُ سُكَعَنِ الْمَسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُعْتُ الْمُسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُعْتُ الْمُسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُعْتُ الْمَسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُعْتُ الْمُسْأَلَةُ فَلَ سَوى ذَلِكَ سُعْتُ اللّهُ اللّ

#### حد الغنى

أَخْبِرَنَا أَحْدُ بِنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْي بِنَ آدَمَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيانُ التَّوْرِيُ عَنْ حَكِم أَنِ جُيبَرَ عَنْ تُحَمَّد بِنَ عَبْد الرَّحْنِ بِن بِرَ يدَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْد الله بِنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُثْنِيهِ جَامَتْ خُمُوشًا أَوْكُدُوحًا في وجهه يَوْمَ القِيَامَة قِيلَ يَارِسُولَ الله وَمَاذَا يُشْنِهِ لَوْمَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ خُسُونَ دِرْهُمَا أَوْ حَسَابُهَا مِنَ النَّهَ عِنَالَ عَنْ عَمْد الرَّحْنِ بِنِ بِيرِيد

### باب الالحاف في المسألة

أَدِّمَ الْحُسِينَ بِنُ حَرِيثَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَفِيانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبٍ بِنِ مِنْبَةٍ عَن أَخِيهِ اخبرنا الحسين بن حريث قَالَ أَنْبَأَنَا شَفِيانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبٍ بنِ مِنْبَةٍ عَنْ أَخِيهِ

## ﴿خُوشًا ﴾ أى خدوشًا ﴿أُوكدوحًا ﴾ الخدوش وكل أثر من خداش أو عض فهو كدح

(جالت) أىمسألته (خموشا ) بعنم أوله منصوب على الحال وهو مصدر أو جمعهن محش الجفقشره بنعوعود ( أوكدوما) مثل خموشا وزناً ومعنى وأو الشك من بعض الزواة (وماذا يغنيه) أى ما الغنى المسافع عن السؤال وليس المراد بيان الغنى الموجب الزكاة أو المحرم الآخذها من غير سؤال عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَسْأَلَني أَحَدُّ مِنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارَهُ قَيْمَارَكُ لَهُ فِهَا أَعْطَيْتُهُ

#### من الملحف؟

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبِأَنَا يَحْيَ بَنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ عُيِنَةَ عَنْ دَاوُدُ بن شَابُورِ عَنْ عَمْرو بن شُعْيْب عَنْ أَيِه عَنْ جَدَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّا وَلَهُ أَرْبَعُونَ دُرْهَمًا فَهُو اللَّلْحَفُ . أَخْبَرَنَا أَتْنِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الرِّجَالَ عَنْ عُمَارَةَ بن غَزِيَة عَنْ عَبْد الرَّهْنِ بن أَبِي سَعيد الْخُدُرِيَ عَنْ أَيهِ قَالَ سَرَّحَنِي أَي الرِّجَالَ عَنْ رُسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَالْمَا لَهُ عَنْ وَجَلَّ وَمَن اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَمَن اللَّهُ عَنَّو وَجَلَّ وَمَن اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَمَن اللَّهُ عَنْ وَعَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُ وَلَهُ فَيَعَلَى الْمَالُولُ وَلَهُ فَيَا لَا عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُولُ وَلَهُ فِيمَةً فَوْ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ سَأَلُولُ وَلَهُ فَيَعَلُو وَلَهُ وَمَنْ اللَّهُ وَالَّهُ عَنْ وَجَلًا وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَعْتُ وَمَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَعْتُ وَلَمْ أَلْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالُولُ وَلَوْلَهُ عَنْ وَجَعْتُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ عَنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْعِلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلما

قَالَ الْحَرِثُ بْنُمسْكِينِ قَرَامَةً عَلْيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَلْمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالكُعَنْ زَيْد أَبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَا. بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي أَسَدَ قَالَ نَرْتُ أَنَّا وَأَهْلِي بِيقِيعِ النَّرْقَيدُ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي أَنْهَبُ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّمَّ فَسَلْهُ لَنَا شَيْتًا نَأَ كُلُهُ فَنَهَبْ إِلَى-

قوله ﴿ لاتلخوا في المسألة ﴾ من ألحف أو لحف بالتشديد أي ألح عليه . قوله ﴿سرحنى ﴾ بتشديد الراء أي أرسلة ﴿ أَوْقِيةَ ﴾ بعنم الهمرة وتشديد الياء أي أر بعون درهما . قوله ﴿ فقالت لي ﴾ أي أهلي



رَسُول أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُوسَلَّمْ فَوَجَلْتُ عَنْدُهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ أَلَّهَ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ أَجْدُ مَا أَعْطِيكَ فَوَى للَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مَفْضَبٌ وَهُو يَقُولُ لَحَمْرِى إِنِّكَ تَتْعطى مَنْ شَنْتَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْفَضِبُ عَلَى أَنْ لاَ أَجَدَ مَا أَعْطِيه مَنْ سَلَّتَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْوَلُ اللهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْوَ وَلَمْ أَلْفُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْوَلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَعَدَ ذَاكُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَعَدَ ذَاكُ فَلَا مَعُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَيَعَلَى مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَيْ مُرَدِّةً وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا عَلَى اللهُ عَنْ أَيْ مُنْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ أَلُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ أَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ ال

### مسألة القوى المكتسب

أَخْرَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يُحْيَى عَنْ هِشَامٍ بِن عُرُوةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَفِي قَالَ حَدَّثَنَى عَبِيْدُ الله بْنُ عَدِيِّ بْنِ الحَيْرَ الْنَ رَجُلِيْنِ حَدَّلُهَ أَنَّهُمَا أَنَيَا رَسُولَ الله

#### (ولالذى مرة) بكسر الميمى القوة والشدة (سوى) هو الصحيح الاعضاء

والتأنيث لأن المراد المرأة أو لأن الأهل جع معني ﴿ فولى ﴾ بتشديد اللام أى أدبر ﴿ وهو مغضب﴾ بغتج العناد أى موقع فى الفضب ﴿ انك تعطى من شئت ﴾ أى لا تعطى فى المصارف وابحا تنبع فيه مشيئتك ﴿ أن لاأجد﴾ أى لاجل أن لا أجد ﴿ ولها وقية أو عدلها ﴾ هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهما لبس مذكورا على وجه التحديد بل هو مذكور على وجه التميل ﴿ القامة ﴾ بفتح اللام على أنها لام أبندا، والقمحة بفتح اللام أوكم ها الناقة القرية المهد بالتاج أوالتي هيذات لبن. قوله ﴿ لاتحل الصدقة ﴾ أى سؤالها والافهى تحل الفقير وان كان قويا صحيح الأعضاء اذا أعطاء أحد بلاسؤال ﴿ مرة ﴾ بكسر ميم وتشديد راء أى قوة ﴿ سوى ﴾ صحيح الأعضاء



صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانه مِنَ الصَّنَةَ فَقَلَّبَ فِيمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَلَّدُ بَصَرَهُ فَرَّاهُمَا جَلْدُيْنِ فَقَالَ رَسُّولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَتُما وَلَاحَظُ فِيهَا لِفَنِي وَلَالْقِوِي مُكْتَسِب

## مسألة الرجل ذا سلطان

أَخَرَنَا أَحَدُ بْنُ سُلَيَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنِ بِشْرِ قَالَ أَنَّبَأَنَا شُعِيةٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلَكِ عَنْ زَيْد بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُكَرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْسَاتَلَ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَّنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَةُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ فَا شُلِطَانَ أُوضَيْثًا لَا يَجَدُ مُنْهُ بُدًا

### مسالة الرجل في امر لابد له منه

أَخْرَنَا مُحُودُ بُنُ غَلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمُلَكِ عَنْ زِيْد أَبْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَمُرةَ بْنُ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمْ لَلْسُلَّةُ كَدُّ يَكُذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهُهُ إِلَّا أَنْ يَشَلَّ الرَّجُلُ سُلطانَا أَنْ فِي أَمْرِ لاَ بُدُمنُهُ . أَخْبِرَنَا عَبْدُ الْجَلَّارِ بْنُ الْعَلَادِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَى عُرْوَةً عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ قَالَ

## ﴿ فِرَآهُمَا جَلَّدِينَ ﴾ يفتحا لجيم وسكون اللام أى قويين

قوله (فقلب) بتشديد اللام (جلدين) بنت جيم وسكون لام أيقوبين (ان شتّها) أى أعطيتكا كافرواية وهذا يدل على أنه أري ويا يستم المجاهد المهما بحل لهما أخذه و بجزى عدو الالم يصح ادان يؤدى الهما بمشيئهما فقوله (ولاحظ فيها) الضمير الصدة على تقدر المساف أى في أو الملسسلة المعلومة من المقام و كندس) أى الكدوح أو السؤال وهذا ليس يختير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى فن شاء فليؤن ومن شاء فليكفر (ذا سلطان ) قال الحطابي هو أن سأله حقة من بيت المال الذى في بعد (أرشياً ) ظاهره أنه علف على ذا سلطاني ولا

سَأَلُتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ فَأَعْطَانَى ثُمَّ سَأَلُتُهُ فَأَعْطَانِ ثُمَّ سَأَلُتُهُ فَأَعْطَانِ ثُمَّ سَأَلُتُهُ فَالَّعَلَى ثُمَّ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(فن أخذه بسخاوة نفس) قال الزركشي أي بطيب نفس من غير حرص عليه وقال ف فتح البارى أى بغير شره و لا إلحاح أى من أخذه بغير سرة الوهذا بالنسبة الى الآخذ و يحتمل أن يكون بالنسبة الى المعطى أى سخاوة نفس ) هو تطلعها اليه و تمرضها له أى سخاوة نفس ) هو تطلعها اليه و تمرضها له وطعمها فيه في وكان كالذي أكل و لا يشبع كال الزركشي يدنى من بالحر عالكاذب كلسا از داد أكلا أز داد جو عاوقا لا انو و يقيل هو الذي بعد الإشبع بسيه وقيل يحتمل أن المراد تشبيه بالبهمة الراعية في حديث السفلى هي السائلة كاتقدم في صديث ابن عمر و قطافرت بذلك الروايات وعليه الجهور وقيل السفلى هي الآخذة سواكان

يستتم اذ السؤاليتمدى للمفعولين الشخص والمطلوب المحتاج اليه وذاسلطان هو الآول وترك الثانى العموم وشيئاً همهنا لايصلح أن يكون الآول بل هو الثانى الاأن يراد بشيئاً شخصاً ومنى لايحد منــه أى من سؤاله بدأ وهو تكلف بميدةالاقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئاً الح وحذف ههنا المفعول الآول لقصد العموم أو يقدر يسأل ذاسلطان أى شي. كان أو غيره شيئاً لايحد منه بدأ فيو من عطف

### من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة

أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَايِر عَنْ بُسْر بْنِ سَعيد عَن ابْنِ السَّاعِديُّ الْمُــالِكِيَّ قَالَ اسْتَعْمَلَني مُحرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةُ فَلَسَّا فَرَغْتُ مَنْهَا

بسؤال أم بغير سؤال وقيل السفلي المانمة وذكر الآديب جمال الدين بن بناتة في كتابه مطلع الفوائد في تأويل الحديث معني آخر فقال اليدهنا هي النعمة فكان المعني أن العطية الجزيلة خير من العطبة القليلة وهذاحت على المكارم بأوجز لفظ و يشهد له أحد التأويلين فيقوله ماأبقت غني أي ماحصل به غني المسائل كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغني بخلاف مالو أعطاها لرجل واحد وهو أولى من حل اليد على الجارحة الان ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ خير عندالله بمزيعهلي قال لحافظ ابن حجر وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الاساديث المصرحة بالمراد فأولى ماضر الحديث بالحديث (الأأرزأ) بتقديم الراء على الزاء على الحائظ الناعش (عن ابزالساعدي المالكي) قالماقاضي

شيتين على شيئين الأأنه حذف من كل منهما ماذكر بمسائله فىالآخر من صنعة الاحتباك والفتعمال أعلم قوله ﴿ لاَأْرُ زَاْ ﴾ بتقديم الرابالمهلة على الزاى للمجمة آخر «هرة أى لا آخذ من أحد شيئاً وأصادالنقس فَلَدُتُهَا اللهِ أَمْرَ لِي بِمُهَالَة فَقُلُتُ لَهُ إِنَّمَا عَلْتُ لَلهُ عَزْ وَجَلَّ وَأَجْرَى عَلَى الله عَزْ وَجَلَّ وَأَخَدُ مَا أَعْطَيْتُكَ فَاتِّى قَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

عياض الصواب ابن السعدى كما فى الرواية الآخرى واسمه قدامة وقيل عمرو وانما قيسل له السعدى لآنه استرضع فى بنى سعد بن بكر وأما الساعدى فلا يعرف له وجه وابنه عبدالله من الصحابة وهو قرشى عامرى مكى من بنى مالك بن حنب ل بن عامر بن لؤى ﴿ عن حو يطب بن عبدالعزى ﴾ يضم الحاء المهملة ﴿ أخبر فى عبدالله بن السعدى أنه قدم على عمر بن الحطاب ﴾ قال عياض والنووى وغيرهما هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة بروى بعضهم عن بعض وهم عمرو بن السعدى وحويطب والسائب وقد جاء جملة من الاحاديث فيها الأربعة محايون بعضهم عن بعض هم عن بعض عن بعضهم عن بعضهم عن بعض عن بعض عن بعض وأربعة تابيون بعضهم عن بعض هم عن بعض المين اسم أجرة العامل

قوله (بعلة) بضمالمينالمهملة أى رزق العامل (إذا أعطيت) على بناء المفعول . قوله (ألم أخبر) على بناءالمفعول والمرادالاستفهام عرمتملق الاخبار لاعنعفسه (تسمل على عمل) أى تسمى عليم(قسطى) على بناء المفعول (عملة) بعنم العين أى أجرة (إن أردت) بعنم الناء (الذي أردت) بغضالنا.

منِّي وَ إِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ الْيِسِهِ منِّي فَقَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هَٰذَا لُلَال مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة وَلَا إِشْرَافِ كُلُّهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ به وَمَالَا فَلَا مُهُ وَهُ مَا أَوْ مُرْزَا كُثْيِرُ مِنْ عَمَدُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِّ مِنْ حَرْبِ عَنِ الْزِيدَيْ عَنِ الزهري عَنِ السَّائِبِ بِن يَزِيدَ أَنَّ مُو يُطِبَ بِن عَبِد الْعَزَّى أَخْرِهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ السَّعدى أخبره أَنَّهُ فَدَمَ عَلَى غُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خَلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ أَلَّمْ أُخَدُّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَغْمَال النَّاسِ أَعْمَالًا فَاذَا أَعْطِيتَ الْعُلَةَ رَدَدْتُهَا فَقُلْتُ بِلَى فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَا تُربدُ إِلَى ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدُ وَأَنَا يَخِيرُ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِينَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ فَلَا تَفْعَلْ فَأَتِّي كُنْتُ أَرْدَتُ مثلَ النِّي أَرْدَتَ كَانَ , سُولُ الله صَيَّ الله عَلَه وَسَلَّمَ يُعطيني الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطَهُ أَفْقَرَ الَّذِهِ مَّنِّي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم خُذْهُ ﴿ فَتَمَوْلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَاجَلَكَ مِنْ هَٰ ذَا الْمَال وَأَنَّتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلَاسَاتِل فَخُذُهُ وَمَالًا فَلاَ تُنْهِ ثُهُ نَفْسَكَ . أَخْ بَرَنَا عَرُوا بِنُ مَنْصُور وَإِسْحَقُ بِنُ مَنْصُور عَن الْحَكَم بَنَ نافع قَالَ أَنْمَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْزُهْرِي قَالَ أُخْبَرَ فِي السَّائِبُ بِنُ يَزِيدَ أَنَّ خُوَيْطِبَ بِنَ عَبْد الْعُزَّى أَوْرَدُوْ أَنَّ عَدَ اللهِ بَنَ السَّعْدَى أَخْبَرُهُ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى عَمْرَ بِنَ الْحَطَّابِ فى خلافَته فقَالَ عَمْر

﴿ وَمَا لَا فَلَا تَنْبُعُهُ نَفُسُكُ ﴾ قال النووي معناه مالم يوجد فيه هذا الشرط لاتعلق النفس به

<sup>(</sup>فنموله) أى اذا أخذتنان شقتاً بقدعنك الاوانشئت تصدق مر فلاتنمه كان من أتبع مخففاً لى فلا تجمل نفسك تابعة له ناظرة اله لآجل أن يحصل عندك اشارة الم أن المدار على عدم تعلق النصر بالمساللا على عدم أخذه ورده على المعلى واقع تعالى أعط . قوله (نلي) من الولاية (غير مشرف) من

أَلْمَ أُخْبَرَ أَنْكَ تَلَى مَنْ أَعْمَالُ النَّاسِ أَعْمَالًا فَاذَا أَعْلَيْتِ الْهَالَةَ كَوْ هُمْنَا قَالَ فَقُلْتُ مِلَى صَدَقَةً

عَلَى الْمُسْلِينِ فَقَالَ عُمْرُ فَلا تَفْمَلُ فَالْى كُنْتُ أَرْدَتُ النَّى أُرْدَتُ فَكَانَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
عَلَى الْمُسْلِينِ فَقَالَ عُمْرُ فَلا تَفْمَلُ فَاتْى كُنْتُ أَرْدَتُ النَّى أُرْدَتُ فَكَانَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمْ يُسْطَنِي الْمَطَانَ فَقُولُ أَعْطَهُ أَفْتَرَ اللهُ منى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهُ أَفْتُرَ اللهُ منى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهُ أَفْتُرَ اللهُ منى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهُ أَفْتُرَ اللهُ منى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقَلْتُ أَعْمِلُوهِ فَلَا النَّيْ عَلَى اللهُ مَنْ هَذَا اللّهُ مِنْ عَلَى اللهُ مَنْ مَنَّ الْمُومِى قَالَ أَنْسَانَ عُلْدُ مُنْ اللهُ مِنْ مَنْ الْمُومِى قَالَ أَنْسَانَ عَلَيْهُ وَمَالاً فَلَا اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنَّ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ هَمَالِكُ مِنْ الْقُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ هَمَالًا لَكُولُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

باب استعال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة

أَخْ بَرَنَا عَرُو بْنُ سَوَّاد بْنِ الْأَسْوَد بْنِ عَمْرُو عَنِ ابْنِ وَهَٰبِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَنِ شَهَابِ عَنْ عَبْد الله بْن رَبِيعَة بْنِ الْحَرِثِ أَنِّ عَبْد الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةً بْنَ الْحَرِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ أَبْنَ عَبْد الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةً بْنِ الْحَرِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ وَالْفَصْلِ بْنِ الْمَاسِ بْنِ عَبد الْمُطَّلبِ اثْنَيَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَا لَهُ اسْتَمَمَلنَا يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتَ فَأَنَّى عَلْي بُنْ أَبِي طَالبِ وَنَحْنُ عَلَى الْمُلَال فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لاَيسْتَهْمَلُ مُنْكُمْ أَحْدًا عَلَى الصَّدَقَةَ قَالَ عَبْدَالْمُطَلبِ فَانْطَلْقُتُ أَنَا وَالْفَصْلُ حَتَّى أَنْهَا كَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَقَالَ لَنَا إِنَّ هٰمِنِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَانُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِحُمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَدَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## باب ابن أخت القوم منهم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَلْتُ لِإِنِي إِياس مُعلوِيةَ بْنُ قُرَّةَ أَمُمْتُ أَنَسُ بْنَ مَالك يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَبُنُ أَخْتَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهُمْ قَالَ نَعْمُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيحٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُأَخْتُ الْقَوْم مَنْهُمْ

(ان هذه الصدنة انماهي أوساخ الناس) قال النووى تنبيه على العاقف تحر بمهاعليم وأنعلكم امتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير أمو الهم ونفوسهم كما قال تعالى صدقة تطهرهم وتركيم بهافهى كفسالة الأوساخ ((بن أخسالقوم منهم) قال النووى استدليه مزيورث ذوى الأرسام وأجاب الجهور بأنه ليس فى هذا اللفظ عايقتضى توريثه وأنما معناه أن بيشه

قوله (أنما هي أوساخ الناس) قال النووى تنيه على العلة في تحريم الزكاة عليم وأن التحريم لكرامتهم وتنزيهم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها قطير لأموالهم وفقوسهم كا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتركهم بها فهى كفسالة الأوساخ . قوله (من أفسهم) أى أنه يعدواحدا منهم فحكه كحكهم فيذيني أن لا تحل الزكاة لابن أخت ملشمى كا لا تحل لهماشمى ولافادة هذا المذنى ذكر المصنف هذا الحديث هيئاقال النووى استدل به مزيو وشغو كالارسام وأجلب

#### باب مولى القوم منهم

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا شُبَةٌ قَالَ حَدِّثَنَا الْحَكُمُ عَن أَبْن أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةَ قَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتَبَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَيْهٍ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَعْلُّ لَنَا وَإِنَّ مُولَى الْقَوْمُ مِنْهُمْ

الصدقة لاتحل للنبي صلى الله عليه وسلم

أَخْرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنُدُ الْواحد بْنُ وَاصل قَالَ حَدُّثَنَا جَوْرُ بْنُ حَكَيمِ عَن أَيهِ عَنْ جَدَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَتِّىَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أُمْ صَدَقَةٌ قَانُ قِلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قِبَلَ هَدَيَّةٌ بَسُطَ يَدُهُ

#### اذا تحولت الصدقة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُرُ بُنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشُكُمُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ تَشْتَى بَرِيرَةَ قَتَعْقَهَا وَاتَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلَاهَا فَذَكَّرَتْ ذَلْكَ لِسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ أَشْتَرِهَا وَاعْتَقِهَا فَانَّ الْوَلَادَ

وبينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى إفشاءسرهم بحضرته ونحو ذلك

المجهور بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وانمساهناه أنه بينه وبينه بارتباط وقرابة و لم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى افضا. سرهم بحضرته ونحو ذلك قوله ﴿ وان مولى القوم منهم ﴾ أى فلاتحل أك لكونك مولاناً . قوله ﴿ بَسِط يده ﴾ أى أكل . قوله ﴿ ولاحاً ﴾ بفتح الواو أى لانفسهم ﴿ اشتريها ﴾ أى مع ذلك الشرط كما فى رواية وهو الدى يقتضيه

لَمْنُ أَعْتَنَ وَخَيْرَتَ حِينَ أَعْتَفَتْ وَأَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ بِلَخْمِ فَقيلَ هَلَا عِمَّا تُصْدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

#### شراء الصدقة

أَخْبَرَنَا نُحُدُّ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَانَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمُعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَلَكُ عَنْ زَيدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَّتُ عُمْرَ يَقُولُ حَمْلُثُ عَلَى فَرَسَ فَ سَيلِ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ فَأَضَاعُهُ اللّٰذِي كَانَ عَنْدَهُ وَلَرْدْتُ أَنَّ أَبْنَاعُهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاثُمُهُ بُرِّخُصَ فَسَلَّكُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهَ عَلْيهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَا تَشْتَرُه وَ إِنْ أَعْطَالَكُمْ بِبَرْهُمَ فَأَنَّ الْمَاتُدَ

﴿هُو لهَمَاصِدَةُ ﴾ قال ابنمالك يجوز فيصدقة الرفع على أنه خبر هوولهما صفة قدمت فصارت حالا والنصب على الحال ويجمل لهما الخبر ﴿حملت على فرس﴾ أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسمه الورد وأنه كان تميم الدارى فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر ﴿فأضاعه الذى كان عنده﴾ أى بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها

الظاهر لآن مواليها كافوا يأجرن الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه فع يلام منه أن يفسد البح لآنه شرط فى فعم لآحد العاقدين ومثله مفسد وأبينا هو من باب الحداع فجوره مشكل ولا مخلص الا بالقرل بأن تشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خصرهذا البحيا لجواز ليما على المنافع فجور في المدقة الوضع على المناف على المنافع على وهو المنافع خبر وهما بعدى في حقها متعلق بها. قال ابن مالك يجوز في صدقة الوفع على أنه خبر هو ولها صفة صداتة الوفع على أنه خبر وهما على المنافع وهو المنافع منه المنافع المنافعة المنافع الم

﴿ لاتعد فى صدقتك ﴾ سمى شراه برخص عودا فى الصدفة من حيث أن الفرض منها ثواب الآخرة فاذا اشترها برخص فكا ّنه آثر عرض الدنيا على الآخرة وصار راجعافى ذلك المقدار الذى سومح فيه

ماأخرجه الانسان قه فلاينبني لأن يجمل لفسه بنسل اختيارى و لاينتفض بنكاح الأمة المنتقة فانه من باب زيادة الاحسان فليتأمل ثم همذا الكلام لايفيد التحريم أوعدم الجواز اذام بعلم عود الكلب فى قيته بحرمة أوعدم جواز ولكن تفيد أنه قبح مكروه بمنزلة المكروه المستغفر طبعا والله تعالى أعلم قوله ﴿ فَرَدَى ﴾ على بناء المفعول والله تعالى أعلم

# كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج

أَخْرَنَا أَحُدُرُنَ حَمْد أَلَهُ بِنِ ٱلْمَارِكِ الْخُرَّى قَالَ حَدِّنَا أَبُو هَشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُفْيرَ قَبْنَ سَلَمَ قَالَ حَدِّنَا أَبِي هُرِيَّةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَى مُرَّرَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ الله عَلَى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلُ فَ كُلُّ عَام هُسَكَتَ عَنْهُ حَتَى أَعَامُهُ فَلَانًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَتْ مَا قُتُمْ مِنَا لَهُ فَلَانُ مِنْكُمْ بَكُثْرَةً شُوّالِمْ وَأَخْتَلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِياتُهِمْ فَاذَا فَدُونَى مَا لَوَلِيْكُمْ مِكَثَرَةً فَسُوالِهِمْ وَأَخْتَلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِياتُهِمْ فَاذَا

## كتاب مناسك الحج (عن أبي سنان) بكسر المهملة بعدها نون اسمه يزيد وقيل ريسة

#### كتاب مناسك الحج

قوله (فى كل عام) أى هو مفروض على كل انسان مكلف فى كل سنة أو هو مفروض عليه مرقواحدة (لو قلت نعم لو جبت الحج) أى لو جب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضى أن أمر افتراض الحبيكل عام كان مفوضاً اليه حتى لوقال نعم لحصل وليس بمستبعد اذ يجوز أن يأمراقه تعالى بالاطلاق و بفوض أمر التقييد الى الذى فوض اليه البيان فهو ان أواد أن يقيه على الاطلاق يقيه عليه وانأراد أن يقيده بكل عام يقيده به ثم فيه اشارة الى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفيش عن قودها بل يغبنى الممل باطلاقها حتى يظهر فها قيد وقد جا. الفرآن موافقاً لهذه الكراهة فر ندوفى أى اتركرفى من السؤال عن القيود فى المطلقات فرها تركتكم كم عن التكليف فى القيود فها وليس المراد لا تطلبوا من المه ما دام لا أبين لـكم بفعى فرواختلافهم) عطف على كثرة السؤال اذ الاختلاف وان قل يؤدى لل الهلاك ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو اخبار عن تقدم بأنه كثراختلافهم فى الواقعة والواتم الواقعة والواتم الواقعة والواتم الم أَمْرُتُكُمْ بِالشَّى، فَقُنُوا بِهِ مَالْسَتَطَمَّمُ وَإِنَا نَهِتُكُمْ عَنْ شَى، فَاجْتَنُوهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَدَّبُنْ عَيْ الْنِي عَبْدَ أَلَٰهُ النَّيسَالُورَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَى عَبُدُ الْجَلِلُ بُنُ حُيْدَ عَن ابْنِ شَهَاب عَنْ أَبِي سَنَانَ اللَّوْلِ عَن ابْنِ عَبِّس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَقَالَ الْأَهْرَعُ بْنُ وَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَقَالَ الْأَهْرَعُ بْنُ عَلَى كَتَبَّ عَلِيْكُمُ الْحَجْ فَقَالَ الْأَهْرَعُ بْنُ عَلَى مَلْ عَلَى مُ لِمَ اللَّهُ مَلَى كَتَبً عَلِيمُ الْحَجْ فَقَالَ الْأَهْرَعُ بْنُ عَلَى مُلْعَلِمُ مُونَ اللَّهُ مَنْ عَلَى كَتَبً عَلِيمُ لَوْ جَبَتْ ثُمَّ إِنَّا لاَتَسْمَعُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْهَ لَنْ مُ لُو جَبَتْ ثُمْ إِنَّا لاَتَسْمَعُونَ وَلَكَنَّهُ حَجَةٌ وَاحَدَةً

#### وجوب العمرة

أَخْبَرِنَا ثُمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّهَانَ بْنَ سَلَمْ قَالَ سَمْتُ عَمْرَ وبْنَ أَوْس بُحَدَّثُ عَنْ أَبِي رُزِينِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ أَنَّهُ إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمُجَّ وَلَا الْمُمْرَةَ وَلَا الظَّمْنَ قَالَ فَخُجَّ عَنْ أَيْكَ وَاعْتَمِرْ

﴿ أَى رِزِ بِزَالِمَقِيلِ أَنهُ قَالِيارِ سُولِ اللهُ انْأَبِ شَيْعَ كَبِيرُلا يُسْتَطِعُ الْحَجُ ولا العمرة و الدين وسكو نها لفتان مشهورتان ﴿ قَالَ فَيرَعَنُ أَيْكُ واعتمر ﴾ قال الامام أحمد لا أعلم في ايجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه قال الشيخ ولى الدين العراقي في هذا رد على امن شكو الحيث قال في

الهلاك وهو لا ينانى أن القليل من الاختلاف مؤد الى الفداد (فاذا أمرتكم الخ ) يربد أن الأمر المطاق لا يقتضى دوام الفعل واتمــا يقتضى حوام الله أمور به وأنه طاعة مطلوبة بنبنى أن يأنى كل انسان منه على قدر طاقته وأما النهى فيتضى دوام الترك والله تعالى أعلم. قوله (إلاتسمعون) سماع قبل (ولا تطيعون) أن سمتم وقوله لا تطيعون كالشعم للأول والتأكيد له أو لبيان أن الطاعة تنضى اصالة لتعذرها أرتسرها لا لاستارام انتفاء السمع انتفاءها وافته تعالى أعلم . قوله (ولا الظمن) بفتضين أو سكون الثانى والاولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظمن يظمن بالعنم اذا سار وفي المجمع الظمن الراحة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال السوطي قال الاسام أحد

### فضل الحج المبرور

أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارِ الصَّرِى قَالَ حَدَّثَنَاسُو يَدُ وهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكُلِيُّ عَنْ زُهْدِ قَالَ حَدَّثَنَاسُمِّلُ عَنْسُمَيِّ عَنْ أَيِصَالِحٍ عَنْ أَيِهُمْرِرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِخُجَّةُ الْمَبْرُورُةُ لَيْسَ لَهَا جَزَادُ إِلَّا الْجُنَّةُ وَالْمُمِثَّ إِلَى النُّمْرَةَ كَفَارَةٌ لَمَا يَنْهُمَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سُمِّلُ

مهماته في حديث أن رجلاقال يا سو القه أين أفيقال أبوك في النار أنه أبور زين العقيل فان مقتضاه أن أباه كان كافر اعكوه أله بالناز وهذا الحديث يدل على أنه مسلم مخاطب بالحج و الحجة المبر ورة أباه كان كافر الحجز الدالجة في الناوى معناه أنه لا يقتصر لصاحبا من الجزاء على تكفير بعض ذنو به لابد أن يدخل الجنة قلى والاصح الاشهر أن الحج المبرور الذي لا يخالطه أنم مأخود من البر وهو الطاعة وقبل هو المغتبول المقابل بالبر وهو الثواب ومن علامة القبول أن يرجع خيراً بما كان ولا يعاود المعاصى وقبل هو الذي لا يتعقبه معصية وهماداخلان في أقبلهما قال القرطي الاقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة وأنه الحج الذي وقت أحكامه ووقع موقعا لما الحلب من المكلف على وجه الاكمل (والعمرة الى العمرة) قال ابن التين يحتمل أن يكون الى بمنى مع أي العمرة مع العمرة (كفارة لما ينهما) أشار ابن عبد البرالى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال وذهب بعض علما عصرنا الى تعميم ذلك ثم بالغ

و لا أعلم في ايجاب المعرة حديثاً أجود من هذا و لا أصع منه و لا يخفى أن الحج والمعرة عن النبير ليسا بواجين على الفاعل فالطاهر حمل الآمر على الندب وحيتذ فنى دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يحفى والله تعالى إلله على والله تعالى الأعلم أخوذ من البر وهر الطاع بخفى والله تعالى المام أخوذ من البر وهر الطاع وقبل مى القبرة المقامل أن يرجع خيرا بما كان ولايعادد المعاصى وقبلهم التي لارباء فها وقبل هم التي لايعقبا معصية هما داخلان فها قبلها (ليس لها جزاء الا الجنة) أى دخو لها أو لا والافطاق المدول يكفى فيه الإيمان وعلى هذا فهذا الحديث من لما جزاء الا الجنة عنفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيرم وادته أمه بل هذا الحديث يقيد مففرة ما تقدم من النترب وما تأخر وافة تعالى أعلم (والعمرة الى العمرة) قبل يحتمل أن تكون الى يمنى مع أى العمرة

عَنْ سُمَىَّعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِرْةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُبَّةُ ٱلْمَرْوُورَةُ لَيْسَ لَهَا َ وَابْدَ إِلَّا الْجَنَّةُ مُثْلُهُ سَوَادً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَكِفًّرُ مَا يَيْنَهُمُا

#### فضل الحج

أَخْبِرَنَا مُحَدِّدُ بُنُ وَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الَّرِّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمُو عَنِ الْوَهِي عَنِ اَبْنِ الْسُعَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَالَى وَسَلَمْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهُ أَنْ الْمُعْمَالُ أَفْضَلُ قَالَ الْإِعْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهُ أَنْ الْمُعْمَالُ أَفْضَلُ قَالَ اللهِ قَالَ مُعْمَلًا قَالَ الْجَادُ فِي سَيلِ اللهِ قَالَ مُعْمَلًا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ مُعْمَلًا اللهُ عَنْ عَرْمَةً عَنْ أَلَيْهِ قَالَ سَمْتُ أَبِنُ وَهْبِ عَنْ عَرْمَةً عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمْتُ أَبَا هُرُورَةً يَقُولُ قَالَ أَيْهِ قَالَ سَمْتُ أَبَا هُرَورَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلْ اللهِ ثَلاَيَةٌ الْفَازِي وَالْحَاجُ وَ الْمُعْمَدُ مَ أَنْ اللهِ هَلَا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ الْفَازِي وَالْحَاجُ وَ الْمُعْمَدُ مَا أَنْ اللهِ هَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْفَازِي وَالْحَاجُ وَ الْمُعْمَلُ مَا أَنْ اللهِ هَاللهِ عَلَى عَدْ اللهُ عَنْ مُعَمِّدُ مَا إِلَيْ اللهِ عَلْ حَدَّيْنَا فَاللهُ عَنْ مُعَمِّدُ مَا أَنْهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَيْهِ اللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهِ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَيْهُ اللّهُ عَنْ أَيْهِ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَيْهُ اللّهُ عَنْ أَيْهِ عُلَيْهُ اللّهُ عَنْ أَيْهُ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَلْ حَدِّيْنَا فَاللهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهُ عَلْ حَدِيْنَا فَاللهُ عَنْ أَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

في الإنكار عليه قال في فتح الباري واستشكل بعضهم كونالعمرة كفارة مع أناجتناب الكبائر يكفر فساذا تكفرالعمرة والجواب أن تكفير العمرة مقيديزمها وتكفير الاجتناب عام لجميع

مع العمرة أو بمناها تتلقة بكفارة أى تكفر الى العمرة ولازمة أبما تكفر الذنوب المتأخرة واقدتمالي أعلم قبوله أم ي أعلم . قوله ﴿ وفداقة ثلاثة ﴾ في القاموس وفد البه وعليه يفد وفدا ورد . وفي الصحاح وفد فلان على الآمير أى ورد رسولانهو وافد والحمع وفدمثل صاحب وصحب قالمتى السائرون الى انقالقادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص هؤلاء من بين العابدن لاختصاص السفر بهم عادة والحديث الما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها والسفر العمل لايطول غالبا فلم يذكروا السفر اللهاساجد الثلاثة المذكورة في حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ساجد اليس بشابة السفر الى الحج الله عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ جَهَادُ الْكَبِرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيفُ وَالْمَرْأَةُ الْحَجْ وَالْعَمْرُةُ . أَخَبِرَنَا أَبُو عَارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثُ الْمَرْوَزُيُّ قَالَ حَدَّنَا الْفُصَّيْلُ وَهُوَ أَبْنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي صَّارِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَنَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَشْسُقُ رَجَعَ كَا وَلَدَنَهُ أَشْهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَانًا جَرِيرُ عَن حَبِيبٍ وَهُو أَبْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَاتِشَةً بِنْتَ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبِرَتْنِي أَمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً قَالَتْ قُلْتُ يَارِسُولَ اللهَ أَلْا تَعْرُبُ فَنَجَاهِدَ مَعَكَ فَانَى لا أَرَى عَمَلاً فَالثُوا أَنْ الْفُصَلَ مَنَ الْجَهَادِ

عمر العبد فتغايرا مزهندالحيثية فرمن حج هذا البيت فلم يرفث ﴾ بضم الفاء قال عياض هذا من قوله تمالى فلارفت والافسوق والجمهور على أن المراد في الآية الجماع قال لحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد به في الحديث ماهو أعم مزذلك واليه نعا القرطيقال الازهرى الرفت اسم جامع لكما ما بريده الرجل من المرأه وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء وقال غيره الرفت الجاع و يطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول (ولم يفسق) أعلم يأتسيئة والامعصية فررجع كيوم ولدته أمه في قال الحافظ ابن حجر أى بغير ذنب وظاهر عفران الصفائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك قال العلمي الفاء في قوله فلم يرفث عاطفة على الشرط وجوابه رجع أي صار والجار والجمرور خبر له و عوز أن

ونحوه فترك و عنمل أن لا براد بالدندالحصر واقد تعالى أعلى قوله ﴿ جهاد الكبير ﴾ أى هما بمنزلة الجباد لفاعلهما وكل هؤلا المذكورين يمكن لهم الوصول البهما . قوله ﴿ هلم برفت ﴾ بضم الغال ﴿ ولم ينسق ﴾ بضم السيار ف الفحض وقل المجاوزة المحاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة المحاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة ال

قَالَ لَا وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْلَهُ حَجْ الْبَيْت حَجْ مَرُورٌ

#### فضيل العمرة

أَخْبَرَنَا قَيْبَةُ بُنْ سَعِيدَ عَنْ مَلَكَ عَنْ سُمِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُمَّرَةُ إِلَى النَّمْرَةِ كَفَارَةٌ لِنَّا يَنْتُهُما وَلَخَجُ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَادُ إِلَّا الْجَنَّةُ

## فضل المتابعة بين الحج والعمرة

أَخْبَرَنَا أَبُو كَاوِدَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَنَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بُنُ ثَابِت عَنْ عَمْرُو بن ديسَارِ
قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّس قَالَ رَسُولُ أَنْه صَلَّى أَقَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ تَابُعُوا بَيْنَ لَطْحَ وَالْمُمْرَة فَأَنَّهُمَّ
يَنْهَان الْفَقْرَ وَ النُّعُرَ وَ النُّعُوبَ كَمَا يَنْهِى الْكَيْرُ خَبَثَ الْخَدِيدِ ، أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَ بْنِ أَيُّوبَ
قَالَ حَدَّثَنَا شُلْيَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُو خَالَدَ عَنْ عَرْو بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَصْمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَدْ
فَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ تَابُعُوا بَيْنَ الْخَمِّ وَالْمُمْرَةَ فَأَنْهُمَا يَنْفَان الْفَقْرَ

يكون حالا أى صار مشاجها انفسـه فى البراة عن الذنوب فى يوم ولدته أمه ﴿ قَالَ لا وَلَكَنَ أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور ﴾ قال فى فتح البارى اختلف فى ضبط لكن فالا كثر بعنم الكاف خطاب للنسوة قال القابسى وهو الذى تميل البـه نفسى وفى رواية بكسر الكاف و زيادة

بالتشديد علىخطاب النسوة أوحرف استداك فلتأمل . قوله ﴿ تابعوا بين الحج والمعرة ﴾ أياجعلوا أحدهما تابعا للآخرواقعاعلى عقبه أي اذاحججتم فاعتمروا واذا اعتمرتم فحوافاتهمامتابعان ﴿ الكبر ﴾ بكسرالكاف كير الحداد المبنى من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبنى من الطين كور والظاهر أنالمراد همها نفس النارعلى الأولو تفخياعل الناني ﴿ والحبث ﴾ بفتحتين و روى بصم فسكون هوالوسخ والردى. وَالنُّنُوبَ؟َ اَيْفَى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَديدِ وَالنَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلَيْسَ الْحَجَّ الْمَبُرُورِ ثَوَابُ دُونَ الْجَنَّاتَ

## الحج عن الميت الذي نذرأن يحج

أَخْسَرَنَا حَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَدِّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنْ جُبَيْرِ يُحَدَّثُ بَنْ عَبَّاسِ أَنَّ أَمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُحُجَّ فَا اَتْ فَأَنَّ أَخُوهَا النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَسَأَلُهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لُو كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ وَاللهُ فَوْ أَحَقَ بِأَلْوَقَالَ أَرَأَيْتَ لُو كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ وَاللهُ فَوْ أَحَقُ بِأَلْوَقًا.

## الحج عن الميت الذي لم يحج

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْخَبِينِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْخَبِينِ قَالَ حَدَّتُنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْخَبِينِ قَالَ حَدَّيْنَ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْخَبِينِ قُلْ يُسْأَلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ أُمَّا مَا تَتُ وَلْمُ تَحَجَّ أَفَيْجُورَى مُعَنَّا أَمَّا اللهُ عَنْهَا قَالَ نَمْ وَ كُلُنْ يُعْزَى مُعَنَّا فَلْتُحْجَ عَنْ الْمَهَا وَ أَنْ يُشْكِن يُعْزَى مُعْبَا فَلْتُحْجَ عَنْ الْمَهَا وَ أَنْ يُعْزَى مُعْبَا وَاللهُ عَنْ الْمُهَا وَاللهُ عَنْهَا أَلْمُ يَكُنْ يُعْزَى مُعْبَا فَلْتَحْبُ عَنْ الْمُهَا وَ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهَا أَلْمُ يَكُنْ يُعْزَى مُعْبَا أَوْ يُعْزِقُ الْوَلْمَى عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ألف قبلها بلفظ الاستدراك وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس

الحبيث ! قوله (دون الجنة) أي إسواها ، قوله (أكنت قاضيه) أي الدين (قافضوا إلله) أي ديه (فهر) أي القاحق بالوقاء ظاهره أن حتى الله بقدم على حق المدعند الاجتماع والله تعالى أعلم. قوله

عَاْسٍ أَنْ أَمْرَأَةً سَأَلَتِ النِّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيبِهَا مَاتَ وَلَمْ يُحُبُّ قَالَ مُعِّى عَنْ أَيكِ

## الحج عن الحي الذي لايستمسك على الرحل

أَخْبَرَنَا تُتَنَبَّهُ قَالَ حَدْثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْزِهْرِيِّ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ أَنَّ أَمْ مَنْ خَنْمَ سَلَّكِ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله وَ يَصَةُ أَلَّهُ فَي اللَّهِ عَلَى الرَّحْلِ أَفَا حَبَّ عَنَّهُ قَالَ اللهِ عَلَى الرَّحْلِ أَفَا حَبُّ عَنَهُ قَالَ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى الرَّحْلِ أَفَا حَبُّ عَنْهُ قَالَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَا حَبُّ عَنْهُ قَالَ مَثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ إَبْنِ طَاوُسٍ فَمْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبْنِ عَلَا اللهِ عَنْ الْبَي عَبْاسِ مَثْلُهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَي عَبْاسِ مَثْلُهُ عَنْهُ اللَّهُ الْخَذُو عِنْ قَالَ حَدَّيْنَا سُفْيَانُ عَنِ إَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَالْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

## العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

أَخَرَنَا إِسْحَىٰ بِنَ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْهَأَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَسَا شُعْبَةٌ عَنِ النَّهَانِ بِنِ سَالٍ عَنْ عُمْرِو بْنِ أَوْسِ عَنْ أَبِي رَذِينِ الْمُقَيِّلِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ انَّ أَيِ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَقَلِيعُ الحَجِّ وَلَا الْمُمْرَةَ وَالظُّلْنَ قَالَ حَجَّ عَنْ أَيْكَ وَأَعْتُمرْ

## تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين

أُخْسَرَنَا اِسْحَقُ بُنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّيْرِ عَنْ تَعْدِ الله بْنِ الزَّيْرِ قَالَ جَادَ رَجُلٌ مِنْ خَثْمَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ

﴿مَن خَتْمٍ﴾ بِفَتْحَ الْحَاءَالمُمْجِمَةُ وَسَكُونَ النُّلَّةُ بِمِدْهَا عَيْنَ مَهِمَاتُمَفْتُوحَةً غَيْرَ مَصَرَفَ للمُلْبَةُ ووزن الفعل حيم من بجيلة

<sup>(</sup>من خشم) يفتح معجمة وسكون مثلثة ففتح مهمة غير منصرف العلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه

فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخُ كِيرُ لاَ يَسْتَعلِمُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتُهُ فَرِيضَهُ أَلله في الْحَجِّ فَهَلْ بُحْزِيهُ أَنَّ أُحْجَ عَنْهُ قَالَ آنَتَ أَكْبُرُ وَلِهِ قَالَ نَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لُو كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ أَكُنتَ تَفْضِيهُ قَالَ نَمْ قَالَ أَللَّهُ قَالَ لَحُجَّ عَنْهُ وَيَنَ أَكُنتَ عَمْ الرَّاقَ قَالَ أَللَّهُ أَقَلَ مُعْرَدٌ عَنِ الْمُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَللَّهُ أَلَّ أَنَّ عَنْ عَبْدِ الرَّاقِ قَالَ أَللَّهُ أَللَّهُ مَا عَنْ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

# حج المرأة عن الرجل

أَخْرَنَا مُحَدُّهُ ثُنَّ سَلَةَ وَالْحُرِثُ ثَنْ مسكين قرآمَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمُ عَن أَنِ الْقَاسِمِ قَال حَدَّثِي مَالكُ عَنِ أَنْ شَهَا بِ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْس قَال كَانَ الْفَصْلُ أَنْ عَبَّاسَ رَدِيفَ رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَجَالَةُ أَمْراً أَنَّ مَنْ خَثْمَ تَسْتَفْيِه وَجَعَل الْقَصْلُ يَنْظُرُ الِيَّهَا وَتَنْظُرُ الَّهِ وَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى إِلَّهَ عَلْيه وَسَلَمَ يَصْرِفُ وَجَعَلَ

اسم قبلة ﴿ أُدركَ أُدشِيعًا كِبراً ﴾ يفيدانافتراض الحجلايشقرط لهالقدرة على السفر وقد قرر صلى القدامال عليه وسلم ذلك فهو يؤيد أنالاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليستجاليدن واتم الهي بالزادوالراحقوافة

إِلَى الشَّقَ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ فَرِيصَةَ الله في الْحَجَّ عَلَى عِيدِه ادْرَكْ أَي شَيْخًا كَيرًا لَا يَسْتَعَلَيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاضَعُ عَنَهُ قَالَ نَعْمُ وَذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ . أَخْبَرَنَا أَلُو عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ عَن الْبِرْجَابِ اللهِ عَلْوَ دَاوَدَ قَالَ حَدَّتَنا يَشْعُونُ بُنُ إِيرَاهُمِ قَالَ حَدَّتَا أَيْ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَن الْبِرْجَابِ أَنْ الْمَرَاةُ مِنْ عَنْجَمَ السَّقَتَ رَسُولَ اللهِ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

## حج الرجل عن المرأة

أَخْبَرَنَا أَحْدَدُ بُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ وَهُوَ أَبُنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا هَشَامُ عَنْ مُحَدَّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحْقَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارَ عَن الفَصْلِ بْنِ عَلَّس أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النِّيَّ لَقَهُ عَلْهِ وَسَلَمَ جَفَاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ أَفَّهُ إِنَّ أَيْ جَمُو زُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَلْتُهَا لَمْتَسْمَسْكُ

#### (رديف) يقال ردفته ركبت خلفه على الدابة وأردفته أركبته خلفي

تمالى أعلم . قوله (رديف) هو الراكب خلف آخر. قوله ( فحول و جه من الشق الآخر) أى شحول الفضل وجهه من الشق الآخر الى شق المشعمية ينظر اليها أو كلة من بمنى الى وضعير حول النبي صلى الله تمالى عليه وسلم و يحتمل أن المراد بالشق الآخرهو شق الحشعمية سمى آخرلمكون الفضل كان ناظراً

وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ ذَيْنَ أَكُنْتَ فَاضَيَهُ قَالَ نَمْ قَالَ فَحْجَ عَنْ أَمْكَ

# مايستحب ان يحج عن الرجل أكبر والده

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ٱبْنِ الْزَيْرِ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ أَنْتَ أَكْبَرُّ وَلَدَ لَيْكَ ۖ فَخُمَّ عَنْـهُ

### الحج بالصغير

أَخْرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مُحَدَّ بِنْ عُقْبَةً عَنْ كُرَّبِ عَنِ أَبْنَ عَبِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَقَالَتُ مَلَ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَقَالَتُ مِلْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَقَالَتُ مِلْ اللهُ عَنْ أَلْفَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَقَالَتُ مِلْ اللهُ عَنْ أَلْفَ عَنْ كُرَيْنِ عَنَ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَتُ مُلِكَ أَجْرُنَا عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ رَفَعَتُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قبل ذلك الى غير شقها واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ أنت أكبر وله أييك فحيج عنه ﴾ يريد أنالاكبر أحق بتخليص ذمة الآب من غيره . قوله ﴿ والك أجر ﴾ قال النووى معناه بسبب حملها له وتجنيبها اياه

أَجْرُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ بُنُ مُحَدَّ بْنِ عَد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا إِلْهِمِ بْنُ عُقَدَة حَ وَحَدَّثَنَا الْحَرْثُ الْعُرْثُ بْنُ مُسْكِينَ قَرَانَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَٱللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْإِلَهِمِ بْنِ عَقْبَةً عَنْ كُرَيْبِ عَنَ أَبْنِ عَبَّسِ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فَلَّ كَانَ بِالرَّوْحَاء لَتَى قَوْمًا فَقَسَلَ مَنْ أَثْبُمَ قَالُوا اللَّسُلُونَ قَالُوا مَنْ أَثْمُ قَالُوا رَسُولُ الله قَالَ فَانَ بِالرَّوْحَاء لَقَى قَوْمًا فَقَسَلَ مَنْ أَثْمُ قَالَتْ الْمُلُونَ قَالُوا مَنْ أَثْمُ وَاللَّهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ إِلَيْمِ وَالْحُرْثُ بْنُ مسكِين فَي أَنْ مَا اللهُ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَنْ إِلَوْمَ عَلَيْكُونُ أَنْ مُ مُلِينَ عَنَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَمَلَى اللّهُ عَنْ إِلْوَالُومُ وَاللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَمَلًا عَمْ اللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا عَمْ اللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَلَكُ أَنْسُ مَا أَلُومُ وَاللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَلَكُ أَنْمُ وَلَى اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلْهُ وَلَكُ أَنُى عَلْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَى أَنْهُ وَلَى أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَنْ إِلَوْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَ

الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج أُخْرَزَا مَنَّادُ بُنُ السِّرِيَّ عَن ابْنِ أَبِي زَاتُدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَمِيدِ قَالَ أَخْرَتْنَى عَرَّهُ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَاتِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَ

(فأخرجت امرأة صيامن المحفة) بكسر الميم وحكيفتها (فقالت ألهذا محبوقال نعم والت أجر)قال النو و معناه بسعب حلها له وتبحنيها اياه ما يحتنبه المحرم وضل ما يفعله المحرم (خرجنا مع رسول اقد صلى الله عليه وسلم لخس بقين من ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها قاله القاضي تاج الدين

ما يجنبه المحرم وضل ماينمله . قوله (بالروحا.) بفتح الراء المدود اسم موضع (قالوا رسول اقه) صلى اقه تعالى عليه وسلم أى وأصحابه (من المحفة) بكسر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء مركب من مراكب الفساء كالهودج الا أنها لاتقرب كايقب الهودج كذا فيالصحاح . قوله (فى خدوها) بكسر

نى الْفَعْدَة لَانْرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنُونَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسَكُنْ مَعَهُ هَدْنٌ إِذَا طَافَ بالْبَيْتِ أَنَّ يَحَلَّ

## 

أَخْبَرَنَا تُتَيْنَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُهُلُّ أَهْلُ لَلَّدَينَة مِنْ نَى الْحُلْيَقَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَا لَجُلْحُفَة وَأَهْلُ بَعْدَ مِنْ قَنْ قَالَ عَبْدُ الله وَبَلَفَنِي أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ مُهِلُّ أَهْلُ الْعَيَ مِنْ يَلَسْسَلَمَ

### ميقات اهل الشام

أَخْبَرْنَا قَتْلِيةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدَ الله بِنِ عُمَرَ اَنَّرَجُلاً قَامَ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَارِسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأَمُّرْنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مِهِلِّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ وَمُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُنْحَقَةِ وَهُلُ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ

#### السبكي في الترشيح ﴿ يَهِلُ ۖ بَضِمَ أُولُهُ يَرْفَعَ صُوتُهُ بِالتَّلْبَيَّةُ

الحاً. للمدجمة أىسترها . قوله (من القعدة) بفتحالقاف وكسرها (لانرى الا الحج) حكاية لحال الحاج المحاية لحال القدم والا فكان فيهم من فوى العمرة بل قد جاء أنها كانت عرمة بسمرة (أن بحل) أي يحمل نسكة عمرة والجمهور على أن هذا لابجوز اليوم وأحمد على الجواز . قوله (جل) من أهل أي يحرم وهو خبر بمنى الأمر فاذخبر الشارع آكد في الطلب من الامر والمراد أنه لايؤ خر عزينى الحليفة والاقاتقديم عندا الجمهور جائز (وزى الحليفة) بالتصغير موضع معلوم (من الجمحة) بتقديم الجميم على الحاء المهملة الساكنة (من قرن) بفتح فسكون وغلموا الجوهرى فى قوله أنه بفتحتين (مزيله في بفتم المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة . قوله (أين تأمرنا أن تهل المؤله جل وجه كو فه جواب الامر

قَرْنَ قَالَ أَبْنُ عُمْرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُمِلْ أَقَلُ الْعَنِي مِنْ يَلْمُلَّمَ وَكَانَ أَبْنُ عُمْرَ يَقُولُ لَمْ أَقْفَهُ هَذَا مِنْ رَسُول الله صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

## ميقات أهل مصر

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ جَرَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَتَ ابْن حُمَّد عَنِ الْقَلْمِ عَنْ عَاتِّشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْقَةَ وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرْقَ وَلَأَهْلِ الْكِنَ يَلْمُلَمَ

## ميقات أهل البمن

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيَانَ صَاحِبُ الشَّافِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنا وُهِيْبَ وَهَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن طَاوُسِ عَنْ أَيِهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

(هشام بن بهرام) بفتح الموحدة وكسرها (وقت) حكى الاثرم عن أحمد أنه ستل في أى سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج (لاهل المدينة ذا الحليفة) بالمهملة والقاء مصغر قال النووى بينها وبين المدينة سنة أميال ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابعد المواقيت من مكه فقيل الحكمة في ذلك أن معظم أمورهم في المدينة وقيل رفقا بأهل الآفاق لان أهل المدينة أقرب الآفاق الى مكة (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة مية خربة بينها وبين كه خمس مراحل أوست ورابغ قريب منها وسميت المجحفة لانالسيل يجحف بها وزات عرق) بكسر العين وسكون الراء وقاف سمى بذلك لان فيه عرقا وهو الحبل الصغير وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان وهي الحد الفاصل

ماتقدم مر\_ أن خبر الشارع بمعنى الاس . قوله ﴿ ابن بهرامٍ ﴾ بفتح الموحدة وكسرها ﴿ ولاهل العراق ذات عرق﴾ وقد جا. في بعض الروايات العقيق أيضا والمشهور أن عمر هو الذي عين لهم

اللهُ ُعَلِيهِ وَسَـلَمَ وَقَـَ لِأَهْلِ المَّدِينَة ذَا الْحَلَيْفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْـلِ نَجْد قَرْنَا وَلاَهْلِ النَّمِنَ يَلَمْلُمَ وَقَالَ هُنَّ لَمُنَّ وَلـكُلِّ آتَ أَنَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ للْيَفَات حَيْثُ يُشْهُ. حَتَّى يَأْنَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَةً

بين نجد وتهامة ﴿ يَلَمُ ﴾ بفتح التعتية والام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم مع مكان على مرحلتين من مكة و يقال ألمل بالهمزة هو والآصل واليا" تسهيل وحكى ابن السيد فيه برمرم برامين بدل اللامين ﴿ ولاهمل تجد ﴾ هو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة والنمين وأسفلها الشام والعراق وهو فى الآصل كل مكان مرتفع ﴿ قَرَنا ﴾ قال فى النهاية يقال له قرن المنازل وقرن التعالب و كثير عن لا يعرف يفتح راءه وانحما هو بالسكون . وعن ضبطه بالفتح صاحب الصحاح وغلطوه قال فى فتح البارى و بالغ النووى فى كل الاتفاق على تخطاته

ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فان صع هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد واقه تسالى أعلم . قوله ﴿ وقت ﴾ أى حدد وعين للاحرام بمنى أنه لايجوز التأخير عنه لابمني أنه لايجوز التقديم عليه ﴿ وَقَالَ هَن لَهُن ﴾ أى لاهلهن الذي قررت لاجلهم فيا سبق ﴿ ولـكل آت أنَّ عليهُ من غير أَهابِن ﴾ أى لكل مار عليهن من غيراً هابهن الذين قررت لآجابهٌ قيــل هذًا يقتضي أن الشامي اذامر بذى الحليفة فيقياته ذوالحليفة وعموم ولآهل الشام الجحفة يقتضى أن ميقاته الجحفة فهما عمومان متعارضان قلت أنه لاتعارض اذ حاصل العمومين أن الشامي المنار بذي الحليفة له ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذى الحليفة وقد قرروا ان الميقات مابحرم مجاوزته بلا احرام لامالابجوز تقديمالاحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشاي اليس لهمجاو زة شيء منهما بلا احرام فيجب عليه أنبحرم منأولهاولابجو زالتأحيرالي آخرهمافانهاذا أحرم منأولهمالم يحاو زشيئامنهما بلااحرامواذا أخرالي آخرهما فقدجاو زالاولمنهما بلا احراموذاك نيرجائزله وعلى هذا فاذاجاوزهنا بلااحرام فقدارتكب حرامين يخلاف صاحب ميقات واحد فانهاذاجاوزه بلااحرام فقد ارتكب حراماً واحداو الحاصل أنه لاتمارض في ثبوت مقاتين لواحد فعم لوكان مني المقات مالايجوز تقديم الاحرام عليه لحصل التعارض وبهذاظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقبق أيضاً (دون الميقات) أى داخله ﴿حيث ينشى. ﴾ أى يهل حيث ينشى. السفر من أنشأ اذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الاحرام عن أهلم ﴿ إِلَّى ذَلَكَ الحَكُمُ عَلَى أَهَلَ مَكُمُ أَى ظَلِسَ لَاهَلَ مَكَ أَن يُؤخروا الاحرام عن مَكُمْ و يشكل عليـه قول علماتنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير الى آخر الحل والاهل مكة الم آخر الحرم

#### ميقات اهل نجد

أَخْبَرَنَا قُنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَلَمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِهِلْ أَهْلُ المدينة مِن ذى الْحُلِيَّةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةَ وَأَهْلُ تَجْدِ مِنْ قَرْنَ وَدُكِرٍ لِى وَلَمْ أَشَعُو أَنَّهُ قَالَ وَمُهِلَّ أَهْلُ الْثَيْنِ مِنْ يَلَلْمَ

### ميقات أهل العراق

أَخْرَنَىٰ تُحَدِّدُ بُنْ عَبِد الله بن عَمَّارِ الْمُوصِلَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو هَاشِمٍ مُحَدُّدُ بُنُ عَلِي عَن الْمُعالَىٰ عَنْ أَفْلَتَمْ بْنِ حُدِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ وَقَّتَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْمُلِيْفَةُ وِلاَّهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُنْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعَرَاقَ ذَاتَ عِقْ وَلِأَهْلِ نَجُدَةُ قُرْنًا وَلاَهْلِ الْنَيْنَ يَلَلْمُ

## منكان أهله دون الميقات

أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمَ الدَّوْرَقَى عَنْ مُحَدَّ بِنِ جَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ قَالَ أَحْرَبَى عَبْدُ اللهِ بِنَ عَبَاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فى ذلك لكن حكى عياض من تعلق القابسى أن من قاله بالاسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق والجبل المذكوريينه وبين مكتمر حلتان من جهة المشرق وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضمان أحدهما في مبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثمال بلكثرة ما كان يأوى اليه من الثمالب قال فظهر أن قرن الثمالب ليس من المواقيت

لأَهْلِ اللَّدِينَة ذَا الْخُلِيَّةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُوْفَةَ وَلاَهْلِ تَجْد قَرْناً وَلاَهْلِ الْمَن يَلْلُمَ قَالَ هُنَّ لُمْ وَلَاهْلِ الْمَد وَنَ وَالْحُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلْكَ مِنْ حَيْثُ بِدَا حَتَّى يَلْلُمُ وَلاَهْلِ مَنْ عَنْ عَنْ عَرْو عَنْ طَاوِسُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ يَلْلُهُ ذَلْكَ أَهْلَ اللَّهُ عَنْ عَرْو عَنْ طَاوِسُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقَت لأَهْلِ اللَّذِينَة ذَا الْخُلِيَّةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الجُوْفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الجُوفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الجُوفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الجُوفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الجُوفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُوفَةَ وَلاَهُلِ السَّامِ الْجُوفَةَ وَلاَهُولَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ غَيْر أَهُمْ اللَّهُ عَلَيْنَ مُن عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مُن عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

#### التعريس بذي الحليفة

أَخْبَرَنَا عِينَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودِ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ
أَخْبَرَنَى عُبِيدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنَ عَمَرَ أَنَّ أَبِاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ بِلْنَى الْخُلْفَةَ بَيْيَدَادُ وَصَلَّى فِي مَسْجَدَهَا . أَخْبَرَنَا عَدْدَهُ بْنُ عَبْدَالله عَنْ سُوَيْدَ عَنْ زُهْيِرَ عَنْ مُوسَى أَبْنِ عُفَيْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ

(حتى انأهل مكة بهلوزمنها)هذاخاص بالحاج وأماالمتمرفيجب عليه أن يخرج المأدنى الحل قال المحب الطبرى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاة العمرة فنعين حمله على القارن

قوله (لمن أرادا لهج والمعرة) يفيد يظاهر أن الاحرام على مزير بدالنسكين لامن بريد مكة ومر بهذه المواقيت و به يقول الشافه يوفيه اشارة الى أن هذه المواقيت مواقيت النحج والمعرة جميعاً الالنحج فقط فيلومان تكون مكة الاهلها سيقاتاً للحج والعمرة جميعاً الالمحج فقط كماعليه الجهور واعتبار عائشة من التنجم الابعارض هذا وهذا الايراد لصاحب الصحيح محمد بن اسماعيل البخارى على الجهور. قوله (حيداًه) فيتحالم وضعها والباء ساكة فها أى ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح سلم . قوله

أَنَّهُ وَهُو فِي الْمُعَنِّ بِذِي الْحُلَيْفَةُ أَنِي فَصَلَ لَهُ إِنَّكَ بِيطْحَاءَ مُبَارَكَةَ ، أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ سَلَةَ وَالْمُونُ بَنُ مُسْكِينَ هُرَامَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَسَمُ عَنِ لَنِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمْرِ أَنْ أَنْ أَنْ إِلْمُعَلَّمَا وَالَّذِي بِذِي الْخُلَيْفَةَ وَصَلَّى إِلَيْ الْمُعَلِّمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى إِلْمُعَلِّمَا وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَصَلَّى إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ عَلِيهُ وَسَلّمَ أَلْهُ عَلَيْهُ وَصَلّى مِنْ إِلْهُ عَلَيْهُ وَصَلّى إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَصَلّى إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْلُولُونُ إِلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَل

#### البيداء

أَخْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا النَّصْرُ وَهُو اَبْنُ شُمْلِ قَالَ حَدَّتَنَا أَشْعَكُ وَهُو ابْنُ عَبْدِ الْمُلَكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَادِ ثُمَّرَكِ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَادِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ حِنَ صَلَّى الظَّهْرَ

### الغسل للاهلال

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مَسْكِينِ قَرَادَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَّمُ وَاللَّفُظُ لُهُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَسَاءَ بِنْتِ عُمِيْسَ أَنَّهَا وَلَكَ مَنْ أَنِي عَنْ أَسَادُ بِنْتِ عُمِيْسَ أَنَّهَا وَلَقَاسِمِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَسَادُ بِنْتِ عُمِيْسَ أَنَّهَا وَلَقَدَّ مَنَّا فَيْكُمْ وَلَكَ لَرَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَهُ عَلَيْهِ وَلَمَّمَ فَضَالَ مُرْهَا فَلْتُمْدَّسِلٌ ثُمَّ لَنُهِلَ وَلَا مَا مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا وَلَا مَا مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مَا اللَّمَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ فِي المعرس﴾ بضم الميم وقتح العيزي تشديدالراء المفتوحة ثم سين مهملة على ستة أميال من المدينة ﴿ بالبيداء ﴾ قال في النهاية البيداء المفازة لاشيء بهاوهي هنا اسم موضع مخصوص بقرب المدينة

<sup>(</sup>فىالمعرس) بعنم لليم وفتحالمين وتشديد الرا. المفتوحة تممين مهملة عنستة أميال منالمدينة كذا ذكره السيوطي والتقديرلايخلو عن لظر (أنى) عليناء المفعول أنحارى فالمنام. قوله (فلتقدل)

قَالَ سَمَعْتُ الْقَلْمَ مِنْ نُحَمَّدُ يُعِدَّثُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْ بَكُرُ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهَ وَسَلَمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعُهُ أَمْرَأَتُهُ أَسَّاءُ بِنْتُ عُيْسِ الْحَثَّمَيَّةُ فَلَسًا كَانُوا بنى الْخُلَيْفَةَ وَلَكَتْ أَسْهَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكُرُ فَأَنَّ أَبُوبَكُرَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَنْعَرُهُ فَلَمْرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَثْفَسِلَ ثُمَّ تُهِلًّا بِالْحَجُّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَا أَنْهَا لاَ تَعُلُوفُ بِالنَّبِيْتِ

### غسل المحرم

أَخْبَرَنَا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكَ عَنْ زِيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله بْنِ حُنْيِن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْنَ عَبَّاسٍ وَلِلْسُّورِ بْنِ نَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا الْخَتَلَفَا بِالْأَبْوَاهِ فَقَالَ ٱبْنَ عَبَّاسَ يَفْسُلُ الْحُرْمُ رَأْسُهُ وَقَالَالْسُورُ لَا يَفْسِلُ رَأْسُهُ فَأَرْسَلَى ابْنُ عَبْسِ إِلَى أَبِي إِلَوْتِهَ الْأَنْصَارِيّ أَشَالُهُ عَنْ ذَلْكَ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَى الْبَرْ وَهُو مُسْتَرُ بَثُوب فَسَلَّتُ عَلِيه وَقَلْتُ أُرْسَلَى الْلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ

وأكثرماتردو برادبهاهنموقال أبوعيدالبكرى البيدا هنمفوق على ذى الحليفة لمن صعدمن الوادى ﴿ الآبواء ﴾ بفتح الهمزة وسكون الباءو المدجل بين مكة والمدينة وعنده بلدينسب اليه ﴿ بين قرق البُر ﴾ قال في النهاية هما المبنيان على جانبها فان كانتامن خشب فهما زرنوقان

أى التنظيف الظاهري لالتطهير فلالك شرع مع النفاس. قوله ﴿ الْوَانَهَا لاَنْطُوفَ بِالبِيتِ ﴾ أى أصالة وأما السبي فيتأخر تبعاً الطواف اذ لايجوز تقديمه الأس الحيض والنفاس بمنمان عنه أصالة . قوله ﴿ وَلاَيُوا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَأْسُوهُو مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَنُو أَيُّوبَ بَيْدُ عَلَى التَّرْبِ فَطَلْطَأَهُ حَتَّى بَلَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لانْسَان يَصُّبُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسُهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْبُهُ وَسَلَّمَ يَشْعَلُ

(ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الحي) قال النوى قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله لآن مالايلبس منحصر فحصل التصريح به وأما الملبوس الحائز فنير منحصر فقال لا يلبس كذا أى يلبس ما سواه وقال البيضاوى سئل

ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلسا علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنـه وسأل عن الكيفية لكن قديقال على الحالاف هو الفسل بلااحتلام فن أين علم بمجرد ضل أن أيوب جواز ذلك الاأن يقال لمله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تمالى أعلم وقوله (فطأطأه) أى مخضف. قوله ﴿أو بورس﴾ بفتح فكون نبت أصفر طب الربح يصبغ به. قوله (لايلبس) بفتح الله. ﴿ولااللهِ فَسَى بِعَمَالِياً، والنون كل ثوب رأسه منه ﴿ولااللمِانَهُ﴾ بكسرالهن ﴿الالمِن ﴾ استشاء

## الجبة في الاحرام

أَخْبَرَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبِ الْقُوْمِسِيْ قَالَ جَدِّتَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُنْجُرِيجُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَمْيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِيَثْنَى أَرَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُؤْلُ عَلَيْهَ فَيِنْا نَحْنُ بِالْجُمِّرَانَةَ وَالنِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قُنَّةً فَأَنَّهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ إِلَى عُمْرُ أَنْ تَعَالَ فَأَذْخَلُتُ رَشِّى الْقُنَّةَ فَاتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فَي جُمَّيَهُمْوَةً مُتَضَمَّةٌ بطيبِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ مَا نَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَخْرَمَ فِي جُبَّةً إِذْ أَزْلَ عَلَيْاً

عما يابس فأجلب بما لا يلبس ليدل بالاانزام من طريق المفهوم على ما يجوز وانما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر وفيه اشارة الى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض فى الاحرام المحتاج ليانه اذالجواز ثبت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الآليق السؤال علايلبس قان غير معذا يشبه أسلوب الحكيم و يقرب منعقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قلما أنفقتم من خير فللوالدين والأفريين ضدل عن جنس المنقق وهو المسؤل عنه ألى ذكر المنفق عليه لأنه أهم لا ولازعفران بالتوين لأنه منصرف اذليس فيه الاالالف والنون فقط قال الشيخ عوالدين بن عبد السلام انما أمر الناس بالحروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في المجراة كالانسان عن عادته والفه فيكون ذلك مذكرا له لماهو فيه من عادة رمه فيشنفل (بالمجراة كالانسان عن عادته والفه فيكون ذلك مذكرا له لماهو فيه من عادة رمه فيشنفل (بالمجراة كالانسان عن عادته والفه فيكون ذلك مذكرا له لماهو فيه من عادة رمه فيشنفل (بالمجراة كالون في المناس المنا

عما يفهم أنه لايجوز الحقان لمحرم الالمن لايحد ولوكان من ظاهره لوجب ترك اللام أى لابلس محرم خفين الامن لايجد ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهرا لآن السؤال عما يجوز لبسه لاعما لايجوز و في الجواب مالايجور والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز الى بيان غير الجائز لان غير الجائز وان غير الجائز والله جائز وافقه تعمل أعلم .قوله فجور ومعمد فين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز وافقه تكسر المين ينزل عليه / على بناء المفصول في الجمعرافة كم بكسر الجيم وسكون الدين وتخفيف الراء وقد تكسر المين وتشدد الراء فرفاشار الى عمر ﴾ أى لعلم بأنى أنمى رؤيت فى تلك الحال فرأن تعالى ) أن تفسيرية وتعال بفتح اللام في فائد مجل إلى أى فقد أناه رجل والجلة بيان لعلة الوحى لان الرجل جاء بعد الوحى ومتضمخ بعليب ﴾ بالرفع صفة رجل أى يفوح مته رائحة الطيب قالطيب كان يجسده وكان لابس جُمَلَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَنظُ انْلِكَ فَسُرًى عَنْهُ فَعَالَ أَيْن الرَّجُلُ النَّى سَالَنَى آلَهَا فَلَّىَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْحُبَّةُ فَاخْلَمْهَا وَأَمَّا الطَيبُ فَاغْسَلُهُ ثُمَّاً حُدثْ إِحْرِامَاقَالَ الْمُعِبْد الرَّحْنَ ثُمَّ أَخْدَثُ إِحْرَامًا مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْر نُوحٍ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسِبُهُ تَعْفُوظًا وَاللهُ سُجْفَانُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

### النهى عن لبس القميص للمحرم

أَخْبَرَنَا قُتْيَدَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بِن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْخُرِّمُ مِنَ النَّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَلْبَسُوا

قال في النهاية هي موضع قريب من مكة وهي بتسكين المدين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء وقال صاحب المطالع أصحاب الحديث يشدد ونها وأهل الآدب يخطئونهم: يخففونها وكلاهما صواب (يفط كي انبهاية القطيط الصوت الذي عضوب مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجده ساغاوقد غط يغط غطاو غطيها ومنه حديث نزول الوحي (فسرى عنه كي بسين مضمو ما وراء مشددة وتخفف قال في النهاية أي كشف عنه ماهو فيه من مكايدة نزول الوحي و وقد تكررت في الحديث وخاصة في ذكر نزول الوحي و كلها بمعني الكشف والازالة يقالم روت الصوت وسريته اذا خلعته والتشديد فيه للبا لذة و وقع عند أي حاتم في تقسيره والطبراني في الأوسط أن الإيقالي نزلت عليه حيثة قولة تعالى وأعو الحجوالعمر قائلا إنفاك

جة فلذلك أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الطب مع الامرينزع الحبة لما احتاج الى غسله بعدالنزع .
﴿ إذا نول ﴾ بسبب سؤاله ﴿ يغط ﴾ بنين معجمة مكمورة وطا. مهملة مشددة والغطيط صوت النائم المعروف ﴿ لذلك ﴾ أى لما طرأ عليه وقت الوحى ﴿ فسرى ُ بسين مضعومة و را. مشددة وتخفف مكسورة أى كشف عنه ماطرأه حالة الوحى ﴿ وأما الطبب فاعشله ﴾ أمرة بذلك اما لخصوص الطبب الذي كان وهو الحلوق كما جاره التصريح في روايات فانه منهى عنه لفير المحرم أيضنا أولحال الاحرام عبل الثانى فلستميله صلى إلله تعالى عليه وسلم الطب قبل الاحرام مع بقائه بعد الاحرام ناسخ لحلفا

ٱلْقُمُصَ وَلَا الْمَاتَمَ وَلَا السَّرَاوِ بِلَاتَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَحَدُّ لَايَجِدُ نَمَايْن فَلَيْلَسْ خُفَّيْن وَلْيَقَطَّمُهَا أَسْفَلَ مَنَالْكُمْيَنْ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْثًا مَسَّهُ الزَّغَفَرَانُ وَلَاالُورْسُ

### النهى عن لبس السراويل في الاحرام

أَخْبِرَنَا عَرُو بُن عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُنِيْدُ أَلَهُ قَالَ حَدَّثَنِى نَافَعْ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَانَلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ إِذَا أَخْرَمْنَا قَالَ لَاتَلْبَسُوا الفَّمَيصَ وَقَالَ عَرُّو مَرَّةً أُخْرَى الْفُمُصَ وَلَا الْمَاتِمَ وَلَا السِّرَاوِ بِلَاتِ وَلَا الْخُفَّ مِنْ اللَّا لاَينُكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَمْلاَن فَلْقُطَفْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْسَكَمْ بَيْنِ وَلاَقُوبًا مَسَّةً وُرشُ وَلاَزَعْضَرَانُ

## الرخصة في لبس السراويل لمن لايحد الازار

أَخْبَرَنَا قُتْيَةُ قَالَ حَدَّتَا حَاْدٌ عَنْ عَرْو عَنْ جَابِرِ بن زَيْد عَنْ ابْنِ عَاْس قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السَّرَاوِ بِلُ لِنْ لاَيَجِـدُ الْازَارَ وَالْخَفَيْنِ لَمَنْ

بالمد أى الآن ﴿ الا أحد لا يجد نعلين ﴾ قال ابن المنير فيه استعمال أحد فى الاثبات وقد خصوه بضرورة الشعر وسوغه كونه بعقب نني

الحديث لآن هذا الحديث كان أيام الفتح واستهاله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب كان في حجة الوداع . قوله (الفصص) بضمتين جم قيص (والازعفران) قال السيوطي منصرف لآنه ليس فيه الاالؤلف والنون فقط . قوله (السراو يل لمن لابحد ازارا الحي أخذ باطلاته أحد وهو أرفق وحمل الجهور هذا الحديث على حديث ان عمر فقيده بالقطع عملا للمطاق على المقيد وأبياب أحد بأن حديث ان عمر كان قبل هذا الاطلاق وقد يقال قدجا التقيد في روايات ان عاس في الحقف كا سيحي، في الكتاب فعم التقيد في المؤتف كا سيحي، في الكتاب فعم الازار ماجا في شيء من الأحاديث لاف حديث ان عمر و لاف حديث ان عمر والاف حديث ان عباس فليان يقال كان في المتافى والحقان فالطاف والحقان لكونه مبتدأ الاأن يقال كان في الإسل وليس الحفين ثم حديث المهتاف والدي على عالم من الجر وهو جائز وارد على قالة

﴾ لَيْجِدُ النَّمَايِّنِ لَلْحُومِ ، أَخْبَرَنَى أَيُّوبُ ثِنْ نَحَمَّدُ الْوَزَّانُ قَالَ حَدِّثَنَا إِمْمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَرُّو بِنِ دِينَارَ عَنْ جَارِ بِن زَيْدَ عَنْ لَبْنِ عَبِّسَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ مَنْ لَمْ يَجَدُّ إِزَارًا لَظْلِلْسَ سَرَاوِيلَ وَمَنْ أَنْ بَحْدُ نَفَايْنُ ظَلْلَسْ خُفَيْنِ

# النهى عن ان تنتقب المرأة الحرام

أَخْبِرَنَا أَتَّنِيَةُ قَالَ حَدَّتُنَا أَلَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبِنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ أَلَهُ مَانَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مَن النَّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيضَ وَلَا السَّرَاوِ يَلَات وَلَا الْمَاكَمَ وَلَا الْبَرَلْسَ وَلَا الْخَفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُلْيَسَتْ لَهُ نَشَلَانَ ظَيْلَسِ الْخُنْفِينَ مَأْسُفُلُ مِنَ الْكَمَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنًا مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرَأَةُ الْخَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْفَقَازِيْنِ

## النهى عن لبس البرانس في الاحرام

أَخْبَرَ نَا قُتْيَٰهُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَلْبَسُ الْخُرُّ مُ مِنَ النَّبَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لاَتَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ الْمَهَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلَاتَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخَفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَيَجَدُ نَعْلَيْنِ

﴿ وَلاَتَلِسِ الفَفَاذِينَ ﴾ قال في النهاية هو بالضم والتشديد شيء تلبسه نساء العرب أيديهن يفطى الأصابع والكف والساعدم البردو يكون فيقطن محشو وقبل هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة لمديها

والله تعالى أعلم. قوله ﴿ولاتنتفِ المرأة الحرام﴾ أى المحرمة والنقاب معروف النسا. لايبدو منـه الاالعينان(الفقازين)بالضموالتشديدتابسهنها.العربـفأ يدين.ينغلم الاصابحوالكف-والساعدمنالميد

فَلْلَبْس خُفَّيْنِ وَلَيْقُطْمُهَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَحْيْنِ وَلَا تَلْبَسُواشَيْنَا مَسَّهُ أَرَّعْمَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ أَغْبَرَى مُحَدَّنَا بِزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا بِيَهِ وَهُو آبُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا بِحَيَى وَهُو َأَبُنُ سَمِيدَ الْأَنْصَارِيْ عَنْ عُرَ بِنْ عَلَى قَالَا حَدَّثَنَا بِحَيْر أَنْ عُمر اَنَّ مَحُلاً مَا تَلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ إِذَا أَخْرَمَنا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ مَا لَكُمْ بِنَ وَلَا النَّعْبَ إِذَا أَخْرَمَنا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ وَلَا النَّهَ اللهَ عَلَيْهِ وَلَا النَّهُ اللهَ عَلَى النَّيابِ إِذَا أَخْرَمَنا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْفَعِيصَ وَلَا النَّيْفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَلْسَتْ لَهُ لَا لَلْكَمْ بِنُ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرْسٌ لَوْلَانِ فَلْلَاسِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ مَنَ الْكُمْيِنُ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا أَنْ يَكُونَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا رَحْمَرانَ فَلَيْسِ الْفَقَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ النَّيَابِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا أَنْ مَنْهُ اللَّهُ مَانَا مَا الْمَالُونَ فَلَيْلَسِ الْفَقِيلِ الْمَالَ مُولَالِكُونَ فَلِكُونَ الْمَالَ مَنَ النَّيَابِ مَنْ النَّيَابِ مَنْ الْمَالَ مَنَ الْمَالَوْلُ فَلَكُمْ مِنْ النَّيْسَابِ شَيْنًا مَسَّهُ وَرُسٌ

## النهى عن لبس العامة في الاحرام

### النهي عن لبس الحفين في الاحرام

أَخَبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِىَ عَنِ أَنِ لَّنِي زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبِيْسُدُ اللهُ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنِ عَمَرَ قَالَ سَمْتُ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِاَ تَلْبُسُوا فِي الْاِحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّراو يلات وَلا الْعَالَمُ وَلا الْبَرَانَسِ وَلَا الْخَفَافَ .

### الرخصة في لبس الخفين في الاحرام لمن لابحد نعلين

أَخْرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنْ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ زُرِيْعِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عُرو عَنْ جَارِ بْنِ زَيْد عَن أَبْنِ عَبَّسَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا كَلْلَبَسِ السَّرُويلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعَلَيْنِ فَلْيَلَبِسِ الْخُقَيْنِ وَلَيْقَطَمْهُمَا أَسْفَلَ مَن الْكَفَيْنِ

## قطعهما أسفل من الكعبين

أُخْبَرَنَا يَعْفُوبُ ثُنَ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْنُعُونَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْنُعُرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ أَكْثِمُ النَّعَلَيْ فَلْيَلْسِ الْخُفَّيْ وَلَقْطُهُمَا أَشْفَلَ مَنَ الْكَمْيْنِ

# النهى عنأن تلبس المحرمةالقفازين

أَخْبَرَنَا سُو مَدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ أَتَبَأَنَا عَدُلُقَهُ بُنُ الْدُبَارَك عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ أَنْ عَرَّنَا سُونَ الْمَنْ مَنَ النَّبَابِ في الأَحْرَامِ أَنْ عَمَرَ أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النَّبَابِ في الأَحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ اللهِ عَلَى اللَّمْ وَسَلَّمَ لَا تَلْبُسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاهِ لِلاَتِ وَلَا الْمُفَافَ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَهُ نَمْلَانِ فَلِيلْبَسِ الْخُفَّىٰنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْنَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ التَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ وَلاَ تَتْتَقِبُ الْمُرَأَةُ الْخَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

التلبيد عند الاحرام

أَخْبَرَنَا عَيدُ الله بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدِّبَنَا يَحِي عَنْ عَيدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَى نَافَعُ عَنْ عَيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخْته حَفْصَةَ قَالَت قُلْتُ النِّي صَلَّى أَلله عَلْهِ وَسَلَمَ يَلرُسُولَ الله مَا شَلْنَ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحَلَّ مِنْ عَمْرَ تِكَ قَالَ إِنِّى لَبُنْتُ رَأْسِي وَقَلَّتُ مَدْبِي فَلَا أُحلُ حَتَّى أُحلً مِنَ الحَبَّم ، أَخْبَرَنَا أَحَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السَّرح وَالْحَرِثُبْنُ مُسكينَ قَوَالَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَسمَعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ لَلهُ عَنْ أَنْنِ وَهِبُ أَخْبَرَنِي بُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَلَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْنِ وَهِبُ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَلَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ

### اباحة الطيب عند الاحرام

أَخْرِنَا قَتْيَنَةُ قَالَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَرْوعَنْ سَالِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيِّبُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عِندَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعَنْـدَ إِخْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلِّ يِبَدَىً .

﴿ يَهُلَ مَلِمَا ﴾ الاهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبيد أن يجعل المحرم فى رأسه صمعناً أو غيره ليتلمد شعره أى يلتصق بعضه يعض فلا يتخلله النبارو لا يصيه الشعث ولا القمل وانمـــا يفعله من يعلول مكثه فى الاحرام

قوله (أنى لبدت) من التلبيد وهو أن يجمل المحرم صمغا أو غيره ليتلبد شعره أى يلتصق بعضه يعض فلايتخله النبارولا يصيه الشعث و لا القمل واتمنا يفعله من يطول مكشه فى الاحرام (فلاأحل) من الاحرام (من الحج) يومالنحر . قوله (يهل) من الاهلال وهو وفع الصوتجالتائية قوله (قبل أن يحل) من الاحلال أو الحل أى قبل أن يجل ظل الحل بالطواف والمراد قبل أن يطوف

(طیبت رسول انه صلی انه علیه وسلم لحرمه حین أحرم ) قال النووی صنبطوا لحرمه بضم الحاد وكسرها والضم أكثر ولم ذكر الهروی و آخرون غیره وا نكر ثابت الضم علی المحدثین وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه الاحرام بالحج (ولحله بعد ماری جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الافاضة

وقولهما يدى متعلق بطبيت. قوله (لحرمه حين أحرم) قال النووى ضبطوه بضم الحا. وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروى وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقالبالصواب الكسر والمرادبه الاحرام. قوله (يعنى ليسله بقاء) يختمل أن الضميرلطيب الناس أىطبيكم الفنى تستعملونه عند الاحرام ليسله بقا. يخلاف طيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كان باقيا بعد الاحرام

بَأَيُّ شَيْء طَيَّبْت رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ عَنْدَ حُرْمه وَحَلَّهُ . أُخْبَرَنَا أَحَمَدُ بُنُ يَحْيَ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْث عَنْ أَيه عَنْ هَشَام بِنْ عُرُوةَ عَنْ عُبَّانَ بِنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلْشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَّلِبُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَاأَجَدُ . أَخْبِرَنَا أَحْدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيد عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن الْقَلَىم عَنْ لِّيه عَنْ عَاتشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَاأَجِدُ لِحُرْمُه ولحلةً وَحينَ يُرِيدُ أَنْ يَرُّورَ الْبَيْتَ . أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَاَ هُشَيْمٌ قَالَ أَنبأنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائْشَةٌ طَيِّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ وَيَوْمَ النَّحْرَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بطيب فيه مسْكُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَنُ نَصْرِ قَالَ أَنْيَأَنَا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ الْولِيدِ يَعْنِي الْعَدَنَّى عَنْ سُفْيَانَ حِ وَأَنْبَأَنَا تُحَمِّدُنْ عَبْدالله أَنِ الْمُبَارَكَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بن عُبَد الله عَنْ إِرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ فِي رَأْس رَسُول الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُو تُحْرُمُ وَقَالَ أَحَدُ مِنْ نَصْر في حَديثه وَيبص طيب للسَّك في مَفْر ق

كاسبى، أولطب رسول انقصلي افتسال عليوسلم والتضير على زيم الراوى والافقد تبين خلافه وهي أوادت بقوله ليس يشبه طبيح أى كان أطب من طبيح أونحو هذا لا ماضم الراوى وافة تعالى أعلم، قوله (وحين ريد أن يرور البيت) الظاهر أن الواو زائدة أى ولحله حين بريد الح أوالتقد وكان لحله حين بريد أن يرور الح وافق تعالى أعلم، قوله ( للى ويص الطب ) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة قوله (فى مغرق) بقت ميم وكسر واء هو المكان الذى يغرق فيه الشعر فى وسط الرأس

رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • أَخْبَرَنَا مَخُودُ بْنُ غَلْاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انْبَأَنَّا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ قَالَ لَى إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِى الْأَسُّودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا لَقَدْكَانَ يُرِى وَيِيصٌ الطَّيبِ فِي مَفَارَق رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ

موضع الطيب

أَخْبَرْنَا نُحَدَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّنَا جَرِرْعَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كَأَنِّ اَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فَى رَأْسِ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَهُو عُرَّمُ ، أَخْبَرَنَا تَحُودُ بُنْ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ذَارُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ إِلَى وَبِيصِ الطَيِّبِ فِي أَصُول شَعْرِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَمَ وَهُو تُحْرِمٌ ، أَخْبَرَنَا حَمَّدَ بْنَ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّنَا الشَّرُ يَعْنَى الْمَالِسُونَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَأْنَ

(لقد كان يرى ويص الطيب) هو البريق و زنا ومعنى وصاده مهملة ( فى مفارق رسول اقته صلى الله عليه وسلم) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسطالو أس قبل ذكرته بصيفة الجمع تعميا لجو انب الو أس التى يفرق فيها الشعر ( وهو عرم ) ادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى القاعليه وسلم قاله المهاب وأبو الحسنين القصار وغيرهما من الممالكة لان الطيب من دواعى النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لار به فقعله و وبعده ابن العربي بكثرة ماثبت له من الحصائص فى النكاح وقد ثبت عنه أنه قال حبب الى النساد والطيب وقال المهلب انما خص بذلك لماشرته الملاككة لاجل الوحى

قوله ﴿ فَمَفَارَقَ ﴾ جَمِمْرَقَ قِـل ذَكَرَ تَهِ بِصِيغَة الجَمْرَتِعِينَا لِجُوانِبِ الرَّاسِ التي يَعْرَقَ فِها الشعروأحاديث الباب أدل دليل على جواز استنهال طيب قبل الاحرام يتى جرمه بسده وعليه الجهور ومن لا يقول به يدعى الخصوص ولكن الحصائص لا تنب الا بدليل والصوم الأصل والله تعالى أعلم

لَّنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فَيَهْرِقَ رَأْسِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُرْمٌ . أَخْبَرَنَا بِشُرُ أَنْ خَالِد الْعَسَكُرُيُّ قَالَ أَسَأَنَا مُحَدِّ وَهُو إِنْ جَعَفُر غَنْدُرَ عَنْ شُعِبَةَ عَنْ سُلْمَانَ عَن إِمرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدُ عَنِ عَاتَشَةَ قَلَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَيِصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نُحْرُمُ . أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ إِبْرِ اهِيمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ في مَفَارِق رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّ وَهُو مُلَّ وَ أَخْرِنَا قَتِيهُ وَهَادُ بِنَ السِّرِيُّ عَنِ أَنِي الْأَحْوَسِ عَنْ أَنِي إِسحق عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَنَّادْكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرَمَ أَدَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَاتَعِدُهُ حَتَّى أَرَى ويصه في رأسه وَلَحْيَتُهُ تَابَعُهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَمْذَا الْكَالَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ الْأَسُودَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائَشَةَ . أَخْسَرَنَا عَدْدُ أَنْ عَدْ الله قَالَ أَسْأَنَا تَحْيَ بِنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَاتِيلَ عَنْ أَي إسْحَقَ عَنْ عَدْ الرَّحْنِ مِنْ الْأَسُودَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِّيُّ رَسُولَ الله صَرَّ أَللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ بَأَطْيَبَهَا كُنْتُ أَجُدُ مِنَ الطَّيبِ حَتَّى أَرَى وَييصَ الطِّيبِ فِيرَالْمُوخُيتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ أَخْرَنَا عُمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدِّثَنَاعَمْ يُن حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَا. بن السَّائب عَن إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَيِصَ الطِّيبِ في مَفَارِق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ ثَلَاث ، أَخْبَرَنَا عَلَى ثُنْ حُجْر قَالَ أَنْبَأَنَا شَريك عن أبي إسْعَق

<sup>﴿</sup> كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىاتُهَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اذَا أَرَادَ أَنْ يَحِرَمُ ادْهَنَ بِأَطْبِ دَهَنَ يَجْدَهُ ﴾ للطحاوى والدارقطني بالغالية الجيدة

# الزعفران للحرم

أَخْـبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِسَاعِيلَ عَنْ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ بَهِى النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَتَزْعَفَرَ الرَّجُلُ . أَخْبَرَ لِي كَثِيرُ بُنُ عَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةً عَنْ شُعْبَةَ قَالَ

﴿ ينضح طيبا ﴾قال في النهاية وهو بالحاء المهملة أي نفوح والنضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح واتحته وأصل النضح الرشح شبه كثرة ما يفوح من طبيع بالرشح و روى بالحاء المهملة وقيل هو بالحاء المعجمة في

قوله (لأن أطلى) يقال طليته بكذا اذا لطخته واطليت افتملت منه اذا فعلته بنمسك فالتشديد فهنا أظهروانخففت تقدر المفحول أىنفسنى (بالقطران) بفتح فكسر معروف واللام فىلآن أطلى مفتوحة وهومبدأ خبرهاحب (ينضخطيا) بالخارالممجمة أى يفوح أو بالمهملةأى يترشح - قوله (أن يزعفر الرجل) أى يستِعمل الزعفران فى البدنأومطلقا و لااختصاص لهذا الحديث بحالة الاحرام فع اطلاقه

حَدَّتَى إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْهَوْيِزِ بِنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَّسِ بِنِ مَالَكَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّرَعْفُرِ ، أَخْبَرَنَا قُتَيْلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَّلَّدَ عَنْ عَبْدِ الْهَزِيزِ عَنْ أَنِسَ أَنِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّرْعُفُرِ قَالَ حَلَّادُ يَعْنَى للرِّجَالُ

## في الخلوق للمحرم

أَخْرِزَا نُحَدُّ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا شَفْيانُ عَنْ عَمْو عَنْ عَطَا. عَنْ صَفْوَانَ بِنْ يَعْلَى عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّى النَّيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ مَقَطَّمَاتُ وَهُوَ مَنْضَمَّةٌ عَنْكُونَ قَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّكَ قَالَ لَانْمُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّكَ فَاصْنَعُهُ صَانعًا فِي حَجَّكَ قَالَ كُنْتَ اللَّهُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانعًا فِي حَجَّكَ فَاصْنَعُهُ فَعَلَى عَنْ عَقْلَ مَذَّتُنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ بُ بَنْ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ بُ بَنْ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ فَالَ الْمَ

تُخزمن الطيب وبالمهملة فيا رق كالما وقيل بالعكس وقيل هما سوا (وعليه مقطعات) قال النووى بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وقال في النهاية أي ثياب قصار لاتهاقطعت عن بلوغ النمام وقيل المقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قيص وغيرموما لا يقطع منها كالازر والاردية (متضمنم) بالضاد والحاء المعجمتين أي متلطنج (إيخاوق) بفتح المعجمة

يشمل حالة الاحرام أيضا بلحلة الاحرام أو لى واقه تمالى أعلم. قوله (وعليه مقطعات) قال النووى بفتح الطاء المشددة وهى الثياب المخيطة وقال في النهاية أى ثياب قصار لانها قطعت عن بلوغ القمام وقيل المقطع من التياب المفصل على البدن أى الذى يفصل أو لا على البدن ثم يخاطعن قيص وغيره وما لا يقطع منها كالآزر والاردية (متضمنه) بالفتاد والحاء المعجمتين أى متلطة (يخلوق) فتع علم معجمة

رُسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَهُو بِالْجِمَّرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُنَّةٌ وَهُو مُصَّفَّرٌ لَحْبَتُهُ وَرَأْمُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أَخْرَمُتُ بِعُمْرَةَ وَأَنَا كَمَّرَى فَقَالَ أَنْزَعُ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَغْسَلُ عَلْكَ الصَّفْرَةَ مَمَاكُنْتَ صَانعا في حَجَّنَكَ فَأَصَنْعُهُ في عُمْرَتَك

### الكحل للحرم

أَخْسِرَنَا تُخْشِهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَبْيَهُ بْنِ وَهْبَ عَنْ أَبْانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمْ فِي الْحُرْمِ إِذَا اَشْتَكَى رأَسَهُ وَعَيْنِهُ ۚ أَرْثِي يُصَمِّدُهُمُ اِصَهِر

## الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدْثَنا يُحْبَى بُنُ سَعِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بِنْ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَثَنى أَبِى قَالَ أَتَيْنَا جَارِ افَسَالْتُهُ عَنْ حَجِّة النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهٌ وَسَلَمْ فَدُثُنَا أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَوَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمَّرِي مَاأَسْتَذَبَّرْتُ لَمْ أَشُولِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُما عُرْةً فَنَ لَمْ يَكُنْ

طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره ﴿إن يضمدهما بالصبر﴾ بكسر الموحدة ويجوز اسكانها أى يجمله عليهما و يداويهما به وأصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه اذا شده بالضاد وهى خرقةيشد بها العضو المؤف ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم يشد ﴿لواستقبلت من أمرى مااستدبرت﴾ أى لو علمت من أمرى في الأول ماعلمت في الآخو

آخره قاف طيب معروف مركب يتخذ من الوعفران وغيره . قوله (وهو مصفر) متشديد الفاء المكسورة مستممل الصفرة في لحيته وتلك الصفرة هي الحلوق . قوله (وأن بضمدهما) بصناد معجمة وميم مكسورة أي الطفتهما (يصبر) بفتح صادمهملة وكمر موحدة في الاشهر معلوم قوله (لواستقبلت من أمرى مااستديرت) أي علمت في ابتداء شروعي ماعلمت الآن من لحوق المشقة إسحاف بانفر ادهم بالفسخ حتى توقعوا وترددوا و راجعوه لماسق الهدي حتى فسخت معهم قاله عين أمرهم الفسخ فتر دوا (وجعاتها) أي النسك

مَعَهُ هَدْى فَلْيُحْلُ وَلَيَجْعَلْهَا عُمْ ةَ وَقِدَمَ عَلَى رُضَى اثَةٌ عَلَّمِنَ الْيَنَ جَدْى وَسَاقَ رَسُولُ اثَّةَ صَلَّى الْقُهُ عَلْيهِ وَسَلِّمْ مِنَ لَلَدِينَة هَدْياً وَإِذَا فَاطَمَةُ قُدْ لِبَسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَأكْتَحَلَّتْ قَالَ فَلْطَلَقْتُ عُرِشًا أَسْتَغَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلِّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّفَاطَمَةَ لِبَسِتْ ثَيَاباً صَبِيعًا وَأَكْتَحَلَّتُ وَقَالَتْ أَمْرَنِي بِهِ أَيِي صَلِّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتُ أَنَا أَمْ ثَنَا

# تخمير المحرم وجهه ورأسه

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ ثُرُبَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمْتُ أَبَّا بِشْرِ كُعَدَّتُ عَنْ سَمِيد شِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنُ عَبِّسِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَته فَقَنْصَتْهُ فَقَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَغْسُلُوهُ بَمَاء وَسَنْر وَ يُكَفَّنُ فِي ثَوْ يَنْخَذَرَجَا رَأْمُهُ وَوَجْههُ فَآفَالِهِمْكُ

﴿ فانطلقت بحرشا ﴾ قال الدوى أما تخمير انراس فى حق المحرم الحي فجمع على تحريمه وأما وجهه وجهه ورأسه ﴾ قال الدوى أما تخمير انراس فى حق المحرم الحي فجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هركرأسه وخالف الشافىي والجمهور وقالوا لااحرام فى وجههارلله تعفليته وانما يجب كشف الرجه فى حق المرأة وأما الميت فندهب الشافىي وموافقيه أنه يحرم تعقلية وأسه دون وجهه ليس لكونه وجها انما عموصيانة الرأس فانهم لو خطوا وجهام يؤمن أن النهى عن تفطية وجهه ليس لكونه وجها انما عالم من تأويله الانمالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت والشافىي وموافقو ميقولون بياح ستر الرجة فعين تأويل الحديث

والتأنيث باعتبار المفعول الثان أعنى عمرة لكونه كالحبر فى المعنى أو لجملت الحجة (ثيابا صبيغاً) أى مصبوغة وهوفعيل بمنى المفعول فلناك ترك التاء (عمرشاً) فيالنهاية أرادبالتحريش هناذكر مابوجب عنايه لهما . قوله (فأقصته) أى قتله الراحلة قلاسريعاً . قوله (عارجا رأسه و وجهه) قبل كشف

يُومَ الْقِيَامَةُ مُلِيًّا . أَخْبَرَنَا عَبَدُهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنَى الْحَفَرَى عَنْ شُفَيَانَ عَنْ عَمْرِو مِن دِينَارِ عَنْ سَعِيدُ بِنَ جَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَغْسِلُوهُ بِمَ لَوَسُلْرٍ وَكُفِّنُوهُ فِي أَيْهِ وَلَا تُخْمُرُوا وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ فَأَنْهُ مِنْصُنُ يَوْمِ الْقَيَامَةُ مُلِيًّا

# افراد الحج

أَخْرَنَا عُبِيدُ الله ثُنَ سَعِيد وَ إِسْحَقُ بُنُ مَنْكُور عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ مَالك عَنْ عَبد الرَّحْنِ فَ مَالك عَنْ عَبد الرَّحْنِ فِن الْقَاسِمِ عَنْ أَلِيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عُرُوةَ فِن الزَّيْرَ عَنْ عَائِشَةَ لَخْبَرَا أَخْرَنَا كُنْيَةَ عَنْ عُرُوةَ فِن الزَّيْرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ خَرِيْنَا فَيْكِ فَنْ عَنْ عُرُوةَ فِن الزَّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ خَرِجْنَا عَنْ عَرْدِي بَنْ عَرِيقٍ فِن عَرِيقٍ عَنْ عَنْ عَلْهِ وَسَلِّمَ بِالْحَجْ وَأَخْرَنَا كُنِي بُنُ حَبِيفٍ بنِ عَرَقٍ عَنْ خَلَاد عَنْ هَامُ مَنْ أَلَيه عَنْ عَائِشَةً قَالْتُ خَرِجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً قَالْتُ خَرِجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً قَالْتُ خَرِجْنَا مَعْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً قَالْتُ

﴿ فَانه يَعْثَ يُومُ الْقَيَامَةُ بِلَيِ ﴾ قال النووى منناه على الهُبِثَةُ التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما

الرجه ليس لمراعاة الاحرام واتمـا هو لصيانة الرأس من التنطية كذا ذكره النووى ورغم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث فيد أن المحرم بجب عليه كشف وجهه أيضا وان الاسم بكشف وجهه أيضا وان الاسم بكشف وجه أيضا الاحرام نم منالا يقول بمراعاة احرام الميت بحمل الحديث على الحصوص ولا يلزمنه أن يؤول الحديث كما يزعم النووى واقة تعالى أعلم يقوله ( افراد الحجج ) المحققون قالوا فينسكه صلى الله تعالى حيث منال عليه وسلم أنه القران وقد صح ذلك من روايا أن عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمد أحاديثهم ان حزم الظاهرى في حجة الوداع له وذكره حديثاً حديثاً قالوا وبه يحصل المجمعين أحاديث الباب أما أحاديث الافراد فمينة على أن الرادى سمعه يلي بالحج فوعم أنه مفرد بالحج على اللهج على اللهج على المحجة بالمحجة بعد افتراض الحج على الاحجة

مُوافِينَ لَهَلَالَ نِي الْحُجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ بَهِلَ بِحَجِ فَلْهُلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلِّ يُمْمَرَةً فَلْهِلَّ يَعْمَرَةً . أُخْبَرَنَا تُحَدِّنِنَ إَسْمُعِيلَ الطَّهِرَا فِيلُو بَسْكُر قَالَ حَدَّثَنَا أَحَمْدُ بِنُ نُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُسَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ لاَنْرَى إِلَّا أَنَّهُ أَخْبُمُ

#### القرارب

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ أَبِي وَالْلِقَالَقَالَ الصَّبَى أَبْنَ مَعْبَدَ كُنْتُ أَعْرَابِيًّا فَصَرَانِيًّا فَأَسْلَتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجَهَادَ فَوَجَدْتُ الحُجَّ وَالْمُمْرَةُ مَكْثُوبَيْنِ عَلَى قَاتَيْتُ رَجُلَامِنْ عَشِيرَتِى يُقَالُ لَهُ هُرَبُمُ بْنُ عَبْدَ الله فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَجْعَهُمَا ثُمَّ أَذْتُحْ مَا الشَّيْسَرَ مِنَ الْهَدَّى فَأَهْلَكُ بَهِمَا فَلَسًا أَيْثُ اللهُذَيْبَ لَقَيْف

﴿ العذيب﴾ اسم ما بني تميم على مرحلتعن الكوفة مسمى بتصغير العذب وقيل سمى به لا نه طرف أرض العرب من العذبة وهي طرف الشيء

واحدة وأما أحاديث التمتع فيدعلى أنه سمعيلي بالمعرقة عم أنمنت موهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من الواطلاتات افراد نسك بالذكر القرار المنافع من الواطلاتات المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع الم

إِنْ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بُنُ صُوحانَ وَأَنَّا أُهُلْ جِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَقْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ فَلَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ عَلَيْ فَلَيْتُ عُمْرَ فَقُلْتُ عَلَيْ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَالْمُمْرَةَ مَكْتُوبِينِ عَلَى فَقَالَ أَجْمَهُمَا ثُمَّ أَذْجُ مَا أَسْتَشَرَ مَن الْهَدَى فَأَهْلَتُ جِمَا فَلَمَا أَنْفَقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ مَكْتُوبِينِ عَلَى فَقَالَ أَجْعَهُمَا ثُمَّ أَذْجُ مَا أَسْتَشَرَ مَن الْهَدَى فَأَهْلَتُ جُما فَلَمَا أَنْفَقَهَ مِن بَعِيرِهِ مَكْتُوبِينِ عَلَى فَقَالَ أَجْعَهُمَا ثُمَّ أَذْجُ مَا أَسْتَشَرَ مَن الْهَدَى فَأَهْلَتُ جُما هَذَا بِأَفْقَهَ مِن بَعِيرِهِ فَقَلَى عُرِّدُ فَيْنَ وَيَعْدَ فَيْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ أَخْبَرَنَا إِللهِ عَلَيْ وَاللّهُ فَقَلْ عُرْدُ فَلَكُ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهَ عَلْهِ وَسَلّم وَ أَخْبَرَنَا عُرَانُ أَنِنَ يَرِيلُوهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللهُمْ فَقَلَ أَنْبَانَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلّم وَ أَخْبَرَنَا عُرَانُ أَبْنَ يَرِيلُوهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللهُمْ فَذَكُم مِنْكُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَاقَلَقُهُ مِنْ بَعِيرِهِ مَنْ بَعِيرِهُ مَلْكُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَقُ عَلَى اللّهُ الْمُولُولُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْقُلْلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ

﴿ يلهناه﴾ أى ياهذا وأصله هن ألحقت الهساء لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فسارت ألفا فقيل ياهناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهرى هذهالفظة تختص بالنداء

<sup>(</sup>العذيب) تصغير عندياسم ما بلي تميم على مرحلتمن كوفة (ما هذا بأقتمس بيوه) أى ان عرضم من الجمع والشغر والبدي مفهو والبدير سوا . في عدمالفهم ﴿ ياحاه ﴾ أى ياهذا وأصله من ألحقت الحمل المباركة فضار ألفا فقل المباد الم

نَصْرَ إِنَّيا فَأَسْلَمُ فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَاحَجٌ فَلَبِّي بَحَجٌ وَعُرْهَ جَيعًا فَهُو كَذَلْكَ يُلبّى بهمَا جَمِعًا فَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْن رَبِيعَةَ وَزَنْد بْن صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَأَنْتَ أَضَلُّ من جَمَلكَ لهذا فَقَالَ الصُّبِيُّ فَلْمَرْلُ فِي نَفْسِي حَتِّي لَقيتُ عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَّرْتُ ظُكَ لَهُ فقالَ هُديتَ لُمُّنَّة نَبِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ شَقِيقٌ وَكُنْتُ أَخْتَلْفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَع إِلَى الصُّبِيُّ بن مَعْدَ نَسْتَذَكُرُهُ فَلَقَدَ اخْتَلَفَنَا الَّيْهِ مَرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ . أَخْبَرَني عْرَ أَنُ " بُن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُو أَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُسْلم البَطاين عَنْ عَلَى بْن حُسَيْن عَنْ مَرْواَنَ بْن الْحَكَمْ قَالَ كُنْتُ جَالسًا عَنْدَ عُثْمَانَ فَسَمَعَ عَلِمًّا لِلْبَيْ بِعُمْرَة وَحَجَّة فَقَالَ أَلَمْ نَكُنْ ثُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكنِّي سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّى مِمَا جَمِعًا فَلِمْ أَدَّعْ قُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَوْلِكَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ إِنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبِأَنَا أَبُو عَامر قَالَحَدَّنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَمَ قَالَ سَمْتُ عَلَي بْنَحْسَيْن يُحَدُّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ عُثَهَانَ نَهَى عَن الْمُتَّعَةَ وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَانَ الْحَجِّ وَالْقُمْرَة فَقَالَ عَلّْ لَيُّكَ حَجَّة وَعُمْرَ مَمَّا فَقَالَ عُمَّانُ أَتَفْعُلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلّْ لَمَأْكُن لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلًم َلاَّحَد منَ النَّاسِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَتْبَأَنَا الَّنْشُر عَنْ شُعِبَةً لِهٰذَا الإسْنَاد مثلُهُ . أَخْبَرَنى مُعَاوِيَةُ مِنْ صَالحِ قَالَ حَدَثَني يَحْي بنُمعين

﴿لِيكَ عمرة وحجا﴾ قال أبوالبقا النصب بفصل محمذوف تقديره أريدأونويت

عرض له مصلحة اقتمنت الجم فىحقه فالجم فىحقه سنة وافة تعالى أعلم. قوله (هن على بز الحمدين) هوذين العابمين كافى فتح الباري . قوله (الم تمكن تهمى) على صيغة الحطاب وتهمي على بنابه المفعول

قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَـدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَنِ الْبَرَادَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيّ سْ أَبِي طَالَبِ حِينَ أَمَّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيْنَ فَلَسَّا قَدَمَعَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ عَلَى فَأَتَيْتُ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى الله ۗ عَلْيه وَسَلِّمَ كَيْفَ صَنْعْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِاهْلَالَكَ قَالَ فَانِّي شُقْتُ الْمَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ صَلَّى أَقَلُهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَأَنْحَابِه لَواسْتَقَبْلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اْسْتَذَبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُم وَلَكُنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرْنُتُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبِد الْأَعْلَى الصَّنْعَانَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةُ قَالَ حَدَّتَني خَيدُ "بن هلال قَالَ سَمعْتُ مُطَرِّقًا يَقُولُقَالَ لَي عُر اَنُ بنُ حُصَين جَمَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَن حَجّ وَعُرْهَ أُمَّ أُوكَى قَلْلَ أَنَّ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنَّ يَنْزَلَ الْقُرَانُ بَعْرِيمه . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطرِّف عَنْ عَمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جَمَعَ مِنْ حَجَّ وَعُمرة ثُمَّ لم يَنزل فِهَا كَتَابٌ وَلْمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبْي صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فهمَا رَجُلٌ بِرَأْيه مَا شَاه . أَخْبَرَنَا

أى انى أنهى الناس جميعاً عن الجمع كما كان عرينهاهم وأنت فكف لك أن تفعل وتخالف أمر الحليفة فأشار على الى أنه لاطاعة لاحد فما يخالف سنة رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أَمْرِهُ كُمْ مَا التَّامِرُ أَى جعله أميراً ﴿ وقرنت ﴾ أى جمعت بين الحج والعمرة هذا وأشاله مزأقوى الأدفة على أنه كان قارناً لانه مستند الى قوله والرجوع الى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصاً لقوله تعالى فأن تنازعتم فى شي. فردوه الى الله والرسول وعموما لان الكلام اذا كان في سال أحدوم على المرافقة والمرافقة والمرافقة والمرافقة والمرافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمرافقة المنافقة وهم المجارة (ثم أيغزلة للمرافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والم

لَّوِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسْعَ عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدَ أَلَةُ قَالَ قَالَ لَى عُمْرَانُ بْنُ حُصَــيْنِ تَمْتَعْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ إِسْمُعِيلُ بْنُ مُسْلَمْ ثَلَاَتُهُ هَٰذَا أَحَدُهُمْ لَابَأْسُ به وَ إَسْمُعِيلُ بْنُ مُسْلِمَ شَيْخٌ يَرُوى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَاَبَأْسَ بِهِ وَإِسْمُعِيلُ بْنُ مُسْلم يَرْوى عَن الزُّهْرِي وَالْحَسَنُ مَتْرُوكُ الْحَديث . أَخْبَرَنَا بُحَاهدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْي وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُمِيْبِ وَحُمَيْدٌ الطَّويلُحِ وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُمَيْمٍ قَالَ أَنْهَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيرُ الْنُ صُهِّيبِ وَحُمِّيدُ الطُّويلُ وَتَحْيَى ثُنُ أَنِي إِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَس سَمُعُوهُ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُّكَ عُرَّةً وَحَجًّا لَيْكَ عُرْةً وَحَجًّا . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي أَسْهَاءَ عَنْ أَنَّسَ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِهِمَا . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ مِنْ إِبْرَاهُمِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ أَبْانًا بَكُرُ بْنُ عَبْد الله المُزَفَى قَالَسَمعْتُ أَسًا يُحِدُّثُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجّ جَبِعاً خَدَثْتُ بِلْلَكَ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقيتُ أَنَسًا فَذَنَّتُهُ بِقُولَ أَبْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنْسُ مَاتَعُدُونَا إِلَّا صَيْبَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ أَللَّهِ صَلَّى أَهُمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْكَ عُمْرةً وَحَجَّا مَعَّا

أى عمر قانه كان يهى عن الجمع كمثهان . قوله (لبيك حجة وعمرة) هذا أصرح السكل ولا يمكن الجلاف بعده أصلا . قوله (مانسونا الإصبيانا) . أى كا نسكم مانا خنون قبرانالعدكمايانا صيانا حيثة ؟

#### التمتسع

قوله (تمتم) اعلم أن التم عند الصحافة كان شاملا للقرآن أيضاً واطلاقه على ما يقابل القرآن الصطلاح حادث وقد جد أن الذي صلى الله تمالى عليه وسلم كان قارناً فالرجه أن يراد بالتم هها في شأنه صلى الله تمالى عليه وسلم القرآن توفيقاً مِن الأحاديث والمدى اتشع بالعمرة الل أن جمع مع الجمع بينهما في الاحرام ومهنى قوله بدأ باللميرة أنه قدم العمرة ذكراً في التلية فقال لميك عمرة وحجا (فطاقتم) أى قارب دخول ممكن فقد جداً أنقال لم يسرف من كان منكم أهدى أي سواء كان قارناً أومتمراً وبه أخذ أكمتنا وأحمد (وليقصر) من القصير ولم يأمر بالحلق مع أنه أفضل ليقى الشعر للحج (افتا رجع الله الهلى) قالم المسلك كا قالم على المن قرال ابن عمر (ثم خب) بفتح خاد معجمة وتشديد موحفة على المدينة وتشديد موحفة

أى شى شيئسر بما مع تقارب الخطار هو المدنى بالرمل . قوله (إذا رأيتموه تدارتمل فارتحلوا) أى ارتحلوا ممه ملين بالمسرة ليطم أنكم قدمتم السنة على قوله وأنه لا طاعة له فى مقابلة السنة (ظرينهم) أى بعد أن سبق بينه و بين ما سبق و علم أن عليا وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله وقيل هذا رجوع سن عثمان عن المتهى عن المتهى عن المتهى و الحاصل أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتم في قته صلى الله تعالى عليه وسلم كان بسبب من الاسباب وتركه أفضل وعلى كان يراه أنه السنة أو أفخل والقة تعالى أعلم

إِلاَّمْنُ جَهِلَ أَمْرَاَلَهُ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدُ بِشْمَا قُلْتَ يَاانَ أَخِي قَالَ الصَّحَّاكُ فَانَّ عُرَ رَّرَا لَخَطَّابِ
هَمَّ عَنْ ذَلْكَ قَالَ سَعْدُ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنْعَاهَا مَعَهُ ، أَخْبَرَنَا
عَنْ عُمَازَةً بْنُ كُنِيَّ وَمُحَدِّرُ بُنِ بَشَّر وَ اللّفَظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنْعَ فَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عُمَازَةً بْنُ عُمِيْ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ أَيْ مُوسَى عَنْ أَيْ مُوسَى أَنْهُ كَانَ يُقْنَى بِالْمُتَمَة فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُومِيْنَ فَى النَّسُكَ بَعَدُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ فَعَلَا لَهُ مُوسَى عَنْ أَيْ مُوسَى أَنْهُ كَالَهُ وَسَلَّمْ وَلَكُن يَقْنَى بِالْمُتَمَة فَقَالَ لَهُ لَمُ رُجُلٌ رُومُونَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَنْ أَيْمُ مَلْ اللّهُ مِنْ النِّمُ عَنْ فَاللّهُ وَلَكُن يَقْنَى بِالنَّسَة فَقَالَ لَهُ لَيْكُ بَعْدُ حَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَلَيْكُ فَعَلَهُ وَلَكُن كُومَتُ اللّهُ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَكُن مُولِي عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُن كُومُوا بِاللّهَ إِنَّهُ لَكُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله ﴿ الا مر ب جهل أمر الله ﴾ أى حكمه وشرعه قال ذلك اعتباداً على نهى عمر وأنه لا بهنى على وانه لا بهنى على المدوع ﴿ ووصناها معه ﴾ أى وكان نهى عمر بتأول ، قوله ﴿ رو بدك ﴾ بعنم الراء أى أخر فلمل فياك تخالف ما أحدث عمر فيضعب عليك ﴿ وقد فعله ﴾ أى فلا نهى عنه الناته بل لا يؤدون حق الحمج لأجله ﴿ أَن يظلوا ﴾ يفتح الياء والظاء وتشديد اللام ﴿ معرسين ﴾ مناعرس اذا دخل بالمرأته عند بناتها والماراد هينا الوطه أريد هينا أراك كان يقرب عرفات يريد أن الافضل العجلج أن يتفرق شعره و يتغير حلمه والتمتم في حق غالب الناس صار هرديا لل خلافه فيتهم اذلك واقتعالى أمن يتفر و(نها للى كتاب الله ﴾ أى فاعلم تأويل الكتاب والسنة وإن النهى عنها لا يخالت الكتاب عالد النهى عنها لا يخالت الكتاب

مُعَاوِيَةُ لِإِنْ عَبِّسِ أَعَلْمَتَ أَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَه وَسَلَمَ عَدُ الْمُرُوةَ قَالَ لَا يَعُولُ إِنْ يُعَلِّى إِنَّ عَبِّسِ هِ خَامَعُويَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُنْهَ وَقَدْ مَثَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ عَلِد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ اللهُ عَنْ عَلِد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ أَنْ مُسْلَمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شَهابِ عَنْ أَيْ مُوسَى قَالَ قَدْمُتُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ طَارِق بْنِ شَهابِ عَنْ أَيْ مُوسَى قَالَ قَدَّمُ اللهِ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(فشطنى) بالتخفيف قالصاحب الافعال مشطالرأس مشطأ أى سرحه (فليتند) أى ليتأن

والسنة اذ لاينان به أنه قصد به اظهار مخالفته الكتاب والسنة . قوله (إن قصرت) من التقصير و في رواية أنه قصر لحجته قال ابن حرم في حجة الوراع له وهذا مشكل يتعلق به من يقول أنه صلى اقة تعالى عليه وسلم كان متمناً والصحيح الذى لا يشك فيه والذى نقله الكواف أنه صلى اقة تعالى عليه وسلم لم يقصر من شعره شيئاً و لا أحل من شه، من احرامه الأولى فى رواية من روى أنه كان فى عنى بالحجة أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاء الحلاق بعد قصره معاوية على المروة يوم النحر وقد قبل أن الحسن بن على أخطأ فى اسناد هذا الحديث لجفله عن معمر وانما المحفوظ أنه عن هشام وهشام صعيف قلت لكن كلام أبى داود فى سنه يدفع هذا الجواب حيث بين أن الحسن بن على ليس بمنفرد بهذا الحديث بل معاهد بن يحيى ايعناً وافة تعالى أعلم . قوله (فشعانى) بالتخفيف أى سرحت شعر رأسى وأصلحته ( يقالك ) أى بالتم ( فيكند) بناء مشددة بعدها همزة بالتحفيف أى سرحت شعر رأسى وأصلحته ( يقالك ) أى بالتم ( فيكند) بناء مشددة بعدها همزة المحدون بدا على سرحت شعر رأسى وأصلحته ( يقالك ) أى بالتم ( فيكند) بناء مشددة بعدها همزة المحدون بالمحدة بداء بعدها المحالة بالمحدون بالمحدود بناء بالتحديث بالمحدود بناء بعلى المحدود بن يحياً بهذا والمحدود بن يحياً بعداً المحدود بناء بعدها همزة بالمحدود بناء بعداً بالتحديد بن يحياً بعدة بناء بعدها بحدود بن بعداً بعدها همزة بداء بالتحديد بناء بينا بالمحدود بناء بينا بالمحدود بناء بدائية و المحدود بناء بداء بناء بينا بالمحدود بناء بينا بالمحدود بناء بعدها همزة بداء بعدها به بعدها بناء بعداً بالمحدود بناء بينا بالمحدود بناء بعدها بدائي بالمحدود بناء بعدها بدائية و بدائية بالمحدود بناء بعدها بدائية بالمحدود بناء بعدها بدائية بالمحدود بناء بعداً بالمحدود بناء بعداً بعدها بدائية بدائية بدائية بدائية بالمحدود بناء بعداً بعداً بعداً بعداً بدائية بدائية بالمحدود بناء بعداً ب أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ عَلَيْكُمْ فَاتَشَمُوا بِهِ فَلَسَّا قَدَمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاهْنَا الّذِي أَحْدَثُتَ فَي شَمَّلِ النَّسُكَ قَالَ إِنْ نَأْخَذْ بِكَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَانَ الله عَزَّ فَالَ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لَهُ وَإِنْ نَأْخُذَى وَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَفْعُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا عَثْبَانُ بِنُ عُمْنَ فَالَ حَدَّتَنَا عَثْبَانُ بِنُ عُمْنِ الله وَمُولِينَ فَال حَدَّتَنَا عَثْبَانُ بِنُ عُمْنِ الله وَسُلَمَ عَنْ مُطَرِّفِ قَالَ فَالَ لَهِ عَرَانُ بِنُ عُصْنِ الْ رَسُولَ الله عَمْرَانُ بَنُ حُصْنِ الْ رَسُولَ الله عَمْراتُ بِنُ مُعْمَلِ مَنْ مُشَامِعَ عَنْ مُعَلِّ فَالَ فَهَا قَالَ لِهِ عَلْ اللهِ عَنْ الله وَالله الله عَمْراتُ بِنُ مُسلِمِ عَنْ مُعْلَوْ فَالَ فَهَا قَالَ لِهِ عَلْ اللهِ عَنْ الله وَالله الله عَنْ الله وَالله وَالله وَاللهُ وَسَلَمَ قَالَ فَهَا الله عَمْراتُ بِثُونَ وَالله وَالْهُ وَاللّهُ وَسَلَمْ قَالَ فَهَا لَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ وَسَلّمَ قَالَ فَهَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ قَالْمُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولَالِهُ وَاللّهُ وَالْ

### ترك التسمية عند الاهلال

أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بُنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَسَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَدِّ قَالَ حَدِّثَنَا يَعْفِي بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَسَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَدِّ قَالَ حَدْثِنَا فِي قَالَ أَثْنَا جَلِمِ وَسَلَمَ خَدَّثَنَا أَنَّهُ مَلَا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَدَّثَنَا أَنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَتَ بِاللَّذِينَةُ تَسْعَ حَجَجِ ثُمِّ أَذْنَى فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَتَ بِاللَّذِينَةُ تَسْعَ حَجَجِ ثُمِّ أَذْنَى فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَنْ النَّامِ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِ فَنَذَلَ اللَّذِينَةُ بَشَرٌ كُثْمُ مُنْ كُلُهُمْ يَلْتَعِسُ أَنْ يَأْتُمْ بِرُسُولِ

اقعال مزالئترة أي ليتأن و لا يتعجل بالمضى على فيانا ﴿ فأتموا ﴾ أى فاقندوا به وخنوا بقوله واتركوا قولنا ان عالف . قوله ﴿ قال تعالى وأتموا الحج ﴾ أى واتمام كل باتيانه بسفر جديد أو باحرام جديد لا يجمل أحدهما نابعاً للآخر ﴿ لم يحل ﴾ أى والمنتخ قد يحل اذا لم يكن تمتمه على وجه القران والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه الى الهي عن التمتح والقران جمياً فيحصل حيثة الاتمام والحل يوم النحو لا قبله واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ قال فيا ﴾ أى فى التيم على المتمة قائل برأيه فلاعبرة له فى مقابلة صريح السنة واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ وقال فيا ﴾ يكسر الحاد المهملة و بجيم مكررة أى تسح سين ﴿ ثم أذن ﴾ من التأذين والايذان أى نادى واعلم والمراد أمر بالنداة فادى المنادى و محتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفدول ﴿ حام ﴾ أى حارج إلى الحج ﴿ يكسر الحاد فادى المنادى و محتمل على الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ وَيَفْعُلُ مَا يَفْعُلُ فَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَنْس بَقَينَ مَنْ نَى القَّفْدَ وَحَرَجْنَا مَعُهُ قَالَجَارِ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَ أَظْهُرَ نَاعَلَهُ يَنْرُكُ الله وَلَيْ وَمَلْ بَعِمْ الله وَهُمْ عَلْنَا فَرَجْنَا لاَتُوْي الْاللَّةِ وَالْمَعْنُ اللَّهُ مَنْ عَبْدَ الله فِن يَرِيدُ وَالْحَرْثُ بُنُ مَسْكَينَ قَرافَةً عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَحُمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَالُ أَحْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

# الحج بغيرنية يقصده المحرم

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنَ عَبد الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بَنُ مُسْلمَ قَالَ سَمْعُتُ طَارِقَ بَن شَهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسِي أَقْبلتُ مِنَ الْغِنِ وَالنَّيْصَلَّى اللهُ عَلِه وَسَلَّمَ مُنِينُخُ بِالْبِقَلْحَاء حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ أَحْجَجْتَ قُلْتُ نَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَئِلْكَ بِاهْلَالِ كَاهْلَالِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَطْفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلْلرْوَةَ وَأَحِلَّ فَفَعَلْتُ

بافراد كل لفظاً (يأتم ) بتشديد لليم أى يقتدى (و يفعل ما يفعل) نفسير للاقتداء والمراد يفعل مثل مثل في ورواية أن داود (ينول القرآن الخ ) هو حث على النمسك بما أخير به عرب فعلم (لانتوى الاالحج)أى أو الأمرو وقت الحروج من اليوت والاقتداحر م بعض بالممرة أوهو خبر عما كان عليه سال غالبهم أو المرادأن الماتفسد الأصلى من الحروج كان الحجد وان نوى بعض العدرة، قوله (غير أن الانطوني كلة لا زائدة أوهو استثناء بما يفهم أى لافرق يبنك و بين المحرم غيرأن لانطوني، قوله (حين كلم من المنادة على المنادة الإمان الانطوني، قوله

مُّ أَنْيَتُ أَمْراَّةَ فَفَكْ رَأْسِي جَعَلْتُ أَقْتِي النَّاسَ بِذَلكَ حَتَّى كَانَ في خَلاَقَة عُمَرَ فَقَالَلُهُرَ جُلْ يَا أَبَا مُوسَى رُوَ يَدَكَ بَعْضَ فُتَيَاكَ فَأَنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْأُوْمِنِ فِالنُّسُك بَعْدَكَ قَالَ أَبُو مُوسَى يا أَمُّما النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَقْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّذْ فَانَّ أُمِرَ الْمُوْمِينَ قَادَمْ عَلَـٰكُمْ فَأَتَّمُوا مه وَقَالَ مُحَرُ أَنْ نَأْحُذْ بِكَتَابِ اللهَ فَانَّهُ يَأْمُرُنَا بِالمَّامِ وَانْ نَأْخُذْ بُسُنَّة النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحَلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدُّيُ عَلَّهُ . أُخْبِرَنَا نُحَدُّ بُنُ الْمُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا تَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بِن مُحَدِّقَالَ حَدِّثَنَا أَبِي قَالَ أَيْنِنَا جَارَ بْنَ عَبْد الله فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيّاً قَدَمَ مِنَ الْمِيَن بَهْدى وَسَاقَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ٱلْمَدينَة هَدْيًّا قَالَ لَعَلَّى بَمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اللُّهُمَّ إِنَّى أَهْـلَّ بَمَـا أَهَّلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَى الْهَدْىُ قَالَ فَلاَ تَحَلَّ ء أَخْبَرَى عُمْراَنُ بْنْبِيرَيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيْبٌ عَن أَبْن جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ قَدَمَ عَلَيْ مَنْ سعَايته فَقَـالَ لَهُ أَلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَــا أَهْلَتَ يَاعَلَى قَالَ مَــا أَهَلَّ به النَّى صَلَّى الله عَلَيْه وسَـلَّمَ قَالَ فَاهْد وَأَمْكُتْ حَرِامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى عَلَى لَهُ هَدْيًا . أَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ مُحَدّ بْن جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَ بِنُ مَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسْ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاء قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلَى حَينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِن فَأَصَّبْتُ مَعَهُ

<sup>﴿</sup> فقلت ﴾ بالتخفيف أى أخر جت مافيه من القمل . قوله ﴿ وامكت حراما كاأنت كم أى ابق بحر ما على ماأنت عليه من الاحرام قبل مافائدة قوله كما أنت وقوله وامكت بحرما يغنى عنه قلت كأنه صرح بذلك تنبها على أن ماعليه احرام ليتبين بغلك أن الاحرام المهم احرام شرعا وهذا مطلوب مهم فيحتاج لل زيادة

أَوَاقِي فَلَمَّا قَدَمَ عَلَيْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَ عَلَى وَجَدْتُ فَاطَمَةَ قَدْ نَضَحت الْبَيْتَ بَنَشُوحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِى مَالَكَ فَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ أَمَرَ أَصَحَابُهُ فَأَحَوْدًا قَالُ قُلْتُ إِنِّى أَهْلَكُ بِأَهْلالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَال عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِى كَيْفَ صَنَعْتَقُلْتُ إِنِّى أَهْلاكُ النَّبِيَّ عَلَى الْقَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقْلُ فَيْدُ مُثَلِّ اللهُ

# إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا

أَخَيَرَنَا قَتَدِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنْ لَمْنَ عُمَرَاً رَادَ الْحَجَّ عَامَ زَلَ الْحَجَّاجُ بِالبِنِ الرَّيْرِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّهُ كَانَنَ يَشْمُ قَالَ وَأَنَا أَعَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدْكَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهَ أُسُوَةً حَسَنَةٌ إِذَا أَضَّعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّهِدُكُمُ إِلَى قَدْ أُوجَّتُ عُمْرَةً ثُمْ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَ، قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ إِلَّا وَاحِدُ الشُهدُكُمُ أَنَّى قَد أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَى وَلَّهَدَى هَذَيَا الشَّرَاهُ بَقَدَيدُ ثُمَّ أَنْطَلَقَ مِنْ إِمَا جَمْلًا عَق مَكُمَّ فَطَلَقَ بِالْبَيْتَ وَبِالصَّفَا وَالْمُونَةِ وَلَمَ يَرِدْ عَلَى ذَلْكَ وَلَمْ يَنْحَرُ وَلَمْ يَعْفَ

التنبه والله تعالى أعلم. قوله (قدنضحت البيت) أى طبته (بنضوح) بفتح النون ضرب من الطبب تفوح رائحت. قوله (عام نول الحجاج بابن الزبير) أى جا. يفاتله من قبل مروان (فقبل له) أى الابن الزبير (قال) بالرفع فاعل كائن (إن يصدوك) أى يمنموك عن البيت (إذا أصنع) اذا من الحروف الناصة الفعل المفارع وأصنع منصوب بها (كما صنع) من التحال حين حصر بالحديبة ولذلك أوجب أو لا عم قه لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حين الاحصار معتمرا ثم حين الاحظار أن أمر الحج والعمرة واحد أوجب الحج مع العمرة (وأهدى) بفتح الهمزة فعل ماض من الاهدار

يُحلِّ مِنْ شَيْء حُرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّـْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَٱلْتُمْرَة بَطَوَّافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَلْلِكَ فَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### كف التليية

أُخْبَرَنَا عِيسَى شُلْمِ اهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِّ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُعَن الْبَرْشَهَابِ قَالَ إِنَّ سَالْنَا أَخْبَرَنِى أَنْ لِبَاهُ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَّلَى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ بُهِلْ يَقُولُ لَيْكَ لَللْهُمَّ لِيَّلِكَاليَّلْكُلاَ شَرِيكَ لِكَالِكَ لِيَّكَ إِنَّ الْخَدُ وَالتَّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ وَلَنْ عَبْدُ اللهُ بْنَ

و لا يمجل (ليك اللم ليك) قال ابن المنير مشروعة التلبة تنبيه على اكرام الله تعالى لمباده بأن وفردهم على يتما كما بالسند عام سبحانه وتعالى وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لب بلكان اذا قام، فالملي عنبر عن اقامته وملازمته لعبادة الله عز وجل وثني هذا المصدر لتدل الثنية على الكثرة فكأنه يقول تلبية بسد تلبية أبدا وليس المراد مرتين فقط لقوله عز وجل على العبادة فهل المرادكل عبادة الله أى عبادة كانت أوالعبادة التي هو فيا من الحج الاحسن عند على العبادة فهل المرادكل عبادة الله أى عبادة كانت أوالعبادة التي هو فيا من الحج الاحسن عند في العبادة الماضية وانما يصح الرعد في المستقبلات قال ويظهر من هذا رجحان مذهب مالك في كونة شرع التلبية الى آخر المناسك الإنهاذا بي له شيء من الرى أوغيره كان من جنس الوعد بالملازمة عليه الانه عبادة وغير مالك وهو الشافى قطمها قبل ذلك قال وقوله (لا شربك لك) تقديره الاشريك لك في الملك (ان الحد والعمة الك) بكسر الهمز على الاستئناف و يفتح على التمليل والكسر أجود عند الجهورة اللشلب من كسر فقد عس و تعقب بأن

<sup>﴿</sup> يَطُواْهُ الْأُولُ ﴾ أى بأول طواف طافه بعد النحر والحلق فانه ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القـدوم وان كان هو المتبادر من الفظ فانه للقـدوم وليس بركن العج لكن بعض روايات

عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكُعُ بِنَى الْخُلِيْفَةَ رَكَعَيْن ثُمَّ إِذَا السَّحُوث به النَّاقَةَ فَاتَمَة عَدَ مَسَجِد فِي الْحُلِيْفَة أَهَلَ بِهُوَلَاه الْسَكُلُمات ، أَخْبَرَنا أَحْدُ بنُ عَبْد الله بْنَ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعَفُ وَيَلّا وَأَبَاكُمُ عَنْ وَيَدْ اللهُ بَنْ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعَفُ وَيَلّا وَأَبَاكُمُ اللهُ عَمْدَ وَالنَّمَةُ قَالَ سَعْفَ وَيَلّا وَأَبَاكُمُ اللهُ عَلَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ كَا شَيْكَ اللهُ عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَالنَّعَمَة اللهَ وَسَلَّم أَنْهَ كَانَ يَنْكَ إِنَّ النَّمْ وَالنَّعَمَة اللهَ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ لَيْكَ اللّهُ مِنْ عَلَيْكَ اللهُ مِنْ عَرْ عَلَى اللهُ عَنْ فَافِع عَنْ عَدْ الله بْ عُمَر قَالَ لَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ مِنْ عَلَيْكَ اللّهُ مِنْ عَرْ عَدْ الله بْ عُمَر قَاللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّهُ مِنْ عَلْم الله عَنْ اللهُ عَلَى اللّه مِنْ عَرْ عَلَيْكَ اللّه مِنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللّه مِنْ عَلْكَ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ مَلْكُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّ

التقييد ليس في الحد وانما هو في التلبية وقال الخطاف لهج العامة بالفتح وحكاه الزعشى عن الشافعي وقال ابن عبد البر المعنى عندى واحد الآن من فتح أراد لبيك الآن الحدالك على كل حال وقال ابن دقيق العيد الكسر أجود الآنه يقتضى أن تكون الاجابة مطلقة غير معللة وأن الحد والنعمة فه على كل حال والفتح بدل على التعليل فكا أنه يقول أجبتك بهذا السبب . والمشهور في قوله والنعمة النصب قال عياض و يجوز الرفع على الابتداء و يكون الخبر محذوة والتقدير ان الحد لك والنعمة مستقرة قال ابن الابتارى قال الكرماني وحاصله أن النعمة والشكر على التعمة كليها فته تعالى وكذا وله (والملك) يجوز فيه الوجهان قال ابن المنير قرن الحد والنعمة وأفرد الملك لأنه لانعمة قالم لاحد الالك لأنه الانعمة على نعمه فكا أنه قال لاحد الالك لأنه الانعمة

حديث ابن عمر يبعـد هـذا التأويل ويقتضى أن الطواف الذي يجزى. عنهما هو الذي حين

#### الالك وأماالملك فهومستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها قه لآنه صاحب الملك

القدوم فتى بعضها ثم قدم أى مكة فطاف لها طوافا واحدا وفى بعضها ثم تمدم فطاف لها طوافا واحدا فلم على من على بعضها ثم تدم فطاف لها طوافا واحدا يوم يدخل منها جما وفى بعضها وكان بقول أى ابن عمر الإعمل حتى يطوف طوافا واحدا ورأى أنه بخرى، عنه وفيدى خون الدين طاف به سبما وبين الصفا والماروة سبما لم يزد عليه منها حتى أخم نه بخرى، عنه وأهنى وفى بعض ثم طاف لها طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل منها حتى قدم مكة فطاف بالبيت و بالصفا والمروة ولم يزد على والمحمد والنظر فى هذه الروايات و بالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلن حتى كان يوم النحر فحر وحلن ورأى أنه يعد ذلك التأو بل الكن القول بأنه ما كان يرى طواف الافاضة مطلقا أو القرآن أيضا قول بعيد بل يمى أن قد ثبت عد طواف الاقول بأنه ما كان يرى طواف الافاضة القارن وكن الحج بل يرى أن الرف تحده هو الأولو الاقاضة مرفوعا قاما أنه لا يرى طواف الاغلو عزيده أوأنه يرى دخول طواف العمرة فى طواف التحدوم للسحة و يرى أن طواف القدوم من سن الحج للفرد الأأن القارن يحزئه ذلك عن فى طواف المدح وعن فرض العمرة وتكون الافاضة عنده وكنا العج وعن فرض العمرة وتكون الافاضة عنده وكنا العج فقط وقبل المراد بالطواف السمى بين الصفا والمروة والم يختى بعده أيضا المن مطاق المراواب يعرفه لل طواف البعد سين المنا والمروابات والله تمال أعلم قول (والرغاء) بفتح الراء مع المدو بفسها مع النصروحكي وم متعنى الروابات والله تمال أعل علم قول والرغاء) بفتح الراء مع المدو بضمها مع النصروحكي

إُسْمَاعِيلُ بِن أُمْيَةً عَنْهُ مُرْسَلًا

## رفع الصوت بالاهلال

أَخْرَنَا إِسْحَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بِنَ أِبِي بَكْرِ عَنْ عَدْ الْمُلَكِ ابْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَمِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ جَلَيْنَ جَبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَاحْمَدُ مُرَ أَنْحَابُكَ أَنْ يَرْفُعُوا أَصُواتُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

### العمل في الاهلال

أَخَرَنَا أَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفَ عَنْ سَعِد بِن جُيْرِ عِن ابْ عَأْسُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَما فَي دُبُرِ الصَّلَاة ، أَخْرَنَا إِسْحَقُ بُنَ إِنْ المَهِمَ النَّبَالَة النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمْ صَلَّ الظُّهْرِ بِالنَّيْدَاء ثُمَّ رَكِب وَصَعدَ جَنَل الْبَيْدَاء وَأَهلَّ بِالْحَجُ وَالْعُمْرَة حِينَ صَلَّى الظَّهْر ، أَخْبَرَنَى عُرْكُ بُنْ بُرِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَعْبُ قَالَ أَخْبَرَنَا فَيْكُ عَنْ الْمُعْرِقِي عَنْ الْمُلْفِقَةِ عَلَيْ اللهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عَنْ عَالِ فَي حَجَّة النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِم صَلَّى وَهُو صَامِتٌ حَتَى أَنِي الْبَيْدَة ، أَخْبَرَنا قَتِيلَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِم

الفته والفصر كالسكرى منالرغة ومعناه الطلب فى المسئلة . قوله (مرأصحابك) أمر ندب عندالجهور وأمر وجوب عنــد الظاهرية (أن برضوا) اظها أ لشعار الاحرام وتعليما للجاهل مايستحب له فى ذلك المقام . قوله (أهل) أى أول الهلال (فى دبر الصلاة) أى ركمتى الاحرام قال الترمذى وهو الذى يستحه أهل العلم قلت فانهم حلوا اختلاف الصحابة فى موضع الاحرام على الاختسلاف

(اذا استوت به الناقة قائمة) نصب على الحال (وانبعث) أى سارت ومضت ذاهبة

بحسب العملم بأن الناس لكثرتهم مانيسر لكلهم الاطلاع علىتمام الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته دبرالصداة و بعضهم على تلبيته عند الاستواء على الراحلة و بعضهم على تلبيته حين استواء الراحلة على البيداء فرعم كل أن ساميمه أول تلبيته وأنه صلى الله تعالى علمه وسلم أحرم بما فنقل الأمر على وفق ذلك وكان الآمر أنه أحرم من بعيد الفراغ منالصلاة في مسجد ذي الحليقة والله تعالى أعلى . قوله (إلان ي تكفير، فيها) مكذا في النسخة الذي كانت عندى بقد كير الموصول ولا أنه لاعتبار أنه المكان وأما الثانيث فيوالاصل ثم وأيت أن التأنيث في غالب النسخ ظمله المعتمد ومعنى تكذبون فيهافي شأنها ونسبة الاحرام اليها بأنه كان من عندها في عائمل أي أي مارفع صوته بالتلية (الا من مسجد ذي الحايفة ) أي حين وكب لاحين فرغ من الركمتين فأن ابن عمر كان يثان الاملال عند الوكوب والفتعالى أعلى إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهِلُّ إِذَا السَّنَوتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَنْبَشَتُ

### إهلال النفساء

أَخْبِرَنَا مُحَدِّدُ بُنُ عَبْد الله بِن عَبْد الحَكَمِ عَنْ شُعْيب أَنْبانَا اللَّيْكُ عَن ابْن الْهَاد عَنْ جَعْفَر بِن مُحَدِّد مِنْ أَجْد قَالَ أَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلّمَ سَنِينَ لَمْ يُحُبّ ثُمَّ أَذَن فِي النَّاسَ بِالحَجِّ فَلْمْ يَقِي أَحَدُ يَقْدُو أَنْ يَأْتِي رَا كِمَا أَوْ رَاجِلا لِللّهَ عَنْمَ مَنْ لَمْ يَكُم فَقَالَ أَقْدَ اللّهَ عُنِينَ مُحَدَّ الْمُ لَيْفَة عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلّمَ فَقَالَ أَعْنَسلي وَاسْتَضِي بَوْب أَنْ يَأْو بَنْ مَحْدَ اللّهُ عَنْمَ وَسَلّمَ فَقَالَ أَعْنَسلي وَاسْتَضَى بَوْب أَنْ يَكُو فَقَالَ أَوْمَ اللّهُ عَنْمَ وَاللّهُ عَنْمَ وَاللّهُ عَلَى وَسُول الله صَلّى الله عَنْ عَالَ النّهَ أَلهُ عَنْه قَالَ أَنْهَا لَهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ عَنْ اللّه عَنْ عَالِم رَضَى اللّهُ عَنْه قَالَ نَصَلُ اللّهُ بَنْ عُمْد وَاللّه اللّه عَنْمَ اللّهُ عَنْه عَلْ وَسَلّمَ اللّهُ كُلّف تَفْعَلُ فَأَمَرُهَا أَنْ اللّهُ عَنْه اللّهُ كَلّف تَفْعَلُ فَأَمْرَهَا أَنْ اللّهُ كَلْف تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ اللّهُ كَلْفَ تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ تَسْأَلُهُ كُلِفَ تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ اللّهُ تَعْلَى وَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ تَسْأَلُهُ كَلّف تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ لَنَا لَهُ يَسُولُ وَسَلّمَ اللّهُ كُلُف تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ كُلُهُ وَسَلّمَ اللّهُ كُلّف تَفْعَلُ فَأَمْرَها أَنْ

# في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج

أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْزَبِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَقَبْلْنَا مُهِلَّينَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ عَجْمٍ مُفَرِدٍ وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةُ مُهُلَّةٌ بِمُمْرَةٍ حَق

قوله (أقام رسول لله صلى الله تعالى عليموسلم ) أى بالمدينة بعدالهجرة (فتدارك) أى تدافع الناس أى دفع بعضهم بعضا الم الحروج أو تراعموا عند الحروج (واستشفرى) أى شدى على اللهم بثوب. قوله (أقبلاً) أى أقبل غالبنا وفهم جامر

سَم فَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدَمْنَا طُفَّنَا بِالْكَمْةَ وَبِالصَّفَا وَالْمُ وْوَهَ فَأَمْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمْ أَنْ يَحِلُّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلْ مَاذَا قَالَ الْحَلْ كُلَّهُ فَوَاقَعْنَا النَّسَاءَ وَ تَطَيِّبَنَا بِالطِّيبِ وَلَبْسَنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بِيْنَا ۚ وَيَوْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لِيَالَ ثُمَّ أَهُلَنَا يَوْمَ التَّرْوِيَة ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكى فَقَالَ مَاشَأَنْك فَقَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبِيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجَّ الآنَ فَقَالَ إِنَّ هِـذَا أَمْرٌ كَتَبُّ اللهُ عَلَى بَنَات آدَمَ فَاغْتَسلى ثُمَّ أَهْلَى بالْحَجّ فَفَعَلَت وَوَقَفَت الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْت من حَجَّتك وَعُمْرَتك جَمِعًا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّى أَجَدُفي نَفْسي أَنَّى لَمْ أَطُّفْ بِالْبَيْت حَتَّى حَجْجْتُ قَالَ فَأَذْهَبْ بَهَا يَاعَبْدَ الرَّحْنِ فَأَعْرِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلْكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أِنُّ سَلَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قِرَامَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسَّمُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْ الْقاسم قَالَ حَدَّثَني مَالِكٌ عَن أَبْ شَهَابَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبْيرِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ

(ليلة الحصبة) بمهملتين وموحدة بوزن الضربة أى ليلة المبيت بالمحصب بعد النفر من منى

<sup>(</sup>بسرف) بكسر الراء (عركت > حاضت لوحل ماذا > أى حل أي حرمة فان بالاحرام بحصل حرم متمددة (الحل كله > أى حل الحرم كلها وإن هذا أمركته الله > أى قدره من غير اختيار العبد فيه فلاعت على العبديه (فاغتسل) لاحرام الحج (قد حلك من حجتك وعمرتك مح صريح في أنها كانت قارنة وأن القارق يكفيه طو الى الحج من الشكين (إنى أجد في نضى) أى حيثا اعتمرت عمرة مستقلة كسائر الأمهات (ليلة الحصية) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أى ليلة الاقامة بالمحسب بعد المغرض مني .

عَلْهِ وَسَّلَمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهَالْنَا بِمُمْرَة ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَمْ وَسَلَمْ مَنْ كَانَ مَعُهُ هَلْنَى قَلْيُهِلْ بِالْخَجَّ مَعَ الْعُمْرَة ثُمَّ لاَيْعِلْ حَتَّى يَعِلَّ مَنْهَمَا جَمِيمًا فَقَدَمْتُ مَكَّةً وَأَنَّا حَالْشَ فَلَمْ أَشُفُ بِالْبِيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ فَشَكَوْتُ ثَلْكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ الْقُصْى رَأْسَكُ وَلَمْتَشْطِي وَأَهِلِّ بِالْحَجَّ وَدَعِي الْفُمْرَةَ فَفَمَكُ فَلَكَ الشَّيمِ فَاعْتَمْرْتُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِي بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الشَّيمِ فَاعْتَمَرْتُ

﴿ انقضى رأسك ﴾ يضم القاف والصاد المعجمة أى حلى صفره ﴿ وامتشطى وأهلى بالحج ودعى الممرة ﴾ قال الشافق انه أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عابها الحج فنكون قارية الإأن تدع العمرة وندخل عابها الحج فنكون قارية الإأن تدع العيب النفسها ليحصل لها عمرة منفردة مستقلة كاحصل اسائر أمهات المؤمنين قال الحطاف بالأن قولها نقضى رأسك وامتسطى لا يشاكل هذه القصية ولو تأولهمتاً ولى على الترخيص فى ضمخ العمرة كما أذن الاسحاء في فسخ الحج لكان له وجعو أجاب الكرماني بأن نقض الرسوالا متشاط بالزائد فالاحرام بحيث لا ينتف شعرا وقد يتأولم بأماكان معدورة وقيل المراد بالاصابع لفسل الاحرام بالحجو يلزم منه نقضه

قوله (في حجة الوداع) بفتح الواو وكسرها . قوله (فأهلنا) أى بعضنا وفيم كانت عائشة وفقال انقضى وأسك) بضم الفاف وضاد معجمة أى حلى صغيره (ووامتسطى) لعل المراد بذلك هو الاغتسال لاحرام الحج كا وقع النصريج بذلك فى دواية جابر (ودعى العمرة) قال علماؤنا أى اتركيا واقضيا بعد وقال الشافعى أى اتركى العمل العمرة من الطواف والسعى لا أنها تترك العمرة أصلا وانحا أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلى هذا فتكون عرتها من النسم تطوعا لاقضاء عزواجب ولكن أواد أن يعليب نضها فأعمرها وكانت قدساً لتمذلك ليحصل لها عمرة مستفلة كماحصل لسائر أمهات المؤمنين وقال الحقائق الا أن قوله انقضى وأسك وامتشطى لايشاكل هذه القضية ولو تأوله سأول على الترخيص فيضخ العمرة كما أذن الاصحابه في نسخ ألحج لكان له وجه وأجاب الكرمان بأن نقض الرأس والامتشاط جائز في الاحرام بحيث لاينف شسمراً وقد يتأول بأنها كانت معفورة وقيل المراد بالامتاط تسريح الشعر بالاصلح لفسل الاحرام بالمجمع يلوم قَالَ لهذه مَكَانُ مُحْرَتِكَ فَطَلَفَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَيَّنَ الصَّفَا وَالْمُرَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافَا آخَرَ بَعْدَ أَنَّ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجَّمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَالِّمَّ طَافُوا طَوَافَا وَاحدًا

## الاشتراط في الحج

أُخْبِرَنَا هُرُونُ بُنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدِّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرُو بن هَرِم عَنْ سَعيد بْنِ جُنْبِر وَعِمْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ صُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَبَّ فَأَمْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَشْدَرِطَ فَفَعَلْتُ عَنْ أَمْرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

# كيف يقول اذا اشترط

أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِمِ مِنْ يَمْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ ثُنَ يَزِيدَ الأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِــلَالُ بُنْ خَبَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهِيدُ بْنَ جُبِيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْبُعُ يَشْتَرِطُ قَالَ

(هذه مكان عمرتك) قالمالزر كشي المشهور رفع مكان على الخبر أي عوض عرتك التي تركتها لأجل حيصنك و يجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لايجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عرتك أو بجدولة مكانها

منه نقصه (هندمكان عرتك) ظاهر في أن الثانية قضاء عرالاول كما قال علماؤنا لكن قديقال لوكن قضاء لعلمها أولا لتوى لا أخبر إبه بعد الفراغ فالينامل الإقال الزركني للشهور رفع مكان على الخبر أي عوض عمرتك التي تركنها و بجوز النصب على الطرف وقال معنهم لايجوز غيره والعامل محذوف تقدره هذه كانته مكان عمرتك أو بجبولة مكانها (وظاف الدن أهارا بالدمرة) أى لوكن العمرة (ثم طافوا طوافا آخر ) أى لوكن الحميم وفاقما طافوا في أي الركن (طوافا واحدا) والافقد ثبت أن الكلمافوا علم الفين طافوا حين القدوم بمكة وطافوا للافاضة لكن الذين أحروا بالعمرة نطوافهم الأول وكن العمرة علم العادل والثافق بحياً عند والثاني وكن الحميم وأما الذين جموا فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن المجورة جيماً عند الشَّرْطُ مِنْ النَّاسِ خَدَتُهُ حَديثُهُ يَعْنَى عَكْرِمَةَ خَدَنَّنِي عَن أَبْن عَبَّاسِ أَنَّ ضُبَاعَةَ بنت الزُّيْرِ بْنِ عَبْد الْمُطَّلِب أَنَت النَّبِّي صَلَّى أَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ أَفَه إِنَّى أَرْيِدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ وَنحَلَّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَعْبُسني فَانَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا اْسَتَثَنِّت . أَخْبَرَني عُمْوَانُ بْنُ يَرِيدَ قَالَ أَنْبِأَنَا شُمَيْبُ قَالَ أَنْبِأَنَا أَو الزَّيْرِ أَنَّهُ مَهَ طَاوُسًا وَعَكْرِ مَةَ كُغْبَرَ ان عَن ابْن عَاس قَالَ جَامَتْ صُبَاعَةُ مِنْ الزّير إلى رَسُول أَلله صَلَّى أَللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ أَلله إِنَّى أَمْرَأَةٌ تَقِيلَةٌ وَ إِنَّى أُريدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَهِلَّ قَالَ أَهِلِّي وَأَشْتَرِطِي أَنْ يَحِلَّي حَيْثُ حَبْسَتَني ، أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبْيَأَنَا عَبْدُ الَّرِّزَّاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ وَعَنْهشَام بْنَعُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يارَسُولَ ألله إنَّى شَاكَيَّةٌ وَإِنَّى أَريدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَـا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حُجّى وَاشْتَرطى انَّ عَلَى حَيْثُ تَعْبُسني قَالَ إِسْحَقُ قُلْتُ لَعَبْد الرَّزَّاق كَلَاهُمَا عَنْ عَاتْشَةَ هَشَامٌ وَالزَّهْرِي قَالَ

(ضباعة) بضم الصناد المعجمة وتخفيف الباه الموحدة (وعلى) بكسر الحماه أي مكان تحللي قيل كان همذا من خصائص ضباعة

من يقول بدخول أفعال العمرة فيالحج وقيل بإلماراد بالطواف السعى بين الصفا والمروة واقة تعالى أعلم - قوله (إن صباعة) بينم للمجمة وتخفيف الموحمة (أن تشترط ) ومن لايقول بالاشتراط يدعى الخصوصها واقة تعمال أعلم - قوله (الشرط بين الناس) أى هو مثل الشرط بين الناس فيجوز أو الشرط بين الناس لايين العبدور به تعالى فلايجوز وعلى هذا فراده بذكر الحديث أنه يسلم الحديث وتأويله بأنه يخصوص بنا واقة تعمال أعلم (وعلى) بفتح سم وكسكسر الحماء أى مكان تحالى

نَهُمْ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ لَا أَعْـلُمُ أَحَدًا أَسْدَهْنَا الْحَدِيثَ عَنِ الزَّهْرِيِّ غَـيرَ مَعْمَرِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالُهُ أَعْلُمُ

# مايفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط

أَخْبِرَنَا أَحْدُ بُنْ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ وَالحَرْثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَامَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسَّمُ عَنِ ابْنِ
وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَلَمٍ قَالَ كَانَ أَبْنَ عُرَ يُسْكُرُ الإَشْرَاطَ
في الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلْيَسْ حَسِّكُمْ سَنَةً رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الْ فَعُبَرَ عَاماً فَابِلا وَبُهْدَى
الْحَجِّ طَافَ بِالْبِيْثِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْهِ حَتَّى يُحْجَعً عَاماً فَابِلا وَبُهْدَى
وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَعِدُ هَذِيا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنَ إِرْ اهِم قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُد الرِّزَاقِ قَالَائِنَا مَعْمَر وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ الله عَنْ أَيهِ أَنْهُ كَانَ يُسْكُرُ الإِشْتَرَاطَ في الحَجَّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سَنَةً
عَنِ الرَّهْرَى عَنْ سَلَمْ عَنْ أَيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسْكُرُ الإِشْتَرَاطَ في الحَجَّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سَنَةُ
عَنِ الرَّهْ وَقَلْ اللّهَ عَنْ أَيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسْكُرُ الإِشْتَرَاطَ في الحَجَّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سَنَةُ
عَنْ الْمُومَى عَنْ سَلَمْ عَنْ أَيهُ أَنْ يُشْتَرَطُ فَانَ حَبْسَ أَحَدُمُ حَلِينَ قَلْمَاتُ الْبَيْتَ فَلْعَلْفُ فِي اللّهُ عَنْ أَلِهُ اللّهُ عَنْ قَلْمُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَلْمُ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سَنَةً وَسَلَمْ وَلَمْ وَعَلَى اللّهُ عَنْ قَلْمُ وَعَلَيْهُ الْمُحْمَ فَا فَالْمَاتِ الْبَيْتَ فَلْعُلْفُ فِي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ الْفَالِمُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَلْمُ وَعَلَيْهُ الْمُعْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَنْ قَلْمُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ قَالِمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

### اشعارالهدى

أَخْبَرَنَا كُمُدُ بُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدِّثَنَا نَحْدُ بُنْ ثُوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْزَهْرِيّ عَن عُرُوةَ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ عَزْمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ حَ وَأَنْبَأَنا يَعْقُوبُ

قوله ﴿ يَكُو الاَشْرَاطُ ﴾ لا دليل فيه لن يتكر لجواز أن يكون انكار أنى عن عدم الاطلاع على نقيضه ومعرفة أن الحسكم مخصوص بها ﴿ حسيكم ﴾ أى كافيكم ولا معارضة بينه وبين جواز الاشتراط. قوله (٢٢ – ٥)

أَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْتَى بُنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّتَنَا عَدُ الله بُنْ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمُونَّ عَن الْزُهْرِيَّ عَنْ عُرُوقَ عَن الْمُسُورَ بِن مُخْمَةَ وَمَرُوانَ بْن الْحَكَمَ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَتَّحَابِهَ حَتَّى إِنَاكَانُوالِمِي الْمُلْفَةَ قَلَدُ الْمُدَى وَأَشْمَرُ وَأَحْرَبُ مِنْ عَلْمُ وَمُعْتَصَرُ وَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ أَنْبَأَنا وَكُيمٌ قَالَ مَنْ اللهُ مِنْ حُبْدَ عَن الْقَامِم عَن عَاتَشَةً أَنْ سُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ مَنْ مُنْ مُنْدُ عَن الْقَامِم عَن عَاتَشَةً أَنْ سُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ

## أىالشقين يشعر

أَخْبَرَنَا كَجَاهَدُ بِنُ مُوسَى عَنْ هُسْمِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَلَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ أَنْ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَبْمِنِ وَسَلَتَ اللهَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا

### باب سلت الدم عن البدن

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَزِائِنِ عَبَّاسِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَكَّا كَانَ بِذِي الْخُلِيْفَةِ أَمْرَ بَيَنْتَمَافُلْشُورَ

## ﴿ وسلت الدم ﴾ بمهملة ولام ومثناة أى أماطه بأصبعه

(فی بضع عشرة مائة) اعرابه کاعراب خس عشرة أی فی ألف ومتات فوقه (وأشعر) الاشعار أن بطعن فی أحد جانی سنام البعیرحتی بسیارهها لیعرف أنها هدی و پنمیز ان خلطت وعرفت اذا ضلت و برندع عنها السراق و یا کلها الفقراء ان ذبحت فی الطریق لحوف الهلاك وهو جائز عند الجمهور ومن انكر ظمله أنكر المبالفة لا أصله واقد تعمالی أعلم. قوله ( بدنه ) بضم فسكون جمع و بفتحتین مفرد فِ سَنَامِهَا مِنَ الشَّقَ الْأَيْمَنِ ثُمُّسَلَتَ عَنْهَا وَقَلْنَهَا نَمْلَيْنِ فَلَنَّا اسْتَوَتْهِهِ عَلَى الْبَيْدَاّدِ الْهَلُّ فتل القلائد

أَخْرِيَا أَتْمَيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَلَيْثُ عَنْ أَبْ شَهَابُ عَنْ عُرُوةَ وَعُرَةً بِنْتَ عَدْ الْحَنْ عَن عَاشَةً أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَاشَةً النَّعَلَ النَّعَلَ الْمَا عَلَى مَن الله يَنَهُ فَاقُولُ قَلَادَ هَمُ مُ مَن الله يَنَهُ فَاقَدُلُ فَاللَّهُ اللهُ عَلَى مَن الله يَن عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَاللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَاللهُ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَاللهُ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَالله عَن عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَالله عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْلُ قَلَالله عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله (ثم سلت)؛ أن أزاله باصبه (ظلما استوت به) أن راحاته وهي غير التي أشعرها . قوله (ظفل) من فل كضرب (ثم لا يجتف) أى بعد أن يمث بنك الهدايا الى مكة ظامر - يمث الهدى الى مكة لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم كما زعم ابن عباس ومراد عائشة الرد عليه . قوله فرقبل أن يبلغ) التقبيد بذلك لكونه على الحلاف وأما بعد بلوغ الهدى يحله فلا يقول ابن عباس أيضاً بنقاء الحرمة

قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْبِلُ قَلَاتِدَ الْفَنْمِ لِمَدْي رَسُولِ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلْيهِ وَسَلَم مُمَّ يُكُثُ حَلَالًا

## ما يفتل منه القلائد

أُخْبِرَنَا الْحَسَنُ بُنُ تُحَمَّالِزَّعْفُر انْي قَالَ حَدَّثَنَا حُسِيْنٌ يَعْنِي اُبْزَحَسَنَ عَنِ اَبْنِ عَوْنَعَنِ الْقَلَمِ عَنْ أَمَّالُوْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تَلْكَ الْفَلَائِدَ مِنْ عَهْنِ كَانَعِنْدَنَا ثُمَّ أَضْبَعَ فِيَالْفَالِي مَا يَأْتَى الْخَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

#### تقليد المدى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنَى مَالُكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَرَسُولَ أَلَّهُ مَاشَأَنُ النَّسَ عَرْ عَنْ حَفْقة وَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمَ أَنَّهَا وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَالَ إِنِّى لَبُدْتُ رَأَشِي وَقَلَاتُ هَدْنِي فَلَا أَخَلُ تَقَافَعَ مَا أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدً قَالَ حَدَّثَنَا مُعَدِّقا مَعَاذَ قَالَ حَدَّيْنَا مُعَدِّقا مَعَادُ قَالَ حَدَّيْنَا مُعَدَّدً وَقَالَ حَدَّنَا مُعَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَمْ وَقَلْتُهُ الله وَالله وَله وَالله والله وال

## (ولم تحلل أنت) بكسر اللام

قوله (من عهن) بكسرفسكونالصوف المصبوغ ألواناً . قوله (قدحلوا بعمرة) أى بجعل نسكم عمرة قوله فرأماط عنه) أى أزال عنه (فلما استوت به البيدا، ) هذا يفيند أنه أهل حين استوا. الراحلة على البيدا. وهذا خلاف ما تقدم عن ابن عباس أنه أهل بعد الصلاة ظعله تحقق عنده الإمر بعد هذا

### تقليد الابل

أَخْبَرْنَا أَحْدُ بْنُ حَرْبَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسَمْ وَهُو آبِنَ رِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفَّلُمُ عَنِ الْقَاسِمِ بْن تُحَمَّدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلَّتُ قَلَائدَ بَلْنَ رَسُولِ أَفَّهَ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَى ثُمَّ قَلْهَا وَلَشَّشَوَهَا وَوَجَّهَهَا لَلَ الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَسَا حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءَكَانَ لَهُ حَلالًا ١ أُخْبَرَنَا تَتْنِيدُةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ الْقَلْمِ عَنْ لِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتلْتُ قَلَائِدَ بَكُن رَسُولِ أَفَلَهُ صَلَّى أَفَلَهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمَّ يُعْرِهُ وَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنَ الشَّابِ

## تقليد الغنم

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُقَالَ حَدَّثَنَا شَعْنَةُعْنَ مَنْصُو رِ قَالَ سَعْتُ إِرَّاهِمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَاتَشَةَ فَالَتْ كُنْحَاقَتُلَ قَلَادً هَدْى رَسُول الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ غَنَا الله عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ الْمَسْوَد عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ كَانَ بُعِدَى الْغَمَ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ أَنْ الله عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى وَسَلَمَ كَانَ بُعِدَى الْغَمَ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ أَنْ الله عَنْ عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى وَسَلَمَ كَانَ بُعِدَى الْغَمَ ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ أَنْ الله عَنْ عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوِد عَنْ عَالشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ الْمُعْمَى عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ الْأَسْوِد عَنْ عَاشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمَعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُسَود عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْ عَنْ أَلْمَ الله عَلَيْ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَّى الله عَنْ عَنْ عَالْمَهُ أَنْ مَسْعُود عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كُنْ أَلْهُ وَلَالله عَلَيْ وَعَلْمَا وَقَلْمَا الْمُعْمَى عَنْ اللهُ عَلَيْ وَقَلْهَا وَقَلْمَا وَقَالَتُهُ الْمَاوِلَ اللهُ عَلَى عَلْمُ الله وَالله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسُلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسُلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الْمَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَل

فرجع عنه الى ما تحقق عنده والله تعالى أعلم. قوله ﴿غَنا ۚ أَن حَالَ كُونَ البدى غَنَا والحديث صريح

## تقليد الهدى نعلين

أَخْبَرَنَا يَشْقُوبُ بُنُ اِبْرِ اهِمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ الدَّسْتُواَنُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّا الْخَلَيْقَةَ أَشْعَرَ اهْدَى مِنْ جَلَبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ثُمِّ الْمَاطَ عَنْهُ اللهَ مُعْقَلَدُ نُعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتُهُ فَلَسَّ أَشْعَرَتْ بِهِ الْبَيْلَةَ أَخْرَمَ بِالْخَجِّ وَأَخْرَمَ عَنْدَ الظَهْرِ وَأَهَلَّ بِالْخَجِّ

# هل يحرم إذا قلد

أُخْبَرَنَا قَتْلِيةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْزِيرِ عَنْ جَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ بِاللَّدِينَة بَعَثَ بِالْمَدْيِ قَنْ شَاءَ أَخْرَمَ وَمَنْ شَاءَ مَرَكَ

فى جواز تقليد الفنم فلا وجه لمنع من منع ذلك. قوله (ثم لا يحرم ) من أحرم أى لايصير عرما. قوله (بعث بالهدى / أى بعث أحدهم بالهدى والحديث يدل على أن الذى يعث بالهدى مخير بين أن يصير

### هل يوجب تقليد الهدى إحراما

أَخْرَنَا إِسْحَقُ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَدْ الله بن أَذِيكُمْ عَنْ عَرْةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائدَ هَدْي رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَيّ مُّ مِقَلِّمُهُ أَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَهُ ثُمَّ يَعْثُ بَهَا مَعَ أَبِي فَلَا يَدَعُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا أَحَلَّهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْى . أَخْرَنَا إسْحَقُ بْن إِرْ أهِمَ وَأُتِّيبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَن الْزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتَشَةَقَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائدَ هَدى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَجْتَنبُ شَيْثًا مَّـا يَجْتَنبُهُ الْمُحْرَمُ . أَخْرَنَا عَبْدُ الله أَبْرُنَحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمْعْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ الْقَاسِمُحَدّثُ عَنْ أَيِهِ قَالَقَالَتْ عَاتَشَةُ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائَدَ هَدْي رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا يَجْتَنُبُ شَيْنًا وَلَا نَفَلُ الْحَجُّ يُحلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ٱلأَسْوَدِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَفْتُلِ قَلَائُدَ هَدْى رَسُول الله صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْرَجُ بِالْفَدْى مُقَلَّنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقيمٌ مَا يَشْتُم منْ نَسَأته أَخْرَنَا لَحَمَّدُنُ قُدَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ

عرما و بين أن يتى حلالا . قوله (مع أبى) بالاضافة الى يا. المتكلم تربد أبا بكر رضيافة عنه وعنها (حتى ينحر) الفاية لبيان للموام وذلك لآنه لاقاتل بالحرمة بعد هذه الفاية فاذاً لاحرمة المهذه الفاية فلاحرمة أصلا وهو المطاوب . قوله (قالت ولا نعلم الحلج يحله) من أحل أى يحمله حلالا خارجا عن الاحرام بالكلية حتى فى حتى النساء (الا الطواف بالبيت) أى طواف الافاضة وأما الحلق فلا يحله بالكلية . قوله (و يخرج بالهدى) على بناء المفعول أى يخرج من يعث معه الهدى بالهدى

لَقَدْ رَأَيْنِي أَقْلِ أَقَلاَ يَدَهُدِي رَسُولِ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْوَسَلَّمْ مِنَ النَّمَ فَيَعْثُ جِمّا تُمُ يُفِياً حَلَالًا

### سوق الهدى

أَخْبِرَنَا عُرْانُ ثُنُ يَرِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبُ ثِنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَ أَنْ جُرِيعِ قَالَ أَخْبِرَنَى جَمْفُرُ ثِنْ مُحَدِّدَ عَنْ أَيه سَمِعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ سَانَ هَذِيًا فَي حَجَّه

### دكوب البسدنة

# ركوب البدنة لمن جهده المشي

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بْنُ الْمُنْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا خُيْدُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنس أَنَّ النِّبِى صَلَّى أَفَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاَ يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدُهُ الْمُثْنُى قَالَ أَرَّكُهَا قَالَ إِنَّهَا بَلَنَةٌ قَالَ أَرْكُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَدَنَةً

#### ركوبالبدنة بالمعروف

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا أَبْ جَرَعِي قَالَ أَخْبَرَى أَبُو الْزَيْرِ قَالَ سَمَعْتُ جَلِرَ بْنَ عَبْد أَلَّهُ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَة فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهَ صَلَّى أَلَّةُ عَيْهٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَزْ كَنْمًا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَجُنْتَ النِّهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

## اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى

أَخْرَنَى تَحَدُّ بْنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرَاهِمٍ عَن الْأَسْوِدَ عَنْ عَائشَةَ قَالْتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَّرْىَ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَتَ قَدَمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا وِالْبَيْتِ أَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْمُدْىَ أَنْ يَكِلَّ فَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْمُدْى وَنَسَاتُوهُ لَمْ يُسُفَّنَ فَأَخْلَلَ فَالَتْ عَائشَهُ فَضِتُ فَلْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَسَّاكَاتُ لَيْلَةُ الْمُصْبَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله يَرْجُعُ النَّاسُ بِعُمْرةً وَحَجَّةً وَأَرْجُمُ أَنَّا يَحَجَّةً قَالَ أَوْ مَا كُنْت

#### ﴿ وَلَاثِرَى الْأَالَحِجِ ﴾ بعنم النون أَى نظن

قوله ﴿ إذا ألجئت ﴾ على بناء المفعول أى اضطررت وهل بعد أن ركب اضطراراً له المناومة على الركب اضطراراً له المناومة على الركب إلى النوارة وقد يمن ذلك بأنها ليست غابقالدارمة الركب عليها بل هي غابة لجواز الركب كما ألجيء التول وقد يمن ذلك بأنها ليست غابقالدارمة الركب عليها بل هي غابة لجواز الركب كما ألجيء الله أن يركب كما ألجيء الله أن يحد ظهراً فلينا ألى قرله ﴿ و لا نرى ﴾ بعثم النون وفتحها وهو أثرب أى لا نعزم و لا نرى والمراد بعض القوم أى غالبم كما تقدم مراداً ألا ترى الل قولها طفنامه أنها ماطافت لكونها حاصت وجملة طفنا حال أى قدطفنا وجواب لما أمر رسول الله صبل الله تعالى عليموسلم وهذا هودئيل النسخ وقد قالبه أحد والظاهرية والجهور على أنالذسخ كان مخصوصا بالصحابة تعالى أرماست و يحتمل أنه فدى وافة تعالى

طُفْت لَيَالِي قَدَمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْهَبِي مَعَ أَخِيك إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَّ بِعُمْرة ثُمُّ مَوْعدك مَكَانُ كَذَا وَكَذَا . أُخْبَرَنَا عَمْرُوبْنِ عَلَى قَالَ حَدَّثَا يَحْبَى عَنْ يَحْبَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُزَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُ فَلَتَّا دَنُوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُقْيَمَ عَلَى إحراهه وَمَن لَمْ يَكُن مَهُ هَدْى أَنْ يَحَلَّ . أَخْبِرَنَا يَمْقُوبُ بِنُ إِرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِثُ كُلِيَّةً عَن أَبْ جُرِيجٍ قَالَ أَخْبَرُن عَطَانٌ عَنْ جَارِ قَالَ أَهْلَنَا أَصْحَابَ النِّيِّ صَلَّى أَقَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ خَالصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالصًا وَخْدَهُ فَقَدَمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَة مَضَتْ منْ ذي الْحُجَّة فَأَكْرَبَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَلُوا وَأَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلِلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ لَكًا لَمْ يَكُن يَنْنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خُسُ أَمَرَهَا أَنْ نَحَلَّ فَتَرُوحَ إِلَى منَّى وَمَذَا كَيْرَنَا تَقْطُرُ مَنَ الْمَنَّى فَقَامَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَفَطَيْنَا فَقَــالَ قَدْ بَلَغَنى الَّذِي قُلْتُم وَ إِنِّى لَأَيِرْتُكُمْ وَأَنْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ كَلَلْتُ وَلَو اُسْتَقَبْلُتُ مِنْ أَمْرِي مَااُسْتَدْ بَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدَمَ عَلَيْ مِنَ الْمَيْنِ فَقَالَ بَمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بَمَا أَهَلَ بِهِ النِّبَيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بِنْ مَالِك بْنِ جَعْشَمِ يَارَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هٰذه لَعَامَنَا هٰذَا أَوْ لِلأَبِدَ قَالَ هي للأَبَد . أَخْبَرَنَا

أعلم . قوله (أهلنا أصحاب الني صلىانة تعالى عليه وسلم) أصحاب بالنصب على الاختصاص وقد سبق مراءا أنالمراد الغالب (ومذاكيرنا تقطر مزالمنه) بريد قرب العهد بالجماع (لابركم) أى أطوعكم قد (ولولا الهدى) أى منى (ولو استقبات الح) أى لو علمت فى ابتدا. شروعى ماعلمت الآن من لحوق المشقة بأصحال باخرادهم بالفسخ حتى توقنوا وترددوا و راجعوا لمما سقت الهدى حتى فسخت

مُعَدُ مِنْ شَارِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَبَهُ عَنْ عَد الْمَلَكُ عَنْ طَاوُس عَنْ سُر أَقَة أَبْنَ مَالِكُ بْنَ جَعْشَمِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَرَّأَيْتَ عُمْرَ نَنَا هٰذه لعَامنَا أَمْ لأَبدَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ لأَبَد . أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بنُ السِّريِّ عَنْ عَبْدَةَ عَن أَنْ أَل عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكُ بِن دِينَارِ عَنْ عَطَا. قَالَ قَالَ شُرِ آقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلْنَا خَاصَّةً أَمْ لِأَبِدَ قَالَ بَلْ لأَبِد . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْمُدُ الْعَزِيز وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيْ عَنْ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ بَلَالِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أَفْسُخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَةً أَمْ للنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بِلْ لَنَـا خَاصَّةً . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْعَبْدِ الرَّحْنِ قَالَحَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِالْأَعْشِ وَعَيَّاشُ الْعَامِيُعَنْ إِرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ أَيهُ عَنْ أَيْ ذَرٌّ فِي مُتَّمَةُ الْحَبِّرَ قَالَ كَانْتَلْنَا رُخْصَةٌ . أَخْرَنَا يُحَدِّبُنِ الْمُنِّي وَمُحَدِّن اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنَّالِ قَالاَ حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِث بْنَ أَبِي حَنِفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْرِاهِيمَ النَّيْمِيُّ يَحَدُّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ في مُتَّعَة الْحَجَّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُم منهَا في شَّى. إنَّمَـا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ نَحَدَّد صَلَّى أَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا بَشَرُبْنُ خَالد قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدُرْعَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمَّ عَنْ أَبِيهَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ

معهم قال حين أمرهم بالفسخ فترددوا ﴿عمرتناهـفه﴾ أى التى فى أيام الحمج أوالتى فسنعنا الحج بها والجهور على الأول وأحمد والظاهرية على الثانى. قوله ﴿بَالِنَا عَاصَةٌ﴾ أى التمتع عام لكن فسخ الحج بالمسرة علمس و به قال الجهور ومن يرى القسخ عاما يرى أن هـذا الحقيث لايصلح للمارضة . قوله ﴿ كانتخانا رخصة ﴾ أى يوصف النسخ والا فلاخصوص

رُحْصَةً لَنَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عَبْد أَنَّهُ بِالْمَبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا عَتِي بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَصَّلُ بُنُ مُهْلَمِل عَنْ بَيْانَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بِن أَبِي الشَّعْنَاء قَالَ كُنْتُ مَعَ الرَاهِمَ النَّحْيُ وَالْرَاهِمَ النَّحْق وَالْرَاهِمَ النَّحْق وَالْمَرْةَ فَقَالَ الرَّاهِمُ النَّيْقُ عَنْ أَيْسِه عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ الْمَاكُمُ لَوْكَانَ الْمُعْمَ النَّاعَةُ عَنْ وَالْمَرْةَ فَقَالَ الرَّاهِمُ النِّيقُ عَنْ أَيْسِه عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ الْمَاكَ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(كانواير ون) يصم أولهوالم ادأهل الجاهلية وذلك من تمكانهم المبتدعة (و يجعلون المحرص مر) قال النووى هو مصر وف بلاخلاف وحقه أن يكتب بالآلف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها يعنى على لفة ريعة ولابد من قرامته منونا ، وفى المحكم كان أبوعبيدة لا يصرفه ومعنى بجعلون يسمون وينسبون تحريمه اليه الثلا تتوالى عليم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسى، وويقولون اذا برأ ) بفتحتين وهمزة وتخفف (الدبر ) بفتحتين الجرح الذي يكون فى ظهر البعير يقال دبر يدبر دبرا وقيل هو أن يقرح خف البعير يدون أن الإبل كانت تدبر

قوله ﴿كانوا برون﴾ الضمير لاهل الجاهلة لا الصحابة كما يرهمه كلام بعضهم لقوله و بجعلون المحرم صفر وليس هذا من شأن الصحابة قال السيوطى وهذا من تحكات أهل الجاهلة الفاسدة وقوله و بجعلون المحرم صغر قال السيوطى نقلا عن النووى وهو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالآلف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها يعنى على لغة ريمة أى لغة من يقف على المنصوب بلا ألف فأن الحظ مداره على الوقف و لابد من قراءته منونا . و في المحم كان أبو عبيدة لا يصرف وصعى بجعلون يسعون وينسبون تحريمة اليه لكلا تتوالى عليم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحواكم وهو المراد بالنبي. ﴿ إذا برأ ﴾ يفتحين وهمرة وتخفيف ﴿ الله بر﴾ يفتحين الجرح الذي يكون في ظهر البصير أي زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها وَعَفَا الْأَبْرُ وَالْسَلَخَ صَفَرُ الَّوَ قَالَ دَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ الْمُمْرَةُ لَمَنِ أَعْتَمُر فَشَدَمَ النّبِي مَكَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَبُهُ صَيِحة رَابِعة مُهلِّينَ بِالْحَجَّ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّٰهُ عَلَى مَدَّدُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَدَّدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَحَلًا مَنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَحَلًا مَ أَخْرَنَا مُحَدِّنَا عُمَدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَحَلًا مَا أَنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَحَلًا مَا مُعَلِّى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلْمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى الللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللللّٰمُ اللّٰمَ ا

بالسير عليها الحالمج (وعفا الوبر) أى كثر وبرالا بل الذي حلقته رحال الحج (وانسلخ صفر) قال النووى منه الالفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقو فاعليها لانمرادهم السجع (أى الحل قال الحل كله كم أى حل بحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى غشيان النساء وذلك تمام الحل

<sup>(</sup>وعفا الو بر ﴾ أى كثر و بر الابل النى قامته رحال الحج (وانسلخصفر ﴾ قال النووىهذه الالفاظ كلها تقرأ ساكنة الآخر موقوفا عليها لآن مرادتم السجع (الحل كله ﴾ أى حل يحوله فيه جمع مايحرم على المحرم حتى جماع النساء وذلك تمسام الحل . قوله (وكان فيمن لم يكن معه الهدى) همكذا في صحح مسلم وجفا الاسناد ولكن في صحيح باسناد آخر وكان طلعة ابن عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم يحل قوله (وخلت العمرة في الحج) من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة في نية الحج بحيث أن من نوى الحج صحه له الفراغ منه بالعمرة ومن لايجوز الفسخ يقول حلت في أشهر الحج وصحت بمنى دخلت في وقت الحج وشهوره و بطل ما كان عليه أهل الجاهلة من عدم حل العمرة في أثير الحج أودخل

# مايجوزللحرم أكله من الصيد

أَخْبِرَنَا أَتْنِيهُ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعٍ مُولَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَع رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيه وَسَلَّم حَنَّى إِذَا كَانَ بِيعْضِ طَرِيقِ مَكَة تَخَلَّفَ مَعَ أَعْجَابِ لَهُ عُرْمِينَ وَهُوَ عَيْرُ عُرْمٌ وَرَأَى حَارًا وحشيًا فَاسْوَى عَلَى فَرَسه ثُمَّ سَأَلَ أَصَابُهُ أَنْ يَنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا فَسَلَّمُ مُرْعُهُ فَأَبُوا فَأَخَدُهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْخَارِ فَعَنَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ الْفَيْوَ وَسُلَم فَالله عَنْ فَلَكُ فَعَلَى الله عَنْهُ بَعْضُ وَسَلَّم فَالْوَلُولُولُوا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْقَ عَلْهُ وَسَلَّم فَالْعَمْ وَالله عَنْهُ فَالله عَنْ وَجَعَلَ الله عَنْه عَلَيه وَسَلَّم فَالله عَنْ وَجَعَلَ الله عَنْه عَلَيه وَسَلَّم فَالله عَنْ وَجَعَلَ الله عَنْه عَلَيه وَسَلَّم فَالله عَنْ وَجَعَلَ مَالله عَنْ وَجَعَلَ مَا الله عَنْ وَجَعَلَ مَا الله عَنْهُ عَلْه وَسَلَّم فَالله عَنْ وَجَعَلَ مَا الله عَنْ وَجَعَلَ مَا الله عَنْ وَمَعَلَى الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم فَالله عَنْ الله عَنْ عَلْه وَالله عَنْ الله وَنَعْنَ عَلْه وَالله وَمَنْ وَلَوْمَ عَنْ فَالله عَنْ وَلَكُ مَنْ الله وَنَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَم فَالله عَنْ مَنْ الله وَنَعْنَ عَنْ فَالله وَنَعْنَ مَا الله وَمَعْنَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَعَلَى الله وَمَوْرَاقِهُ وَالله وَمَالله وَمَا الله وَمَالله وَمَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَمَاله وَالله وَالله وَالله وَمُنْ الله وَالْمُولُولُ الله وَالله وَاله وَالله وَ

أضال العمرة في أضال الحج فلايجب على القارن الااحرام واحد وطواف واحد وهكذا ومن لا يقول بوجوب العمرة يقول ان المراد أنه سقط افتراضها بالحج فكا نها دخلت فيه و بعض الاحتمالات لايناسب المقام واقد تعالى أعلم . قوله (تخلف) أى تأخر عه صلى اف تعالى عليه وسلم (أن يناولوه سوطه) أى وقد نسبه كما في رواية أوسقط عنه كما في أخرى وجع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان أوالمكس تجوزا (تممثد) أى حمل عليه (وألى بعضهم) أى اهتموا عن الاكل (طعمة) بعنم فسكون أى طعام والمقصود بنسة العلمام اليه تعالى قطع النسبب عنهم أى فلاأتم عليكم والافتكل الطعام ممما يعلم إلية تعلى عده ظفهم والله تعالى أعلم

# مالايجوز للحرم اكله من الصيد

أَخْسَرَنَا تَتَدِيدُ مِنْ سَعِيدَعَنْ مَالِكَ عَنِ أَنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنْ عَبِيدُ اللهِ بِن عُتْبَةَ

﴿بِالآثابِة ﴾بضمالهمزةوحكى كسرهاومئلةموضع بطريق الجمحة الممكة ﴿والعربِ﴾ بفتح العين وسكون الراء وجيرقرية جلعة من عمل الفرع على أميال من المدينة ﴿ظَنِي حاففُ﴾ بمهملة تُمَافُ ثُمُ فَهُ أَى نَاثُمُ قَدْ انْحَنَى فَى نُومَه ﴿لايرِيهِ آحَدُ﴾ أَى لا يَتَمرض له أَحد ولايزيجه

قِوله (حتى اذا كانوا) أى فىالطريق أو فىأتنا. ذلك (بين الرفاق) الرفاق ككتاب جمع الرفقة مثلثة الراء وسكون الفاء وهى جمـاعة توافقهم فى السفر (بالاثابة) بعنم الهمزة وحكى كسرها ومثلثة موضع بطريق الجمعة الممكنة (ميزالرو يثة) بالتصغير (والعرج) بفتحالدينالمهملة وسكونالراء وجم قرية جامعة على أيام من المدينة (حافف) بمهملة ثم قاف ثم فاء أى نائم قد اسحى فى نومه وقبل أى واقف منحن رأسه بين يديه لل رجليه وقبل الحاقف الذى لجأ الرحف وهوما افعطف من الرمل (لايريه) عَنْ عَدْ أَلَهُ بْنِ عَالِس عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ أَنَّهُ أَقْدَى لِرَسُولِ أَللَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ حَمَارَ وَحْشَ وَهُوَ بِالْأَبُواءِ أَوْ بَوِدَانَ فَرَدُّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافى وَجْهِى قَالَ أَمَّا أَنَّهُ لَمْ زُرَّتُهُ عَلَيْـكَ إِلَّا أَنَّا حُرْمُ أَخْرِنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَأَدُ بِنُ زَمْ عَنْ صَالح بِنْ كَيْسَانَ عَنْ عُبِيدُ الله بِن عَبْد الله عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِجَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ حَتَّى اذَا كَانَبُودَانَراكَى حَمَارَ وَحْش فَرَدَّهُ عَلَيْه وَقَالَ انَّا حُرُمْ لَاتَأْكُلُ الصَّيْدَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَمْإَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَمَةَ قَالَ أَنْسَأَنَا قَيْسُ مِنْ سَعْد عَنْ عَطَاء أَنَّ انْ عَلَس قَالَ لِوَ لَد أَبْنِ أَرْقَمَ مَاعَلْتَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ عُضْوُ صَيْدٌ وَهُوَمُحْرْمَ فَلَ يَعْبِلُهُ قَالَ نَعَمْ أُخْـبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ سَمْتُ يَحْنَى وَسَمْتُ أَبَّا عَاصِمِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْخَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدَمَ زَيْدُ بِنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَاْسِ يَسْتَذُكُرُ ۗ كَيْفَ أَحْرَتَنَى عَنْ لَمْمْ صَيْد أَهْدَىَ لَرَسُول اللهٰ صَلَّى ٱللهٰ عَلَيهُ وَسَلّمَ وَهُو حَرَامٌ قَالَ نَعَمَّ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا منْ لَحْمِ صَيْنفَرَتَهُ وَقَالَ انَا لَا نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ . أَخْبَرَنَا

(أنا لمزره عليك الأأناحرم) أن الأولى مكسورة ابتدائية والثانية مفتوحة على تقدير لام التعليل

مزداب بريب أوأراب أىالابتعرض له ولايزعجه . قوله (إنبجنامة) بجيم مفتوحة ثماء مئاته شددة (بالابواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة و بالمد (أو بردان) بفتح الواو وتشديد العال المهملة هما مكانان بين الحرمين (مافي وجهي) من الكراهة (أما انه) أىمالشان و في نسخة أنا وعلىالنسختين فهمة ان مكسورة للابتداء (الاأنا) بفتح الهمزة أى لانا (حرم) بضمتين أى عرمون والتوفيق بين هذا ومانقدم أن هذا قد صيد له أو هذا في الحيار الحي وماسيق فيا لم يصدله وكون هذا كان حيا

عُمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَن الْحَكَمِ عَنْ سَعِيد بِنْ جُيْرِ عَن ابْ عَأْس قَالَ أَهْدَى الصَّبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ رَجْلَ حَارٍ وَحْسَ تَقْطُرُ دَمَّا وَهُو تَحْرِمُ وَهُو بِقَدَيدُ فَرَدِّهَا عَلِيْهِ وَ أَنْجَرَا يُوسُفُ بُنَ حَاد الْمَدَّيُّ قَالَ حَدَّثَا سُفَانُ ابْنُ حَبِيبَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْمَكَمَ وَحَبِيبٌ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي قَابِتٍ عَنْ شَعِيد بْن جُيْرٍ عَن أَن عَبْسٍ أَنَّ الصَّعْبُ بْنَ جَنَّامَةً أَهْدَى لَلنِّي صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ حَمَّرًا وَهُو تَحْرَبُو

إذا ضحك الحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا

﴿ وخشينا أن تقتطم ﴾ بعنم أوله أى يقطعنا المدوعز الني صلى الفتحليه وسلم ﴿ أرفع فرسى ﴾ بتشديد الفاء المكسورة أى أكافه السير السريع ﴿ شَاوًا ﴾ بالهمزة أى قدر عدوه ﴿ وهو قائل ﴾ مزالقيلولة

مما لا بواققه الروايات واقد تعالى أعلم. قوله (عام الحديثة) بهذا تبين أن تركد الاحرام ومجاوزته الميقات بلااحوام كان قبل أن تقرر المواقيت فان تقرير المواقيت كانسنة حج الوباع كماروى عن أحمد ﴿ أَن تَفتطُمُ قَال السيوطريضمُ أُولهُ أَموقطمنا العدو عن الني صلى افتضالى عليموسلم ﴿ أَرْفُعُ ﴾ يتشديدالفاء المكسورة أيماً كلفه السير السريم ﴿ شَاواً ﴾ الهمزأى تعده ﴿ وهوقائل ﴾ من القبلة ﴿ والسقيا

يَا رَسُولَ الله انَّ أَصَّابَكَ يَقْرَوُنَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْهَ الله وَ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَ فَاتَتَظَرُمُ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّى أَصَبْتُ حَارَ وَحْس وَعَنْدى مِنْهُ فَقَمَالَ لَهُ وَمَ كُلُوا وَهُمْ مُحُرِمُونَ ، أَخْبَرَىٰ عَبَيْدُ الله بِنُ فَضَالَة بْنَ إِبْرَاهِيمَ النَّسَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَدِّ وَهُو أَنْنَ سَلَّامَ عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرِ قَالَ وَهُوا أَنْهُ عَزَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَزَلَهُ عَرَبُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَزَلَ مَع رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غُرُوهَ الْخُدَيْنِيةَ قَالَ فَأَوْا لِعُمْرة غَيْرى فَأَصْطَلْتُ حَارَ وَحْسَ فَأَطْعَمْتُ أَعْفَانِي مِنْهُ وَهُمْ غُرُوهَ الْخُورَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْهُ وَهُمْ غُرُوهَ الْمُورَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## إذا اشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

# ﴿ بالسقيا ﴾ بضم السين موضع ﴿ فاضلة ﴾ أى فضلة

بعنم السين موضع . قوله (فاضلة) أى قطعة فاضلة أى فضلة و بقية . قوله (فاختلست) أى سلبت (فأشفقوا) أىخافوا (هوأشرتهالخ) بدلحلياتهم لوأشادوا أو أعانوا لمما كالمنم أدياً كلوا

لَا قَالَ فَكُلُوا - أَخْبَرَنَا قَتَيْهُ بْنَ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَسْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْد الَّحْنِ عَنْ عَرْوَ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَارِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَلَّدُ لَكُمْ قَلَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو لَيْسَ بِالْقَوِى فِ الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَوَى عَنْهُ مَالكُ

# ما يقتل المحرم من النواب قتل الكلب العقور

أُخْبَرَنَا قُتِيْبُةً عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلْيه وَسَلّمَ قَالَ

﴿ صيد البر لكم حلالمالم تصيدوه أو يصادلكم ﴾ قال الشيخ ولى الدين هكذا رواية يصادبالآلف وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر

#### اذا العجوزغضبتخطلق . ولاترضاها ولا تملق

وقال الآخر ، ألم يأتيك والآتباء تنمى . ﴿ عمرو بنأبي عمروليس هوبالقوى في الحديث ﴾ قال الشيخ ولى الدين قدتهم النسائى على هذا ابن حزم فقال خبر جابر ساقط لأنه بمن عمرو وهو ضعيف وقد سبقهما الى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثقه أحمد بن حنيل وأبو زرعة وأبو ساتم

قوله ﴿ صيد الله ﴾ أى مصيده ﴿ حلال ﴾ أى وأنتم حرم كما فى رواية الترمذى وغيره وهو بضمتين جمع حرام بمنى المحرم ﴿ أو يصاد ﴾ قال السيوطى فى حاشية ألى داود كذا فى النسخ والجارى على قواتين العربية أو يصد لأنه معلوف على المجزوم وذكر فى حاشية الكتاب نقلا عن الشيخ ولى الدين مكذا الرواية بالألف وهى جائزة على لغة . قلت والوجه فعمت يصاد على أن أو بمنى الأان فلااشكال . قوله ﴿ عرو بن أن عمرو ليس بالفوى ﴾ قال الشيخ ولى الدين قدتيم النسائى على هذا ابن حزم وسبقها الم تضعيفه يحيى بن مدين وغيره لكن وثقة أحد وأبو زرعة وأبوعاتم وابن عدى وغيرهم وأخرج له الشيخان فى محيمها وكفى جما فوجب قبول خبره وقد سكت أبوداود على خبره فهو عنده حسن أو خْسُ لَيْسَ عَلَى أَخْرِمِ فِي قَتْلِينَّ جُنَاحُ الْغَرَابُو الْحِدَّأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَقَوَالْ كَلْبُ الْمَقُورُ قتل الحسية

أَخْبَرَنَا عَرُو بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَحَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ سَعِدِين الْسَيِّبِ عَنْ عَائِصَةً عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَسْ يَقْتُلُهِنَّ الْخُرِمُ الحُيَّةُ وَالْفَأْرُةُ وَالْحَدَاةُ وِالْفُرْابُ الْأَبْتَمُ وَالْـكَلُبُ الْعَقُورُ

وابن عدى وغيرم وأخرج لهااشيخان في صيحهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبر داود على حديثه هذا فهو عنده الماحسن أوصيح وصحه الحاكم في المستدرك وقال انه على شرطالشيخين ولكن المطالب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج لهواحد من الشيخين في صيحه وهذا يدل على أن الحاكم لا ير يد بكونه على شرطهما أن يكون رجال اسناده في كتابهماكا ذكره جماعة لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للطلب فدل على أن مراده أن يكون راويه في كتابهما أوفي طبقة من أخرجاله الشيخين لم على الترمذي هذا الحديث بالا تقطاع بين المطلب و بين جابر فقال انه لا يعرف له سماع منه وكذا قال أبوحاتم وقال البخارى لا أعرف للطلب مماعا من أحد من الصحابة الاقوله حدثي من شهد خطبة النبي صلى الله على وصل وقال اللهاري مثله (خس ليس على الحرم في قلبن جناح) مالا يؤكل وهو متولد من أكو لوغيره فقتالهما الله في في جو از قتلين كونهن على الم يؤكل كونهن مالا يؤكل وهو متولد من أكو لوغيره فقتالهما الله والحداة على مقصور بو وزنصتية (والغالك المدي فيهن كونهن مؤذيات فكل وقو يجوز للمحرم قله وما لافلا (والحداة) مقصور بو وزنصتية (والغارة) بهمزة موالكما الموف وقيل كل ما يفترس كل من تراس الا الموف وقيل كل ما يفترس كل من من الا يوراكل ما يفترس

صحيح . قوله ﴿جناح﴾ أىائم ﴿والحداثُهُ بَكسر عاه مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة أخس الطيور تخطف أطمعة الناس من أيديهم ﴿والقارة﴾ بهمزة ساكنة وتسهل ﴿العقورِ ﴾ بفتح العين مبالغة عاقر وهو الجارح المفترس. قوله ﴿الاَبْقِعُ ﴾ هوالفنى فيظهره أو فيطنهياض وقد أشذ

## قتــل الفأرة

أَحْ بَرَنَا أَتَيْنَهُ بَنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَذَنَ فِي قَتْلَ خَمْسٍ مِنَ لِلْمُوابُ لِلْمُحْرِمِ الْفُرَّابُ وَالْحِيدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَقْرَبُ

## قتل الوزغ

أَخْرَنَى أَبُو بَكُرِ ثُنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرِاهِيمُ بُنُ تُحَدِّ بَنِ عَرْعَوَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مَمَاذُ اللهُ الله

هو الذى فى ظهره أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصح ﴿ ونهى عن قتل الجنان ﴾ بكسر الجيم وتشديد النوذهى الحيات التي تكوز في البيوت واحدهاجان وهو الدقيق الحقيف ﴿ إِلا ذا الطنيتين ﴾ تشية طفية وهى في الأصلخوصة المقل شبه الحطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل ﴿ والآبتر ﴾ أى القصير الذب

القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصع. قوله ﴿عَكَازُ ﴾ يضم عين وشدة كاف عصا ذات حديدة ﴿ الإيطانى. ﴾ من الاطفاء ﴿ عن قتل الجنان ﴾ يكسر الجيمونشديد النون هى الحيات التي تمكون فى البيوت واحدها جازه والدقيق الحقيف ﴿ الا ذا الطفيتين ﴾ هو بصرطا، وسكون فا. الحصال الاريضان على ظهر الحية ﴿ والابدّ ﴾ القصير الذنب ﴿ يطمسان البصر ﴾ أى يخطفان بما فيهما من الحاصية وقبل يقصد ان

#### قتل العقرب

أَخْرَنَا عُنِيْدُ الله بْنُ سَمِيد أَلُو قَمَامَةَ قَالَ حَدَّتَا يَحْيَ عَنْ عُنِيْدَ الله قَالَ أَخْرَكَى نَافِعُ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله تَعْلِيهِ وَسَلَمْ قَالَ خَمْسُ مِنَ اللَّواَبَّ لَاجُنَاحَ عَلَ مَنْ قَتَلُهُنَّ أَوْ فِي قَتْلَهِنَّ وَهُوَ حَرَامُ الحَدَأَةُ وَالقَلْرُةُ وَالْكُلُّبُ الْمَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَرُابُ

#### قتل الحدأة

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافعٍ عَن أَبْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله مَلَقْتُلُ مَن النَّوَابُ إِذَا أَخْرَمْنَا قَالَ خَمْسٌ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحَدَّةُ وَالْفَرَابُ وَالْفَأَرَّةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ

#### قتل الغراب

أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنَ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّنَا عَنَى بْنَ مَعِيدِ عَنْ اَفْعِ عَنِ ابْ عَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

﴿خُسُ مَنَ الدُّوابُ لَاجِنَاحُ فَيَقَلَهُنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَمْنَ فَيَ الحَرِّمُ وَالْاحْرَامُ ﴾ قال النووي اختلفوا

البصر باللسم . قوله﴿ وهو حرام﴾ أى والحال أن القائل حراماً ى بحرماً عداخل في الحرم . قوله﴿ والفويسقة ﴾ هي الفارة قصفير فاسقة لحروجها من جعر على الناس وافسادها . قوله ﴿ في الحرم ﴾ بفتحتين أى حرم مكة

#### مالايقتله المحرم

أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَجْ عَنْ عَدْ الله بن عُبَدْ بْنِ نُمَيْرِ عَنِ ابْنِ أَي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَارِ بْنَ عَدْ الله عَنِ الطَّبُعِ فَأَمْرَنَى بِأَكْلِمَا قُلْتُ أَصَّلَا هِي قَالَ نَمَ قُلْتُ أَنَّمَتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَمْمُ

#### الرخصة في النكاح للحرم

أَخْبِرَنَا قَنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاُودُ وَهُو آَبُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمَطَّالُ عَنْ عَرْو وَهُو اَبُنُ دِينَارِ
قَالَ سَمْتُ أَبًا الشَّمْنَاء يُحَدِّثُ عَنَ إِنْ عَبَاسِ قَالَ مَرْوَجَ النِّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَيْمُونَةُ
وَهُو عُرْمٌ مَ أُخْبَرَنَا عَرُو بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا بَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو
اللهُ وَيَنَا إِنَّ أَبَا الشَّمْنَاء حَدَّتُهُ عَنِ إِنْ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَكَحَ
حَرَامًا . أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِمُ بْنُ بُولُسَ بْنُ مُحَدِّدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَدُّثَا عَلَيْهِ وَسَلَّم نَكَحَ
حَرَامًا . أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِمُ بْنُ بُولُسَ بْنِ مُحَدِّدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمْ قَعْنُ عَرُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَرُوّ جَمْهُونَةً وَهُمَا عُرْمَا مُعَنَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَرُوّ جَمْهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَرُوّ جَمْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَرُوّ جَمْهُ وَالْ حَدِّثَا أَهُدُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّمَ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ

فى ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرّم المشهور وهو حرم مكة

أو بشمتين عمرام أى فالمواضا لحرمة . قوله (عن الضع) بفته معجمة وضم موحدة حيوان معروف . (فأمرني) أى أمراباحة رضحة (أصيدهي) أى أفيقلها جزاء قوله (وموعرم) بهذا أخفتها ؤنا

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغْيِرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعَىٰ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النِّبِئَ صَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُوْرِهُمْ

#### النهى عن ذلك

أَخْبِرَنَا قَنْيَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَنَيْه بْنِ وَهْبِ أَنَّ أَبَانَ بَنَ عُمَّانَ قَالَ سَعْتُ عُمَّانَ أَنْ عَمَّالُ قَنْهِ بْنَ وَهْبِ أَنَّ أَبَانَ بَنَ عُمَّانَ قَالَ سَعْتُ عُمَّانَ أَنْ عَنْهُ بْنِ وَهُبِ أَنْ يَنْكُمُ الْحُرْمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَلاَ يَنْكُمُ الْحُرْمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَلاَ يَنْكُمُ الْحُرْمُ وَلاَ عَنْهُ بْنِ وَهْبِ عَنْ مَالِكَ أَخْرَنَى نَافِعٌ عَنْ نَنِيْه بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبْنَ بْنُ عَنْهُ بْنَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

والثانى بضم الحاء والراء ولميذكر القاضي عياض في المشارق غيره قالهو جمع حرام كاقال تعالى

لجور وا نكاح المحرم. قوله (لاينكح) بفتح الدائيلا يدقد لفسه ( ولا يخطب) كيدمر من المخطبة بكمر الخداء وهذا يمنع الباء أى لايسقد لغيره الحذاء وهذا يمنع الباء أى لايسقد لغيره وظهمنا يحتمل النهى والنفى بمنى النهى وغالب أهل الحديث والقفة أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث ابن عام الحديث ميدونة ورافع لكون ميدونة صاحب المنافق على المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمن

#### الحجامة للمحرم

أَخْرَنَا قَدِيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ أَقِي الزَّيْرِ عَنْ عَطَا، عَنِ ابْنِ عَلَس انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ ، أَخْرَنَا قَدْيَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنْ عَمْرو عَنْ طَاوُس وَعَطَاهُ عَن ابْنِ عَبْسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ ، أُخْرَنَا مُحْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ ، أُخْرَنَا مُحْتُ ابْنَ مُعْتُ ابْنَ مُعْتُ ابْنَ عَبْسِ أَنَّ النَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرَةً مُّمَّ قَالَ بَعْد أَخْرَتَى طَلُوسٌ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْد أَخْرَتَى طَلُوسٌ عَنِ عَلْمُ وَهُو مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْد أَخْبَرَتَى طَلُوسٌ عَنِ ابْنَ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرَمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْد أَخْبَرَتَى طَلُوسٌ عَنِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ مُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ مُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَهُو مُحْرِمٌ مُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو مُحْرَمٌ مُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَهُو مُو مُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُونُولًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُونُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُونُولًا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُونُولًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَالْمُ الْمُعْرِمُ وَالْمُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونُ و الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّمْ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

#### حجامة المحرم من علة تكون به

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبْد الله بْنِ الْلَبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بِرَ يِذُبُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْتَجَمَ وَهُوَ تُحْرِمٌ مِنْ وَشْعَكَانَ بِهِ

#### وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة قال النووى والفتح أظهر (من وشه) بفتح الواو

عيان القولى سلما عن المعارضة فيق يد به ولو سلم أن حديث ان عاس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة و وافع فلاتشار عم فيؤخذ به ميمونة و وافع فلاتشار عم فيؤخذ به قسلماً على مقتضى القواعد وقال بصفهم بل حديث ان عباس أرجع سنداً فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة و وافع والأصل في الافعان العموم فيقدم على حديث عيان أيضاً فيؤخذ بعدون غيره وافقة تعالى أعلم . قوله وإحتجم وهو عمرم مجموع المحادث تعالى أعلم . قوله والحجادة للاخلو عادة عن حلق الأوفق بالحديث أن يقال بمجواز حلق صوحه المحجادة اذا كان هناك ضرورة واقد تعالى أعلم . قوله فرمن وشرك بفتح واو وسكون مثلثة .

#### حجامة المحرم علىظهر القدم

أَخْرَنَا إِسْخُنُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدَالزَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَا مَدُمْرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَحْتَمَمَ وَهُو مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَشْر حجامة المحرم وسط رأسه

أَخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ خَالد وَهُو ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيَأَنُ ابْنُ بَلَالِ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمَعَ الْأَغَرَجَ قَالَ سَمِّتُ عَبْدَ أَلَهُ ابْنَ مُحْيَةً يُحدَّثُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اُخْتَجَمَ وَسُطَ رَأْسِهِ وَهُو مُحُرِّمٌ بِلَحْي جَمْلُ مرْ عُلْ وَمَ هَكَةً

# في المحرم يؤذيه القمل في رأسه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَانَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَثْمَعُ عَنِ أَبْن الْقَاسِمِ قَالَ

وسكون المثلثة هر وهن فى الرجل دون الخلع والكسر يقال وثقت رجله فهى موثورة ووثأنها أناوفدتترك الهمزة (احتجروسط رأسه) بفتحالسين أيمتوسطه وهو مافوق اليافوخ (المجلى جل) هو يفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة و يفتح الجيمولليم موضع بين مكه والمدينة وقيل عقبة على سبعة أحيال من السقيا وقيل ماء وقال البكرى هي يترجمل التي ورد ذكرها فى حديث أبى جهم ووهم من ظنه فك الجل الحيوان للمروف وأنه كان آلة الحجم ذكره فى فتح البارى و يروى بلحى جل بصيغة الثنية قال الشاعر

لولا رسول الله مازرنا ملل ولا الرثيات ولا لحيي جمل

آخره همزة والعامة تقر لباليا. وهو غلط وجع بصيباللحم ولاييلغ العظم أو وجع يصيب العظم من غير كمر توله(وسط رأسه) قال السيوطلى بفتح السين أى متوسطه ( بلعي جمل) بفتح لامروحكى كمرها حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ بِن مَالِك الْجَزْرِيّ عَنْ يُحَاهد عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بِن أَن لَيْلَ عَنْ كَمْبُ بِن غُرْوَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم عُرْماً فَآذَهُ الْقَدُلُ فَرَلْسه فَمَّلَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم أَنَّ عَلَق رَأْسهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَتَهُ أَيَّام أَوْ أَطْمُ سَنَّهُ مَسَاكِينَ مُدِّينَ مُدَّينَ مُدَّينَ أُو انْسُكُ شَاةً أَى ذَلْكَ فَعَلْق رَأْسهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَتَه أَيام أَوْ أَطْمُ سَنَّهُ الرِّبَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ الرَّحْنِ بَن عَبْدالله وَهُو اللَّشْتَكَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَرُو وَهُو النَّنُ إِنْ هَيْس عَنِ الزِّيْرِ وَهُو أَبْنَ عَدُ اللهِ وَاتَلْ عَنْ كُلْبِ بِنْ عُبْرَةً قَالَ أَخْرَمْتُ فَكَدُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَلُو اللهُ عَنْ كُلُو بِالْعَاقِ فَسَ وَلُم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَأَتَانِي وَ أَنَا أَطُبُحُ فِيْراً لِأَصْافِي فَسَّ وأَمِي باصْبِعِهِ فَقَالَ أَطْولُهُ وَقَصَدًى عَنْ أَنْ عَنْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْم اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّم فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَى اللّه عَلْكَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه اللّه اللّه عَلَى الله عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

#### غسل المحرم بالسدر إذا مات

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَلُوبِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَصَنْهُ نَاقَتُه وَهُوَ عُمِّرٌ فَسَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسُلُوهُ بَمِنَا. وَسِنْرٍ وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْيَهِ وَلَاكُمِنُّوهِ بِطِيبٍ وَلَاثَحْمَرُ وَا رَأْسُهُ فَلَيْهُ يُعَثُى يَوْمَ النِّيَامَةَ مُلْبَيَّاً

وسكون مهلة وجل فتحين وهو موضع بين الحرمين ، فولم (أو انسك) بعنم السين أى اذبح (أى ذلك) بتشديدا البالميان التغيير وأنه يجوزكل واحدم القدرة على الآخر . قوله (وقسدق) فيه اختصار أى افعل التصدق أو ما يقرم مقامه . قوله (فرقسته) الوقس كمر المنق (ولا تسوه بطيب) من المسروالياء التعدية

# فى كم يكفن المحرم إذا مات

# النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات

قوله (ولاغسوه طبياً ) من الإمساس قوله (فأقسم) أي قنله قتلا سريعا والتذكير بملاحظة الإبل

# النهى عن ان يخمر وجه المحرم وراسه إذا مات

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَشِى أَبْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَي بِشْرِ عَنْ سَعِيد أَنْ جُيرْ عَنِ أَبْنِ عَبْسِ أَنَّ رَجُلَا كَانَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَنْهُ لَفَظُهُ بَعِيرُهُ هَنَّاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَسَّلُ وَيُكَمِّنُ فِي ثَوْبَيْ وَلَا يُمْطَّى رَاسُهُ وَوَجَهِهُ فَانَهُ يَقُومُ مُ يَوْمَ الْقِلَمَةَ مَلَيْهَا

# النهى عن تخمير راس المحرم إذا مات

أَخْرِرَنَا عَمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيَبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْرِرَى ابْنُ جُرْجُ قَالَ أَخْرِرَى ابْنُ جُرْجُ قَالَ أَخْرِرَى ابْنُ جُرْجُ قَالَ أَخْرَرَى عَمْرُوبْنَ عَمْرُوبْنَ عَمْرُوبْنَ عَلَى الْفَعَرَدُ وَالْمَالَةُ وَسَلَّمَ خَوْقَ بَعَيْرِهِ فَوْقَصَ وَقَصَّا فَلَتَ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ فَوْقَ بَعَيْرِهِ فَوْقَصَ وَقَصًا فَلَتَ فَقَالَ رَجُلُ رَولُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلْرٍ وَالْبِسُوهُ وَقِيمٌ وَلَا تَخْمَرُوا وَلَسَهُ فَإِنَّهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

#### فيمن أحصر بعدو

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِى.ُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَرِيهُ عَن

(لفظه بميره) أى رماه ﴿ فُوقَص وقصا ﴾ قال في النهابة الوقص كسر العنق وقصت عنقه

قوله ﴿وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بِمِيرِهِ﴾ أى رماه . قوله ﴿ أقبل رجل حراماً ﴾ قال الامام النووى مكذا هو فى منظم النسخ حراما وفى بعضها حرام وهذا هو الوجه والأول وجهه أن يكون حالا وقد جامت الحال من النكرة علي قلة ﴿ فوقعى ﴾ على:ا. المفعول ﴿ وألبسوه ثويه ﴾ هزالالباس

نَافِعَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَعْبِدِ اللَّهِ وَسَالَمْ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كُلَّنَا عَبْدَ الله بْنَ مُحرَكَتْ بَرْلَ الْجَيْشُ بِانْ الْزَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَحَافُ أَنْ يُحَالَ يَيْنَا وَ أَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَخَالَ كُفَّارُ قُرَيْس دُونَ الْبَيْت فَنَحَرَ رَسُولُ اللهَ صَـلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَيْهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبُ عُمْرَةً إِنْ شَاهَ اللَّهُ أَنْطَلُقُ فَانْ خُلَّى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ ضَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَأَمَّـا شَأَنْهُما وَاحْدُ أَنُّهُ مُرْكُمْ أَنَّى قُدْ أُوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ مُحْرَتَى فَلَمْ تَحَلُّلْ مُنْهِمًا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى • أَخْبِرَنَا مُرْدُ أَنْ مَسْعَدَة الْبَصْرِي قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبِ عَنِ الْحَجَاجِ الصَّوَّاف عَنْ يَحْىَ بْن أَبِى كَثير عَنْ عَكْرَمَةَ عَن الْحَجَّاجِ بْن عَمْرُو الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَرِجَ أَوْلَسُرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَاْس وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلَكَ فَقَالَا صَدَقَ . أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَدِّ بْنُ الْمُثَنَّ فَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ الصَّوَّافَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثير عَنْ عكْرَمَةَ

أقصها وقصا ووقصتبه راحلته كقولك خذ الخطام وخذبالخطام ولايقال وقصت العنق نفسها

قوله ﴿إِذَهَ أُرجِت عَرةَ ارْشَاءَتُهُ ﴾ للتبركُ فلايضر في الايجاب أو هو شرط لمسابعه وافقتها أعلم قوله (من عرج أو كمر الح) كمر عليانه المفعول وعرج بكسرالوا. عليها، الفاعل في الصحاح بفتح الرأه اذا أصابه ثنء فررجله لجمل بمشي شهة العرجان والمكسر اذا كان ذلك خلقة و في النهاية اذا صار أعرج أى من أحرم ثم حدث له بعد الاحرام مافع من المفنى على مقتضى الاحرام غير احصار العدو بأن كان أحد كمر رجله أو صار أعرج من غير صنيع من أحمد يجوز له أن يترك الاحرام وان لم يشتمك



عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسرَ أَوْعَ ِجَ فَقَدْحَلُّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسٍ وَأَبَا هُر يُرَةَ فَقَالَا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَديثِهِ وَعَلَيْهَ الْحَجْ مِنْ قَابِل

#### دخول مكة

أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْد الله قَالَ أَنْبَأَنَا سُويْد قَالَ حَدَّثَنَا زُهْيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةً
قَالَ حَدَّثِنَى نَافِيٌ أَنْ عَبْد الله قَلْ بَنْ عُمَر حَدَّهُ أَنَّ رُسُولَ الله صَلَّى الله عَلْمَ وَمُصَلَّى رَسُولُ الله
بنى طُوّى يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلَّى صَلَاةَ الشَّبِ حِينَ يَقْدَمَ إِلَى مَكُةَ وَمُصَلَّى رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى آكَمَة غَلِيظَة لَيْسَ فِي الشَّجِدِ النِّنِي بْنِي ثُمِّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ
ضَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى آكَمَة غَلِيظَة لَيْسَ فِي الشَّجِدِ النِّنِي بْنِي ثُمِّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ
ذَلْكَ عَلَى أَكْمَة خَشْنَة غَلِيظَة

#### دخول مكة ليلا

أَخْرَنَى عْمِرَانُ بُنَ يَرِيدَ عَنْ شُعْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُن جُرِيْجٍ قَالَ أَخْرَنَى مُزَاحِمُ بِنُ أَقِي مُراحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ تُحرَّشِ الْكَمْبِيّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلًا مِنَ الْجُعِرَانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَيَاثِتِ حَتَّى إِذَا زَالَتِ

#### ولكن يقال وقص الرجل فهو موقوص

التحلل وقيده بعضهم بالاشتراط ومن برى أنه من باب الاحصار لعله يقول معنى حل كاد أن يمل قبل أن يصل الى نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد و بواعده بوماً بعيته يذبحها فيه فى الحرم فيتحلل بعد الذبح قوله ﴿ بذى طوى﴾ اسم موضع بقرب مكة ﴿ حِين بقدم﴾ متعلق بكان ينزل ﴿ عِلْ أَكَهُ ﴾ بفتحات دون الجبل وأعلى من الرابية وقبل دون الرابية ﴿ بنى﴾ على بناء المفعول. قوله ﴿ فأصبح بالجمرانة ﴾



الشَّمْسُ خَرَجَ عَن الْحِمَّ اللَّهِ في بَعْلَ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ اللَّذِيةَ مَنْ سَرِفَ أُخْرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُرَاحَمٍ عَنْ عَبْدَ الْمُورِينِ عَبْدَ الله بْنِ خَالِد بْنِ أُسْدِ عَنْ مُحَرِّ شِ الْكَهْبِيِّ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْجُعَرَّانَةَ لَيْلًا كَأَنَّهُ سَيِيكُمْ فَضَّةً فَأَعْتَمَرُ ثُمِّ أَضْبَحَ بِمَا كَبَائِت

## من أين بدخل مكة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُنِيدُ أَفَلَهُ قَالَ حَدَّثَى نَافَمْ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ مَكَةً مِنَ النَّنَيَّةِ الْمُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءَ وَخَرَجَ مَن الثَّنَيَّةِ الشُّفْلَ

#### دخول مكة باللواء

أَخْبَرَنَا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَسَارِ الدُّهنيُّ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَارِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَخَلَ مَكَّهَ وَلُوَاتُولِيْضُ

# دخول مكة بغير احرام

أُخَبِرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ أَنِي شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أى فرجع الى الجعرانة ليلا فأصبح بها كبائت فيها أىكا أنه بات بالجعرانة ليلا وما خرج منها (من بعنن سرف كم بكسرالراء . قوله (كما تعسيدك فضة كم بالاصافة فى القاموس سيكة كسفينة القطعة المذوبة المراد تشبهه صلى الله تعالى على وسلم بالقطعة من الفضة فى البياض والصفاء والله تعسال أعلم . قوله (التى بالبطحاء) أى عمايل المقابر (السفلى)أى التى تلى باب العمرة . قوله (دخل مكة)أى يوم الفح

دَخُلَ مَكَةً وَعَلِيهِ الْمُغَفُرُ فَقِيلَ ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَدْبَةِ فَقَالَ اثْنَاؤُهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنَ الزَّيْرُ قَالَحَدَّتُنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الله بْنَ الزَّيْرُ قَالَحَدَّتَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِ قَالَحَدَّتَى الزَّهْرِ قَالَ حَدَّتَى الزَّهْرِ قَالَ حَدَّتَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَلَمَ الْفَتْحِ وَعَلَى , أَسُهِ الْهُنَدُر . أَخْبَرَنَا قَتْلَيْهُ قَالَ حَدَّتَى البُو الزَّيْرِ الْمُكُنَّ عَنْ جَارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةُ سُودًا مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةُ سُودًا مُ لِنَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةُ سُودًا مُ

# الوقت الذي وافي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة

أَخْبَرَا أَحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهِبُ قَلَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ لِيَ الْعَالَيَةَ الْبَرَّاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّحَابُهُ لَصُبح وَلِعَةَ وَهُمْ يُلْبُونَ يَالْحَبَّ قَالْمَرُهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يَعْوُلُ ا أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ بَشَّارٌ عَنْ يَعْيَ بْنَ كَثِيرٍ أَبُو عَسَّلَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي الْعَالَية الْبَرَّاء عَن إِنْ عَبَّسَ قَالَ قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الأَرْبِعِ مَصَيْنَ مِنْ ذِي الْحَالَية الْبَرَّاء عَن

#### (البرام) بالتشديد لأنه كان يبرى النبل

ولوائره أييس. قوله (وعليه المفغر ) بكسر المبم وسكون الفين المجمة وقتح الفا. هو المنسو ج من الدرع على قدر الرأس أى على رأسه المففر قلا تصارض بينه و بين حديث وعليه عمامة سودا. الميتسل أن تكون المهامة فوق المففر أو بالمكس أو كان أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس المهامة بعدذلك وافة تعالى أعلم (ابن تحالى) بفتحين وقد أجاز صلى الله تعالى عليه وسلم في قطه حيث كان لكونه كان يؤذيه وأفة تعالى أعلم. قوله (عن أبي العالمة البراء) بالتشديد الآنه كان يبرى النبل

بِالْحَجُّ فَصَلَّى الصَّبْعَ بِالْبَطْحَاء وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجَعَلَهَا مُحْرَةٌ فَلَيْفَعْلَ . أُخْبَرَنَا عُمرَانُ بُنْ يَرِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْيْبٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاهُ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُمَّ صَبِيحَةَ رَابِعَة مَضَتْ مِنْ نِي الْحُجَّة

# إنشاد الشعر في الحرم والمشى بين يدى الامام

أَخْرَنَا أَبُوعَاصِمٍ خُشَيْشُ بِنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بَن سُلَيْهَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة في عُمْرةِ الْقَضَاء وَعَدُدُ الله بِنُ رَوَاحَةً يَمْشَى بَيْنَ يَدِيْهِ وَهُو يَقُولُ

خُلُوا نِنَى الْكُفَّارِ عَنْ سَلِيلِهِ الْيَوْمُ نَضْرِ بِثُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَـامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُلْهِـلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلَهِ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ يَالَبُنْ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَفِي حَرَمِ اللهِ عَزْ وَجَلّ

﴿ اليومنظر بكم ﴾ قالـفالنهاية سكونالبا من نضر بكمن جائزات الشعر وموضعها الرفع ﴿ يَزِيلُ الْهَامُ عن مقيله ﴾ قال فى النهاية الهام جمع هامة وهى أعلى الرأس ومقيله موضع مستمار من موضع

قوله (فرقسرة القضاء) قبل هي عمرة كانت قضاء عما صدعنها عام الحديبية وقبل بالقضاء بمني المقاصاة والمصالحة فانه صالح عليها كفار قريش (واليوم نضربكم) في النهاية سكون الباء من فضربكم من جائزات الشمر وموضعها الرفح قلت نبه على ذلك لئلا يتوهم أن يجرمه لمكونه جوابا الأمر، فأن جعله جواباً فلسد معنى ولعل المراد فضربكم أن نقضتم العهد وصدة توه عن الدخول والافلا يصح ضربهم لمكان العهد (على تنزيك) أى لاجل تنزيك بمكمة أى فضربكم حتى ننزله بمكة وقبل المراد تنزيل القرآن (بريل الهام) بالمتخفف الرأس (عن مقبله كم أى موضعه مستمار من موضع القائلة (ويذهل) جتم الباء أى بحمله ذاهلا (فتال له عر الح) كانه رأى أن الشهر مكروه فلا ينبقى أن يكون بين يديه صلى لقة تعالى عليه

تَقُولُ الشَّعْرَ قَالَ النَّيّْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَلِّ عَنْهُ فَلَهُو السَّرَّعُ فِيهِمْ مِنْ نَصْحِ النَّبــلِ حرمة مكة

أَخْرِرَاَ أَتَحَدُّ بِنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بَحَاهد عَنْطَاوُسِعَنِ أَنْ عَلَّس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَنْحِ هَلَا ٱلْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةَ اللهِ إِنْ يَوْمِ الْفَيَاهَةَ لَا يُنْصَدُشُوكُهُ وَلَا يُنْفَرَضِيْدُهُ

القائلة (من فضح النبل) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة يقال نضحوهم بالنبل إذا رموهم (هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) لامعارضة بين هذا وبين حديث ان ابراهيم حرم ، مكة لأن المهني أن ابراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله عمر مراه أو أول من أظهر بعد العلوفان وقال القرطي معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لاحد ولا لاحد فيه مدخل قال ولاجل هذا أكد المهني بقوله (ولم يحرمها الناس) والمراد أن تحريمها ثابت بالشرع لامدخل المقل فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يمنى فى الجاهلية كما حرموا أشياه من عند أفسهم فلا يسوغ الاجتهاد فى تركه وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة الني صلى الله عليه وسلم (فهو حرام بحرمة الله) أن بتحريمه وقبل الحرمة الحق أي حرام بالحق المساد الملمجمة أى عرم بالحق المساد الملجمة أى المحروبة على هو كناية عن الاصطياد وقبل

وسلم و فى حرمه تعالى و لم يلتفت الى تقرير التي صلى الله تعالى عليه وسلم لاحبال أن يكون قلبه مشتغلا بمــا منعه عن الالتفات الى الشعر ( أسرع فيهم ) أى فى التأثير فى قلوبهم (من فضح النبل) بنون وضاد معجمة مصاد مهملة من الرى بالسهم أى فيجوز للصاحة والله تعالى أعلم . قوله (حرمه الله) أي حكم بكونه حرما يومئذ وان ظهر بين الناس بعد ذلك على لسان الانبياء ولما كان ابراهيم أول نبي أظهر ذلك بعد الطوفان أو معالمة قبل حرمه ابراهيم فريحومة الله ؟ أن بتحريمه والحاصل أن نحريمه منشب لل الله تعالى على الدوام فلا بد من مراعاته فر لا يعشد } على بناء المفعول أى لا يتعلم (و لا يغفر) فَذَكَرَ كَلَمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْإِذْخِرَ

تحريم القتال فيه

أَخْ بَرَنَا نُحَدُّ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيِّ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْضَّلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ نجاهد عَنْ طَلُوس عَنِ أَبْنَ عَبَاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ فَشْحٍ مَكَّةً انَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمُهُ اللهُ عَرَّوَجًلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَد قَبْلِي وَأُحِلًّ لِيسَاعَةُمِنْ بَهَارٍ

على ظاهره قال النووى يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه ﴿وَلاَيْتَنَلَى﴾ أى لايقطع ﴿خلاه﴾ بالحاء المعجمة والقصر وحكى مده وهوالرطب من النبات ﴿قَالَ العباسُ﴾ أى ابن عبد المطلب ﴿إِلاَ الاِذْعَرَ ﴾ يجوز فيه الرفع على البدل بما قبله والنصب قال ابن مالك وهو

بتدايد الفاء على بناء المفصول أى لا يتعرض له بالاصطياد وغيره (ولا يلتقط) على بناء الفاعل لل تعلى إلى المناصل المحصل لل المقلى إلى المناصل المحصل المقلى إلى المناسط المحصل به الفرق بين الحرم وغيره والالايحسن ذكره هنا فى على ذكر الاحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمتنى التحريم ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام برى أن تخصيصه كتخصيص الاحرام بالنبي عن الفسوق فى قوله فن فرض فهن الحجج فلا رفت و لا فسوق و لا جدال مع أن النبى عام التحريب هنا لزيادة الاهتام بأمر الاحرام ويان أن الاجتباب عن الفسوق فى الاحرام آكد فكذا التخصيص هنا لزيادة الاهتام بأمر الحرم وأن التعريف فى لقطئه متأكد (ولا يختل) على بناء المنصورة وذال معجمة نبت معروف طب الرائحة وجوز فيه الرفع على البدل والنصب على الاستثناء ولم المناسسة على الاستثناء ولم المناسسة والمناسسة المناسسة الم

فَهُوَحَرَامٌ بِحُرْمَةَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . أَخَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لَعَمْرِو بْنِ سَعِيد وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَثَدَنْ لِي أَبَّهَا الْأُمَيرُ أَحَدَّثُكُ قُوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَنَّلُهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمَتُهُ أَنْنَاكُنَ وَوَعَالُهُ قَلْنِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَكَى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمَدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ

المختار لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستشى منه فيعدت المشاكلة بالبدلية ولكون الاستثناء وقص في آخر الكلام ولم يكن مفصودا والاذخر نبت معروف طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق وذاله معجمة وهمزته مكسورة زائدة قال في فتح البارى لم يرد العباس أن يستشى هو وانحما أواد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم فيجوا به إلا الاذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الاذخر في عوم ما يختل واختاف على قاله باجتهاد أو وحى وقيل كان الله فوض لمه الحكم في هذه المسئلة مطلقا وقيل أدى اليه قبل ذلك أنهان طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله (عن أبي شريح) اعمه خويله بن عمرو على المشهور وهو خزاعي كدي ﴿ أنه قال لعمر و بن سعيد ﴾ أي ابن الماص المعروف بالاشدق ﴿ وهو يعمد المعروف بالاشدق ﴿ وهو يعمد الله يعد بعد يممني معوث من اطلاق المصدر على المفهول والمراد به الجيوش التي يعمد المعوث بها دما ﴾ بكسر الفاء وحكى ضمها أي يسيله ﴿ ولا يعضد بها شجرة ) قال الفتح ﴿ أن يسفك بها دما ﴾ بكسر الفاء وحكى ضمها أي يسيله ﴿ ولا يعضد بها شجرة ) قال

استحقاق الأهل لا محل الفتال فى غير مكة أيضاً . ومدى الاستحقاق لوجوزنا فى مكة لنبره صلى الله تمال عليه وسلم لم يق للاختصاص مدى وافقة تعالى أعلم . قوله لا يبعث البعوث ، بضم الموحدة جمع بعث بمدى المبعوث أى برسل الجيوش لإلقتال عبد الله بن الزبير ، سنة احدى وستين وكان عمرو أمير الملدية من جهة يزيد بن معاوية فكتب أله أن يوجه الى ابن الزبير جوشاً حيراست عن يبعته وأظام بمكمة فبمث يعتا في أحدث بنا الإسر لإ الفدا ، بالنصب أى نافى بوم الفتح وضمير وسعت وعام مع ظهور القرية لا يضر والمقتلود المبالغة فى تحقيق حفظه ذلك القول أن يحربها بوم في بالمبالغة فى تحقيق حفظه ذلك القول أخذه عنه عياماً . وقوله ، "حين تمكم لي تحتمل التعاق بما قبله و بما بعده لا أن مكال وأمره

يُحرَّمُهَا النَّاسُ وَلاَ يَعِلَّ لِامْرِي. يُؤْمِنُ بالله وَالْيُومِ الآخِرِ أَنَّ يَسَفُّكَ بِهَا دَمَا وَلاَ يَعْضُدُ بها شَجَرًا فَانْ رَّخَصَ أَحَدٌ لَقَتَالَ رَسُّولَالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَنْنَ لَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِثَّكَ أَذَنَكِى فِيها سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُها الْيُومَ كَمُّرَمَتُها بَالْأَمْسَ وَلْيَبَلِغَ الشَّاهُ دَالْفَائِبَ

#### حرمة الحرم

أَخَبَرَنَا عَمْرَانُ بِنُ بَكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سُحَيْمُ أَنَّهُ سَمَ أَبَا هُرَرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُحْسَفُ بِهُمْ بِالْبَيْدَاءِ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّبُنُ ادْرِيسَ أَبُوحَاتِمِ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ حَفْصِ بن غَيَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بَنْ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَغَرَّ عَنْ

ابن الجوزى أصحاب الحديث يقولونه بضم الضاد وقال لنا ابن الحشاب هوبكسرها و روى و لا يخضد بالحاء المعجمة بدل العين المهملة وهو راجع الى معناه فان أصــل الحضد الكــر و يستممل فى القطع ﴿وانحــا أذن لى﴾ بفتح أوله والفاعل اقه و يروى بضمه بالبناء للفعول

لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير أمره (أن يسفك) بكسر الغا، وحكى ضعهاأى يسيله ( ينصد) بضم المضاد هو المشهور عند أهل الحديث قبل والصحيح الكسر أى يقطع ( وانحا أذن) على بناء الفاعل أو المفعول والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين من حجة الحصوص وعدم البقا. ( وقد عادت حرمتها الح بحكنات غن الله عن عود حرمتها بعد تلك الساعة بحل ثانت قبل تلك الساعة فلا اشكال بأن الحجلية كانت فى الغد من يوم الفتح وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة لا فى الغد ضا معنى اليوم ولا بأن أمس هو يوم الفتح وقد رفعت الحرمة في فكيف قبل كمرمتها بأمس و يحتمل أن يقال اليوم ظرف المعرمة لا المعردة لا المعرد ومعنى كمرمتها أى كرفع حرمتها أى الدود كالرفع حيث كان كل منهما بأمره تعالى واقته تعالى أعلم. قوله (يغزو هذا البيت) أى يقصده بالهدم وقال الأهل (بالبيدا) هى المفارة التى لاشء

أَبِي هُرَرِةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَهِى الْبُعُوثُ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُومَنَ بَيْشِ مَنْهِ مَ أَحْدِن مُحَدِّنُ دَاوُدَ الْصَّيْصَيْ قَالَ حَدَّنَا كَنَّى الْأَنْدُ بْنِ سَابِق قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ عَن الدَّلَانَى عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ عَنْ سَالم بْن أَبِي الْجُعْدَ عَنْ أَخِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بنْت عُمَرَ قَالَتْ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هٰنَا الْحَرَم فَانَا كَانُوا بِينْدَا مَنَ الْأَرْض خُسفَ بأُولَهمْ وَآخِرِهُ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَمْمُ قُبُورًا . أَخْبَرَنَا الْحُسَانُ بْنَعِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أُمِيَّةً بْنِ صَفُوالَ بْنِ عَبْدَ أَلْلَهُ بْن صَفْوالَ سَمَعَ جَدَّهُ يَمُولُ حَدَّتَنَى حَفْصَةُ أَنَهُ قَالَ صَلَّى أَمَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُؤَمِّنَ هَذَا الْبِيتَ جَيْسُ يَعْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَيْدَا مَنَ الْأَرْضِ خُسفَ بِأَوْسَطِهُمْ فَيْنَادِي أَوَّلُمُمْ وَآخَرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهمْ جَمِيعًا وَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّر يِدُ الَّذِي يُخْبُرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشَّهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى، جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدُّكَ أَنُّهُ مَا كَنَبَ عَلَى خَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى خَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذَبْ عَلَى الَّنِّي صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَــلُّمَ

فيا ولعل المراد ههنا هي المفازة التي بقرب المدينة المشهورة بهذا الاسم بينالناس. قمله ﴿ البعوثُ ﴾ بعتم الباء أىالجيوش. قرلم ﴿ يَكُونَ لَمُم ﴾ أي يصير لحم ذلك المحل قبوراً بلاعذاب والحماصل أن الموت والحسف يشملهم ظاهراً لكن حالم بعد ذلك كمال المؤمن في قبره لا كمال من خسف به استحقاقاً قموله ﴿ لِيُؤمن ﴾ من أم بتشديد الميم إذا قصد والنون تقيلة التأكيد أي ليقصدن هذا البيت جيش

# مايقتل في الحرم مر\_ الدواب

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَاتَشَةَ عَنْ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ خَسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِـلَّ وَالْحَرَمِ الْنُرَابُ وَالْحَدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرِبُ وَالْفَأْرَةُ

# قتل الحية في الحرم

أَخْبَرَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَمِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَةُ عَنْ قَادَةَ سَمَعْتُ سَعِيدُ بْنَ الْلَسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَالَشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَسُ فَوَاسَقَ يَشْنَلَ فِي الْخَلَّ وَالْفَأْرَةُ ، أَخْبَرَنَا يُشْتَلَن فِي الْخَلِّ وَالْفَأْرَةُ ، أَخْبَرَنَا الْمَعْمُ وَالْفَرْدَ ، أَخْبَرَنَا الْمَعْمُ مَنْ عَنْ حَفْص بْن عَياث عَن الْأَخْمُ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْد اللهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَنْ مَنْ مَنَى حَتَّى نَزَلُومُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ الْفَلْوَمَ الْفَالِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ النّهُ وَمَا الْفَالَونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُسْتَعَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللْمُعِلّمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله (خس فراست) المشهور الاصاقة و روى بالتوين على الوصف وبينهما فى المدى فرق دقيق ذكره ابن دقيق لأن الاصاقة تتنمنى الحكم على خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص بخلاف الحكم فى غيرها بطريقالمفهوم وأما التنوين فيتنفنى وصف الحمس بالفسق من جهة المدى وقد يشعر بأن الحلكم مترتب على ذلك وهو القتل معلل بمنا جعل وصفاً وهو الفسق فيقتضى ذلك التعميم لمكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتماده الاول من المفهوم من التخصيص. قوله (فابتدرناها) أى سبق كل منا صاحه الى قالها وفيه أن حية غير البيوت تقتل و لوكان حرما

فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِقَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنَ جَرَعُ أَخْبَرَنَى أَبُو اللهُ عَلَيْهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْلَةَ عَرَقَةَ التَّي قَبْلَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَرَقَةَ التَّي قَبْلَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَمْلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

#### قتل الوزغ

أَخَبَرَاَ مُحَدُّ بَنُ عَبْد الله بْن بَر بِدَ الْمُقْرى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْحَيد اللهُ جُيْر بْن شَيْبَةَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيَّب عَنْ أُمْ شَريك قَالَتْ أَمْنَ فِي رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْد وَسَلَّم بَعْن اللهُ عَيْد وَسَلَّم بَعْن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُر وَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَنْ عُر وَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَنْ عُر وَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْه وَسَلَم قَالَ اللهِ عَنْ عُر وَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْه وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم قَالُهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَتُهُ اللهُ عَنْ عُلُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَم قَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### بابقتل العقرب

أَخْرَىٰ عَدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقِّى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ الْنُ جَرَجُ أَخْرَنُ الْمِأْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُرْوَةً أَخْرَهُ أَنَّ عَاشِمَةً قَالَتْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### ﴿ الوزغ الفويسق ﴾ تصغير فاسق وهو تصغير تحقير يقتضى زيادة الدم

قوله (قاضرمنا) أوقدنا (وقاما) فيهاخبار بأنهاسات عاضلوا مناضرامالنار وغيره وتسمية فعلهم شراً للشاكلة أو المراد بالشرما هو ضر رفى حق الذير. قوله (الفويسق) تصغير فاسق وهو تصغير تحقير ويقتضى زيادة اللهم

وَسَلَمَ خُسٌ مَنَ الدَّوَابِّ كُلُمَنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلَنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْـكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدَاثُةُ وَالْفَقْرُبُ وَالْفَلْزُةُ

# قتل الفأرة فى الحرم

# قتل الحدأة في الحرم

أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنِ الْرِاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَدْمَرٌ عَنِ الْزَهْرِيَّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنِّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ قَالَ خَشْ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحُلُّ وَالْحَرَمُ الْحَدَّأَةُ وَالْفَرْرُ وَالْعَلْرُ وَ الْكَلْبُ الْمَقُورُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَحْعَلَنِهُ وَعَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ النَّابَيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ وَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ وَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ وَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً النَّيْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَعَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَعَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً اللّهَ عَنْ اللهِ وَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً اللّهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْهِ وَعَنْ عُرُولَةً عَنْ عَائِشَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَيْهِ وَعَنْ عُرُولَةً عَنْ عَائِشَةً اللّهُ عَنْ اللّهُ اللْفَالْمُ اللّهُ اللّ

#### قتل الغراب فى الحرم

أَخْبَرَنَا أَهْدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأْنَا حَاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْمَقْرَبُ وَالْفَارْةُ وَالْفَرْابُ وَالْسَكَلْبُ الْمُقُورُ وَلْحَدَاةً

## النهى ان ينفر صيد الحرم

أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ عَكْرَهَةَ عَن ابْنِ عَأْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰدِهِ مَكَّةُ حَرَّمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ خَلَق السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ لَمْ عَلَ لاَّحَدَقَلِي وَلاَ لاَّحَدَ بَعْدى وَإِنِّمَا أَضَّةً عَلْ مَا عَلَى مِنْ آ وَهِي سَاعَتَى هٰذِه حَرَامٌ بِحَرَامٍ اللهِ إِلَّ لَمُشِدُقَامَ النَّهِ الْمَا يَوْمَ الْقَيَامَةَ لاَيُحْتَلَ خَلَاهَا وَلاَيُعْفَدُ شَجَرُهَا وَلَايَنْقَرْصَيْدُهَا وَلاَيْحَلُ لَقُطَّهَا إِلَّا لَمُشِدُفَقَامَ النَّهَ الْمَرْضَورَ كَانَ رَجُلاً مُجَرًا فَقَالَ إِلَّا الإِذْخِرَ فَلْهُ لَيُوتِنَا وَقُور انْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

# استقبال الحج

أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الْمُلِكُ بِن زَنْجُو يَهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُر بنُ

قوله (عرام الله) أي يتمر به (الالمنشد) من أنشد أى الالموف قد سبق الحلاف أنه عل يلزم دوام التعريف أو يكفى التعريف سنة كـــائر البلاد (بحربا) أنها " ربة . قوله (استقبال الحاج) استدل عليه يقول ابن رواءة خلوا بنهالكفار الدلاته على أنهم استقبلره والحديث قد صفي

سُلْيَانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحْةَ بَيْنَ هَدِيه يَقُولُ

# خَلُواْ بَى الْكُفَّارِ عَنْ سَيِلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ ضَرَبًا يُرِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلَهِ وَيُنْهُلُ الْخَلِلَ عَنْ خَلِلهِ

قَالَ عُمْرَ يَاأْنَ رَوَاحَةً فَى حَرِمَ اللهُ وَبَيْنَ يَدَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَقُولُ هَانَا الشَّمْرَ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ الشَّمْرَ فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ وَقَعِ النَّبِلِي . أَخْبَرَنَا أَتَنْيَةُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ وَهُو أَبْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالَد الْخَذَّاء عَنْ عَكْمِ مَةً عَنْ ابْنِ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكًا قَدَمَ مَكَةً السَّقْبَلَةُ أَغَيْلَةً بَيْ هَاشِمٍ قَالَ عَلَيْهُ مَا وَالْتَمْ فَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكًا قَدَمَ مَكَةً اللهُ اللهُ الْفَالِمَةُ بَيْ مَا لِي اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ترك رفع اليدين عند رؤية البيت

أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بِنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا تُحَدِّدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعَبُهُ قَالَ سَمْتُ أَبَا قَوَعَةَ الْبَاهِلِّ
يُحدَّثُ عَنِ الْهَاجِرِ الْمَكِّ قَالَ سُتْلَ جَارِ بُنْ عَبْد أَلَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ بَرَى الْبَيْتَ أَبُولُهُ يَدَيَّهُ
قَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَٰذَا إِلَّا الْهُودَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْمُ فَيْدُ وَسَلَّمَ فَلْكُمْ فَيْدُو فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْمُنْهُ

قوله (أغيلة) تصغير أغلة والمراد الصيان واذلك صغرهم . قوله ( يَعْمَلُ هَذَا) أَمَا ارْضَ في غير عَلَهُ أُو الْرَفِعَ عَدِيدُوْيَةِ البِيتِيدِذلكِ لِآنَ الهِودِ أَعِدَا البِيتَ فَاذَا رَاوَهُ رَضُوا أَيْسِمِهُمْ مُومَةً وَتَعَيْرِهُ

#### الدعاء عندرؤية البيت

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَعِ قَالَ حَدَّثِنَ عَسِدُ الله أَبْنُ أَنِي بِرِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُونِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلَقْمَةً أَخْبَرَهُ عَنْ أَمَّهَ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدُ مَكَانًا فَى دَارِ يَعْلَى أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا

#### فضل الصلاة في المسجد الحرام

أَخْ بَرَ نَا عَرْو بِنُ عَلَى وَ حُكَدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالاً حَدَّثَنَا عَتِي بُ سَعِيد عَنْ مُوسِي بنِ عَبد الله الجُهنَّ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَبد الله الجُهنَّ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَبد الله الجُهنَّ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله

وليس المراد أن الهود يزورونه و يرضون الآيدى عنده بذلك وانة تعالى أعلم . قوله ﴿ مَكَانَا فَى دَارَ يعلى الحُ ﴾ أشار فىالترجمة الى أنوجهه أنالبيت كان يرى من ذلك المكان وافتقالى أعلم قوله ﴿ صلاة فى مسجدى الحُرُ﴾ قدتمدم الحديث فى كتاب المساجد . قوله ﴿ الإالمسجدالكمية ﴾ هكذا فى النسخة الني

أَخَبَرَنَا عَثْرُو ثُنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا نَحَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد ثِن إِبْرَاهِمِ قَالَ سَمْتُ أَلَّا سَلَمَةً قَالَ سَأَلُتُ الْأَغَرُ اللَّاعَرُ اللَّاعَرُ اللَّاعَ اللَّهَ سَمَّا أَلَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ صَلَاةً فِي السِواهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهِ صَلَاةً فِي اسْواهُ مَنْ النَّسَاحِد إِلَّا الْكَعْبَةُ مَنْ السَّاحِد إِلَّا الْكَعْبَة

#### ناءالكعة

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مُسكِينِ قِرَامَةَ عَلَيْهِ وَأَمَّا أَعْمُ عَنِ ابْ الْقَاسِمِ قَالَ حَدِّتَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ سَهَابِ عَنْ سَالًم بِنْ عَدْدَ أَنَّهُ أَنْ عَبَدَ أَنَّهُ بْنَ كُمْدَ أَنَّهُ بَكُمْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُ تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُولُولُولُولُولُولُولَا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَه

﴿ أَلَمْ تَرَى﴾ يقال للمرأة رأيت ترين وحذفالنون علامةللجزم ومعناه ألم ينبه علمك و لم تعرفى ﴿ لولا حدثان﴾ بكسر الحا. مصدر حدث يحدث والحبر هنا محذوف وجوباً أي موجود

عندى بتعريف المسجد باللام والذي فيهاب المساجد الاستجد الكعبة بالاضافة وهو الاظهر ووجه هذه النسخة أن بجعل بدلا بتقدير معناف أى مسجد الكعبة · قوله ﴿ الْمُ تَرَى ﴾ خطاب للمرأة وجزمه بحذف النون أى ألم تعلى أن قومك بكعر الكاف يريد قريشاً ﴿ لُولا حدثات ﴾ المعهور كعرالحا. وسكون الدال وقيل يجوز بالفتحين أى لو لا قرب عهدهم بالكفر يريد أرنب الاسلام لم يشكن فى قويم ظو هدمت لربما تقروا منا لانهم يرون تغييره عظها ( لأن كان عائشة الح) قبل ليس هذا شكا فيساع عائشة فانها المطافظة المتنة لكنه جرى على مايساد فى كلام العرب من القديد أَشْتَلامِ الْرَكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانَ الْحَجْرَ إِلَّا أَنَّ الَّبْتَ لَمْ يَتَمَّمْ عَلَى قَاعِد إِبْرَاهِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. أَخْسَرَنَا إِسْحَقُ بَنْ إِبْرَاهِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَالَا حَدَثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرْوَةَ عَنْ الْحَدُ عَنْ عَائشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو لا حَدَاثَةُ عَيْد قرمك بِالكُفْرِ لَيْهَ عَنْ عَائشَةُ عَلَى اللَّكُفْرِ لَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُمْ يُشَالًا لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُمْ يُشَاللًا لَمَا لَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُمْ يُشَاللًا لَمَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَانَّهُمْ يَشَالله عَنْ شَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

التقرير والتعبين. قلت هو ماسم من عائشة بلاواسطة فيمكن أنه جو زالحطأ على الواسطة فشك الملك على أن خطأ عائشة ممكن و بالحلة فسياع عائشة عند ابن عمر ليس قطعياً فالتعلق الأؤة ذلك واقد تعالى على أن خطأ عائشة ممكن وبالحلة وهو افتعال من السلام وهي الحجارة كذا ذكره السبوطي المحجر بمكر الملك المحملة وسكون الجيم هو الموضل المحجر بماللا المحملة وسكون الجيم هو الموضل المحجر بسلام وهي الحجارة كذا ذكره السبوطي المحجر بمكر من الاتمام (على قالت المحافظة التي يا بالفاعل المحمد المحجر بسلام من الاتمام (على قاط المحجر ليسابركتين واتما هما بعض الجدار الذي بئه قريش فاذلك المستلهما الني صلى القة تعالى على وطاقة مقابلا المحجدة وسكون لام أي باباً من خلفه مقابلا لحلى من قدام . قوله (حداثة عهد) الواق في المحافظة وسكون الواق في باباً من خلفه مقابلا المحلولة في من قدام . قوله (حداثة عهد) الواق في إلا من خلفه مقابلا المحافظة عن من قدام . قوله (حداثة عهد) الواق في المحافظة والمحافظة المحافظة ا

فَلَنَّا مَلْكَ أَنْ الزَّيْرِ جَعَلَ لَمَا بَايْنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بُنُ مُحَدَّ بِنَ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَا بَرِيدُ بُنُ هُرُ ونَ قَالَ أَثْبَأَنَا جَرِيرُ بُنَ حَازِمَ قَالَ حَدَّثَا رِيدُبُنُ رُومانَ عَنْ عُروَّةَ عَنْ عَاشَةً أَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَاشَةُ الْوَلاَآنَ قُومَكَ حَدِيثُ عَهْدِ بِعَاهلَةً لَاَ لَأَنْ اللهَّ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُوالَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَا وَاللّهُ وَا وَلُو الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَا وَلَا مُوا وَلُو الللّهُ وَاللّهُ وَا

# دخول البيت

أَخْبِرَنَا نُحَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالدٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ عَوْن عَنْ نَافع عَنْ عَبْدالله

لايجوز حَدْف الواو في مثل هذا والصو اب حديثو عهد (كا سُنمة الابل) جمع سنام (متلاحكة) أى شديدة الملامة (ذوالسويقتين) تثنية سويقة وهي تصفير الساق وهي مؤتة فلنلك ظهرت

حديثو عهد و رد بأنه من قبيل ولاتكو نوا أول كافر به فتدغالوا تقديره أول فريق كافر أو فوج كافر يربدون أن هذه الالفاظ مفردة لفظاً وجم صنى فيمكن رعاية انطبا ولايخفى أن لفظ القوم كذلك وأجيب أيضاً بأن فسيلا يستوى فيه الحم والافراد قوله (فهدم) على بنا. للمعول (ماأخرج منه) من الحجر (وألوقت كم أى الصقت بابه (بالارض) بحيث مابقى مرتفعاً عن وجهها (كا أسنة الابل) جم سنام (ملاحك ) أيمتلاصقة شديدة الاتصال قوله (يخوب) من التخريب قالوا هذا التخريب عند قرب القيامة حيث لايتقى فى الارض أحد يقول افغاف (ذو السو يقتين) تثنية سويقة وهى تصغير الساق وهى مؤنة فلالمنظهرت التاء فى تصغيرها وانحاصفر الساقين لان الغالب على سوق الحبيثة المهقة اَنْ عَمْ أَنُهُ أَنْتُهَى إِلَى الْكَعْبَة وَقَدْ دَخَلَهُ النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلاَلُ وأَسَامَةُ بَنُ زَيْدُ وَأَجَافَ عَلَيْمٍ عُمَانُ بَنُ طَلْحَةَ البَابَ فَكَثُوا فِيهَا مَليًّا ثُمَّ فَحَج البَّابَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ قَفْلُتُ أَبِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى البَّيْقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي البَّيْقِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى البَّيْتِ ، أَخْبَرَنَا وَلَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُم ثَمْ صَلَّى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى البَيْتِ وَمَعَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى البَيْتِ وَمَعَلَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

## موضع الصلاة في البيت

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنَ عَلِيَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبْنُ أَفِي مَلْيْكَةَ أَنَّ اَبْنُ عُمْرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْدِ وَسَلَّمَ الْكَدْبَةِ وَنَنَاخُرُوجُهُ وَوَجَدْثُ شَيْثًا فَنَهْتُ وَجْثُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا فَسَالُتُ بلالا أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَنَهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَمْنَةِ قَالَ نَمْ رَكْمَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِ يَتَيْنِ . أَخْبَرَنَا

الثا. فى تصغيرها و إنمــاصغرالسافين لانالغالبــعلى سوق الحبشة الدفةوا لحوشة(وأجافــالباب) أى رده عليه

قوله (واجاف) أىردالباب عليهم (طلما) يفتح الميم وكسر اللام وتشديد الباء أى زمانا طريلا. قوله (ودنا خروجه) أى قرب خروجه من الكمة (وحدث) بمعنى أحدث أى ضل وأبدى فى الكمة شيئاً أى فاردت أن أحقته (ركمتين) هذا يقتضى أن بلالا ذكر له كم صلى وقوله ونسيت أن أسأله كم صلى

أَحَدُ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُدِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ سَمْتُ مُجَاهِمًا يَقُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ دَخَلَ الْكَدْبَةَ فَأَقَيْتُ فَأَخِدُ رُسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَرَجَ وَأَجِدُ يِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائْمَا فَشُلْتُ يَالِمِلًا فَأَجُدُ رُسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ يُلِالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمَا فَشُكُ يَالِمِلًا أَضَا وَمُرْوَا أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الْكَشْبَةُ قَالَ نَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَا تَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَاتُ مَا بَيْنَ هَا تَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ فَلَى وَجُهِ الْكَذَبَةُ وَ أَنْجَرَنَا عَاجِبُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلْ وَعَلَى مَا بَيْنَ عَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَى مَا يَنْ وَمَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الحجـــر

أَخْبِرَنَا مَّنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ أَبْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَا. قَالَ إِنْ الْزِيْرِ سَمْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهَدُهُمْ بَكُفُر وَلِيْسِ عَنْدَى مِنَ النَّفَقَةَ هَا يُقَوِّى عَلَى بِنَاتُهُ لَكُنْتُ أَذْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْخُجْرِ خَمْسَةً أَذْرُعٌ وَجَمَلْتُ لَهُ بَابًا يَذْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ. أَخْبِرَنَا أَحَدُ بَنُ سَعِيد

يفيدأنه ماذكرله ذلك فالظاهر أن تعين كون الصلاة الركمتين كان من ابن عمر بنا، على الأخذ بالآهل إذ أقل الصلاة النهارية أن تكون ركمتين واقد تعالى أعلم . قوله (فيوجه السكمية) أى في محاذاة اللب. قوله (ولم يصل) قبل علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولا فسا اطلع على الصلاة فأخير بحسب ذلك والمثبة مقدم (هذه )الاشارة الحالكمية المشروة أوجهها وعلى الثانى الحصر واضح وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد أومن كان بمكه واقد تعالى علم . قوله (حديث عدهم) رفع عهدهم على الفاعلية (وليس عندى)

الرَّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنَ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنا قَرَّةُ بْنَ عَالدَ عَنْ عَبد الْخَيد بْنِ جُبِيْرِ عَنْ عَتْنَه صَفْيَةً بِنْتَ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتَنَا عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الْاَ أَذْخُلُ البَيْتَ قَالَ أَذْخُلِي الْحِجْرَ فَلَهُ مِنَ الْبَيْت

#### الصلاة في الحجر

أَخْبَرْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ العزيزِ بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّتَى عَلَقَمَهُ بْنُ أَبِي عَلَقَمَةَ عَنْ أَمَّهُ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَذْخُلَ الْبَيْتِ قَاضًلَى فَيِعَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِدَى فَأَدْخَلَى الْحِجْرَفَقَالَ إِنَا أَرْدْتُ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلَّى هُمْنَا فَأَمَّى هُوَ قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكُ أَتْنَصُرُوا حَيْثُ بَنُوهُ

## التكبير فىنواحى الكعبة

أُخْبَرَنَا تُتَيَّيُهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّـادَّعَنْ عَمْرِهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَنْمَةِ وَلَكَنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيه

## الذكر والدعاء في البيت

أَخْبَرَنَا يَهْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكَ بْنُ أَقِي سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَالُهُ عَنْ أَسْامَةَ بْنِ زَيْدَ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ الله صَلَّى أَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَيْتَ فَأَمَرَ يِكُلَّا فَأَجَافَى ٱلْبَابَ وَ ٱلْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِنَّةَ أَعْمَدَهَ فَصَنى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْأَسْطُواتَتِيْنِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَدْمَةِ جَلَسَ فَحَدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلْيهِ وَسَأَلُهُ وَالْسَنَفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَنْ مَا السَّنَقَبَلَ مَن دُرِ الْكَدْمَةِ فَصَلَّهُ وَحَدُّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلُهُ وَالسَّنْفَرَهُ مَا الْسَنَقَبَلُ مِن دُرُ الْكَلْمَةِ فَاسْتَقْبَلُهُ بِالنَّكْجِرِ وَالتَّهْلِ وَ التَّسْيِحِ وَالتَّنَاهِ مَنْ أَرْكَانِ الْكَفَّةِ فَاسْتَقْبَلُهُ بِالنَّكْجِرِ وَ التَّهْلِ وَ التَّسْيِحِ وَالتَّنَاهِ عَلَى اللهِ وَالسَّلْقَ وَالاَسْتَفْفَارُ مُّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَّعَتْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَثْبَةِ ثُمَّ انْضَرَفَ فَقَالُ هَنَاهُ النَّلَةُ وَالاسْتَفْفَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَّعَتْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَثْبَةِ ثُمَّ انْضَرَفَ فَقَالُ هَنَاهُ النَّهُ النَّهُ الْمَالَةُ اللهِ النَّالَةِ وَالاسْتَفْفَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَّعَتْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَثْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ

# وضع الصدر والوجه على مااستقبل من دبر الكعبة

أَخْبِرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيِّمْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمُلْكَ عَنْ عَظَاء عَنْ السَامَةَ ابْنِ زَيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رُسُول الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْه وَخَدَّهُ وَيَدَيْهُ مُّمَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمُ وَيَدَيْهُ مُمَّ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهُ مُمَّ كَلَّهَ وَهَلَى وَحَمَّلَ وَمَعْ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهُ مُمَّ كَلَّهَ وَهَلَى وَمَالًى وَمَعْ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهُ مُمَّ كَارَ وَهَلَلَ عَلَى الْقِلْةِ وَهُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ كَابُر وَهَلَلْ وَمُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ عَلَى الْقِلْةِ وَهُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ عَلَى الْقِلْةِ وَهُو عَلَى الْبَابِ فَقَالَ

# موضع الصلاة من الكعبة

أَخْبَرَقَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّتَنَا خَالَدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ عَنْ عَطَاء عَنْ أَسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَطاء عَنْ أَسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَمْ مَنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكَمْتَيْنَ فِي قَبُلُ الْكَمْبَةُ ثُمَّ قَالَ هُذه الله الْقَبْلَةُ . أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِم خَشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَانِي قَالَ خَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ اثْبَالَنَا أَنُوعَاصِم خَشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَانِي قَالَ خَدَّيَنَ شَامَةُ بْنُ زَيْدَأَنَّ النِّيَّ صَلَّى الله أَنْ جُرْجٍ عِنْ عَطَاد قَالَ سَمْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدَأَنَّ النِّيَّ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ فَلَسَا خَرَجَ كَعْ عَلَمْ وَسُلَّمَ وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ فَلَسَّا خَرَجَ كَعْ

وَكُنتْنِ فِي قُلُ الْكَفَيَةِ ، أَخْبَرَنَا عَمُّرُو بَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ أَبُّ عَمَّرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَّدَ بُنُ عَبْد أَلَهُ بِزالسَّائِبُ عَنْ أَيْه أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّسٍ وَفِيمَهُ عَنْد الشَّفَة الثَّالِثَة مَّا لِمِي الرَّكُن الَّذِي لِمِي الْحَجَرَ عَنَا لِيَّ الْلَبَدِقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ أَمَالَيْتِتَ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى هُمْنَا فَيَقُولُ نَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيْصَلً

#### ذكر الفضل في الطواف بالبيت

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَحَدُ بْنُ شُعْي مِنْ لَفَظْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّدَعَنْ عَطَاءَعَنْ عَبْدِ الله بْن عُبِيْدَ بِن عُمِرْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَاأَبا عَبْدِ الرَّحْنِ مَا أَرَاكَ تَسْتُمُ إِلَّا هَذَيْنِ الْرُكْنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُظَانِ الْحُطِينَةَ وَسَمْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ سَبِعًا فَهُو كَمْدُل رَقِيَة

## الكلام في الطواف

أَخْوَرْنَا يُوسُفُ بْنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْرُجُرِ عِ قَالَ أَخْرَى سُلْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَرِّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ

قوله (كان يقود ان عباس) أى حين كف بصره (عند الشقة كم يضم الشين المعجمة وتشديد القاف بمعنى الناحية (الذي يلي الحجر) بفتحين أى الحجر الاسود والموصول صفة الركن (مما يلي البالب) أى باب البيت أى التي بين الحجر والباب (أما أنبت) على صيغة الحظاب و بناء المفعول أى أخبرت قوله (أن مسحهما يحطان) بالثنية والضمير الركنين والعائد الى المسح مقدر أى به وفي نسخة يحط بالافراد وهو أظهر (فهر) أى العلواف (كعدل رقبة) أى مثل اعتاق رقبة في التواب والكاف زائدة والعمل يجوز فيه فتح العبن وكسرها وافته تعالى أعلم

بِانْسَانَ يَقُودُهُ انْسَانُ بَخِرَامَة فِي أَفْه فَقَطَمُهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ سِمَّا يَدَه ثُمَّ أَمَهُ أَنَّ يَقُودُهُ يَدُهُ . أَخْبَرَنَا خَمَّدُ بُنُ عَبَّد الأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّتَى سُلِيهِ . أَخْبَرَنَا خَمَّدُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلُ سُلَّيَانُ الأَحْوِلُ عَنْ طَاوُس عَنِ أَبْنِ عَبْسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلُ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِشَيْهُ وَسَلَمٌ فَقَطَمَهُ قَالَ إِنَّهُ لَنَدُنَّ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِشَيْهٍ وَسَلَمٌ فَقَطَمَهُ قَالَ إِنَّهُ لَنَدُنَّ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِشَيْهٍ وَسَلَمٌ فَقَطَمَهُ قَالَ إِنَّهُ لَنَدُنَّ لَيْقُودُهُ وَالطواف

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْ جُرَعْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَى الْحَسَنُ بُنُ مُسْلَمٍ حَ وَالْحُرِثُ بُنُ مسْكَيْنِ قَرَاهً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ أَخْبَرَى إَنِّنُ جُرِيْجٍ عَنِ الْخَسَنِ بْنُ مُسْلَمٍ عَنْ طَاوُسَ عَنْ رَجُلِ أَذْرَكَ النِّيَّ صَلَّى أَلْتُهُ عَلَيْهُ مَسْلَمٌ قَالَ الطَّوَافُ جَالَيْتُ صَلَّالَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ الشَّيلَةُ عُنْ اللَّهُ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُرَ الشَّلْلَةُ بْنُ أَيْ سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُرَ الشَّلَاةُ بْنُ أَيْ سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُرَ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

﴿ بخزامة كانت فى أنفه ﴾ بكسر الحاء هى حلقة من شعرتجعل فى أحد جانبى منخرى البعير كانت بنواسرائيـل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعدفيب فوضعه عن همذه الامة ﴿ ثُم أمره أن يقوده بيده ﴾ وجهه أرب القود بالازمة إنما يفعل بالبهاثم وهو مثلة

قوله (بمنزامة) بكسر الحاء هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخرى البعير وانما منعه عن ذلك وأمره بالقود باليد لانه اتما يفعل بالبهائم وهو مئلة والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلاماً . قوله (في نذر) أي لاجل نذر نذره . قوله ﴿صلامَ} أي كالصلاة في كثير من الأحكام أو مثلها في التواب أو في التعلق بالبيت ﴿فألموا ﴾ أي فلا تكثروا فيه الكلام وان كان جائزا لان عمائله بالصلاة يقتضى أن لا يتكلم فيه أصلاكما لا يتكلم فيها لحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحة منه تعالى على العبد فلا أقل

# إباحة الطواف فىكل الأوقات

أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَلِلَهُ بِنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُثِير بْنِ مُطْمِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنُعُنَّ أَحَدًا طَافَ جِهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَنَّ سَاعَة شَاهُ مِنْ لَيْلَ لُوْ بَهَارٍ

#### كيف طواف المريض

أَخْبَرَنَا كُتَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قَرَلَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَبْد الرَّحْنَ بْنَ وَقَلَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَّةَ
عَنْ أُمْ سَلَةَ قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى أَشْتَكِى فَقَالَ طُوفِ مِنْ
وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتَ وَاكْبَ مَسْطُورِ
يَقْرَأُ بِالظُّورِ وَكَتَابٌ مَسْطُور

## طواف الرجال مع النساء

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامِ فِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَمَّ سَلَةَ قَالَتْ يَارُسُولَ الله وَالله مَاطُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوحِ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَا أَقِيمَت الصَّلاَةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ مِنْ وَرَادِ النَّاسِ عُرُوةً لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ أَمَّ سَلَةً . أَخْبَرَنَا عَبِيدُ الله

من أن يكثر فيعظك والقاتدال أعلم . قوله ﴿ يَابَنَى عِبدَمَافَ ﴾ تقدم الحديث في مباحث أوقات الصلاة قوله ﴿ انّا أقيمت الصلاة ﴾ فقيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال القامة الصلاة التي هي حلة اشتغال الرجال بالصلاة لافي حال طواف الرجال والله تعالى أعلم

أَنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بنت أَمُّ سَلَةَ عَنْ أَمَّ سَلَقَا أَنَّهَا قَدَمْتُ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَارَسُول الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْدَ الْكَفَّية يَقْرَأُ وُالقُلُور

# الطواف بالبيت على الراحلة

أَخْبَرَنِي عُمْرُو بْنُ عُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ وَهُو ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ هَشَامٍ بْن عُمْوْةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَنَاعِ الْكَفْبَةَ عَلَى بَعِيرَ يَسْتَمُ الْرُثَنَ بمُحْجَنه

# طُوافَ من أفرد الحج

أَخْبَرَنَا عَدْهُ ثُنُ عَدْالله قَالَ حَدَّثَنَا سُويَدُوهُو اَبُنُ عَرُو الْكَلْيُ عَنْ زُهُمِرْقَالَ حَدَّتَنا يَهَانُ أَنَّوْبُرَةَ حَدَّنَهُ قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ وَسَأَلُهُ رَجُّلُ أَطُوفُ بِالْبِيْتِ وَقَدْ أَخْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنُكُ قَالَ رَأَيْتُ عَدْ الله بْنَعَاس يَنْهَى عَنْ ظُكَ وَأَنْتَ أَجَّبُ الْيَنَا منهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ

قوله ﴿على بعير ﴾ يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جد الآمران ولاينبنى ذلك بلاعفو لأن الواجب طواف الانسان بالقران وهذا حقيقة للركب و يعناف الى الانسان بالمجاز فلابجوز بلاضرورة ﴿بمحبه ﴾ بكعر المبم معروف . قوله ﴿ينبى عن ذلك ﴾ أى يقول الطواف يوجب التحليل فنأواد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذى أمريه صلى افقاتها ليطيوسلم الصحابة ﴿ أَسرم بالحج ﴾ قد جا. منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضى أنه أواد بالقيم القران

## طواف من أهل بعمرة

أَخَبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمْتُ اَبْنَ عُمَرَ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُل قَدَمَ مُعْتَمَرًا فَطَافَّ بِالنَّبِتِ وَلَمْ يَطُفْ يَنِنَ الصَّفَا وَلَلْزُوةَ أَيْانِي أَهْلَهُ قَالَ لَمَّ قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمِ وَسَلَّمَ فَطَافَ سَبَعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ رَكُمْتَيْنِ وطَافَ يَنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهُ أَسُوةً حَسَنَةٌ

كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدى

# طواف القارن

أَخْرِرَا مُحْدَدُ بِنَ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافعِ عَنِ أَبْنِ

فليتأمل واقة تعالى أعلم . قوله ﴿لما قدم ﴾ يريد أنه لا يأتى أهله اقتداء به صلى اقة تعالى عليه وسلم ف ذلك واتياناً لقنمك على الرجه الذي أتى به هو صلى اقة تعالى عليهوسلم . قوله ﴿لولا أن معى الهدى لاحلات﴾ فهم منه أن الممانع هو الهدى لاالجمع فصاحب الجمع طالمنتم والمفرد يجوز له القسخ ان قالما

عُمرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَ الْمُعْرَةَ فَطَافَ طَوَافاً وَاحدًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمْلُهُ . أَخْبِرَنَا عَلَى "بُنُ مُميُونِ الرَّقُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ إَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي وَأَيُّوبُ النَّهُ عَنْ وَأَقْمَ وَالْمَحْرَةَ وَعُيدُ الله بْنُ عُمْرَ عَنْ نَافِعِ قَالَ خَرَجَ عَبُدُ الله بْنُ عُمْرَ فَلْسَا إِنْ مُدَدَّتُ صَنَعْتُ لَنَّهُ وَالله وَعَلَيْهُ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ وَاقَعْ مَاسَيلُ الْجَجَّ إِلَّا سَيلُ الْمُعْرَةُ الله الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ وَاقَعْ مَاسَيلُ الْجَجَّ إِلَّا سَيلُ الْمُعْرَةُ الله الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ وَاقَعْ مَاسَيلُ الْجَجَ إِلَّا سَيلُ الْمُعْرَةُ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ وَاقَعْ مَاسَيلُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الل

# ذكر الحجر الاسود

أُخْرَنِ إِرْ آهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بْنُدَاوُدَ عَنْ حَأَد بْنِ سَلَةَ عَنْ عَطَاء بِن السَّائِ عَنْ سَعِيد بْنِ جَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَجَرُ الأَسُّودُ مِنَ الْجَنَّةَ استلام الحجر الاسود

أُخْرَنَا أَخُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُمِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْانُ عَنْ إِبْرَاهِمَ بن عبد الأُعْلَى

بممومالصحابة ولمن بعدهم كما عليه المعض. قوله (فطاف طوافاً واحداً) أى للوكن وقد تقدم البحث ف حديث ابن عمرو في أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طاف الندوم والافاضة قطماً والله تعالى أعلم قوله (أن يصد) على بناء المفعول وكذا ان صددت

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ أَنْ عُمَرَ قَبْلَ الْحَجَرَ وَالْتَرَمُهُ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَلِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَمْ بَكَ حَفيًا

#### تقبيل الحجر

أَخَيْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْهَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرْ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْخَجَرِ فَقَالَ إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ صَعَرُ ولُولَا أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمْ يَقْبِلُكَ مَاقِلَتُكُ ثُمَّ دَنَا هَنْهُ فَتَبَلَّهُ

#### كف يقبل

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بُنُ عُنَهَانَ قَالَ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَظْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ طَالُوسًا يُمْ بِالْرُكِي قَانْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُرَاحْمُ وَ إِنْ رَآهُ خَاليًّا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّسِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلْكَ وَقَالَ أَنْ عَبْس رَأَيْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلْكَ ثُمَّ قَالَ إِنْكَ حَجَّرٌ لاَتَفَعَ وَلَا تَضُرُّ وَ لَوْلاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَبَلْكَ مَاقَلَتْكَ ثُمَّ قَالَ عُمْرُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَثْلُ ذَلْكَ

# ﴿ إِنَّكَ حَجْرُ لِاتَّضِرُ وَلَا تَنْفِعِ ﴾ الاباذناقة قالالطبري إنَّمَا قال عمر ذلك لأن الناس كانو احديثي

قوله (يك خيا) أى معنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام وان كان خطاباً للعجر فالمقصود اساع الحاضرين ليعلموا أن الفرض الانباع لاتعظيم الحجركا كان عليه عبدةالأوثان فالمطلوب تعظيم أمر الرب وانباع نييصلي لفة تعالى عليموسلم . قوله (كيف يقبل) ذكر في حديث وان رأه خالياً قبله ثلاثاً قبل ترجم المصنف رحمه الله تعالى في سنه الكبرى بقوله كم يقبله وهو الأليق . قلت وكا نعواي هينا أنه قبله أذا رآه عالياً فعده كيمية ولما كان دلالة الحديث على الكبة ظاهرةدون الكيفية صاد

# كيف يطوف أه لمايقدم وعلى أىشقيه يأخذ إذا استلم الحجر

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ وَاصِلِ بْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ مَكَمَّةً دَخَلَ ٱلمَّسَجَدَ فَاسْتَلَمْ ٱلْحَجَرَ كُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى الْرَبَعَا ثُمَّ أَنَّى الْفَامَ فَقَالَ

عبد بعبادة الاصنام فحشى عمر أن يظر الجهالان استلام الحجر من باب تعظيم الاحجار كاكانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه الحجر اتباع لفعل رسول اقه صلى اقة عليه وسلم لأأن الحجوم المجر اتباع لفعل رسول اقه صلى اقة حديث أبي سعيد أن عررض اقدعنه الما قالهذا قالله على بن أبي طالب انه يضر و ينفع وذكر صلى القه تعالى لما أخذا لمر التوعل و لا تدكر كتبذلك فيرق وألقمه الحجر قال وسمعت رسول الله صلى القه عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم المحجر صفيف (عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ضعيف (عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر عبد الله عن بن عبد السلام عملى على عينه فرمل ثلاثا و مشى أربعا ثم أقى المقام كال الشيخ عن الدين بن عبد السلام باب بني شية تبقى في ركن البيت على يسارك وهو يمين البيت لانكاذا قابلت منحسافيمينه يسارك وساره يمنك والله عن أبي يتواليدا كان الابتداء يتنفية كدى من ويساره يمنك واللاحب أن لا يؤقى الأفاضل الا من قبل وجوههم والأجل ذلك كان الابتداء بتشفية كدى والاصل فى كل قربة يصح فعلها باليين واليسار أن لا تقمل الاباليين كالوضوء وغيره فاذا البدل أكان الابتداء بتشفية كدى

رجة الكيفية أوفق بدأبه لانجأبه رحمافة تعالى النفيه على الدقائق فليتأمل وافتحالى أعلم قوله (ثم صفى على عبد على على على على على عبد الله و الأسود على عبد أنه بدأ من يمين البيت اذا الحجر الاسود في يبينه فاذا بدأ به فقد بدأ بالعين ويمين البيت انما يظهر للمحاذاة الباب اذ الباب بمنزلة الرجه فحاكان في يسار المحاذى فهو يمين البيت على قياس من مجاذى وجهانسان فيسار المحاذى يمين من محاذيه والأقرب . هو الأولى وهو أن المراد يمين الطائف والله تعالى أعلم

وَأَغْنُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْنَتْنِ وَلْلَقَامُ بَيْنَهُ وَيَٰنِ ٱلبَّيْتِ ثُمَّ أَنَى ٱلْبَيْتَ بِعْدَ الرَّكْفَتُنْ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَثُمُ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

کم یسعی

أَخْبَرَنَا تُعبِدُ الله بْنُ سَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبِيدُ اللهُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بَنْ عُمِرَ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلَاتَ وَيَمْثِيلُ الأَرْبَعَ وَيَرْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يَفَعَلُ ذَلِكَ

کے پیشی

أَخْبَرَنَا ۚ تَنْيَلُهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَٰن مُوسَى بْنِ عَشْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِنَا طَافَى فِى الْحَجَّ وَالْمُمْرَةِ لَؤَلَّ مَايَقَدُمُ فَانَّهُ يَسْعَى ثَلَالَةُ أَطْرَاف وَيَمْشَى زَّرِيمًا ثُمِّ يُصَلَّى سَجْدَتَيْن ثُمَّ يَطُوفُ بِيَنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَة

الخبب في الثلاثة من السبع

أَخْبَرَنَا أَحَدُ بَنْ عَرْو وَسُلْيَانُ بَنْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبِرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَلِيهٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حِينَ يَقْدَمُ مَكَة يَسْتَلُمُ

بالحجر وجمل البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا فيجمع بين الفاضلين الكريمين وفوابتدأ بالحجر وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجه و يمين البيت.جميع/لحائط الذي بعد

﴿ فَقَالَ وَاغَفَوْوا الحَ ﴾ للنَّذِيه على أن فعله تفسير لهذه الآية . قوله ﴿ رِبِعَلَ الثَّلاث ﴾ الرمل بفتحتين اسراع المشي مع تقارب الحظا وهو الحبّب وهو دورت العدو والوثوب من باب نصر . قوله ﴿ فَانُهُ يسمى ﴾ أى يسرع وقد يجى السمى بمنى المشى مطلقاً كما في قوله تعالى فاسعوا الى ذكراته ﴿ سجدَ بَينَ ﴾ . أي ركمتين من تسمية الشيء باسيم الجزد . قوله ﴿ استَم ﴾ هو افتعال من السلام بمنى التحية أو السلَّة الرُّكْنَ الْأَسُودَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ أَلَاثَةَ أَطْوَاف مِنَ السَّبِعِ الرمل في الحُبِرِّ والعمرة

أَخْرَنَى مُحَدِّدُ وَعَبدُ الرَّحْنِ أَبْنَا عَبدُ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكِمُ قَالاَ حَدِّتَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْفِ عَنْ أَيْهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَد عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ أَللهُ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَخُبُ فِي طَوَافِه حِينَ يَقْدَمُ فِي حَيْجٍ أَو عُرَوَ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حَيْجٍ أَو عُرَوَ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلْكَ فَي حَيْجٍ أَلو عُرَو الله عَلَى الله على من الحجر إلى الحجر الى العَمْلُ مَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَّا لَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْ

أَخْبَرَا أَنْهَ لَهُ ثُنِ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَمَّا أَنَّهُمُ عَنِ أَنِ القَلْمِ قَالَ حَدِّثَنَى مَالكُ عَنْ جَعْفَر بْنُ مُحَمَّد عَنْ أَيه عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد أَلَلَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللَهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مَنَ الْخَجْرِ لِلَى الْخَجْرِ حَتَّى أَنْتَبَى الَيْهِ تَلَاثَةَ أَطُواف العَلَة الذي من أُجلَما سعى الذي صلى الله عليه وسلم بالبيت

أَخْبَرَنَى تُحَمَّدُ ثُنُ سُلَيَانَ عَنْ خَاد بِنْ زَيْد عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ جُنِيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّس قَالَ لَمَّنَا قَدَمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَالُهُ مُكَّمَةً قَالَ النَّشْرِ كُونَ وَمَنْتَهُمْ مُحَمَّى مَرَّبَ وَلَقُواْ

الحائط الذى فيدالبيت ويدار البيت الحائط الذى يقابله ودير البيت الحائط الذى يقابل الحائط الذى فيه الباب (يخب) بعنم الحاد المعجمة أي يعدو ﴿ وهنتم ﴾ روى بالتخفيف و بالتشديد

بكسر اللام بمنى الحجر ومعناه على هذا لمس الحجر أو تناوله ونظيره اكتحل من الكعل بمنى الحجو المختصوص ومعنى اكتحل أصاب الكعل والمراد بالركن الآسود الحجر الآسود وأطلق عله اسم الركن بعلاقة الحلول ولذلك وصف بالآسود وتعلق استام على التقرير الثانى مبنى على التجريد مثل أسرى بعيده ليلا (يخب) من باب نصر والجلة يان كيفية الطواف . قوله (من الحجر الى الحجر) أى فى تمسام/يورة العلمواف. قوله (وهنتهم) ووى . بالتخفيف وبالتصديد أضفتهم (يثرب) بالفتح غير منصرف منها شَرًا فَأَطْلَعَ اللهَ نَبِيهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَلْكَ فَأَمْرَ الْحَجَابُهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَشُوا مَا يَنِ الْرُكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِية الحُجْرِ فَقَالُوا لَمُوْلَلاً. أَجْلُدُ مِنْ كَنَا . أَخْبَرَنَا فَقَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الْزِيْرِ بِنِ عَدَى قَالَ سَأَلُ رَجُلُ الْبَعُمْرَ عَنِ السَّلَامِ الحُجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيَقْبَلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَائِتَ إِنْ رَحْمُتُ عَلَيْهُ أَوْ يُعْلِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ النِّ عَمْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْعَلُ أَرَائِتَ بِالْهَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتُلُهُ وَيُقَلِّلُهُ وَمُنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْعَلُ أَرَائِتَ بِالْهَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

# استلام الركنين فى كل طواف

أُخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ أَنِي رَوَّادَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَسْتَمُ الرُّكُنَ الْعَبَانِيَّ وَالْحَبَّرَ فَي كُلُّ طَوَافَ ، أُخْبَرَنَا إِسَّاعِلُ بْنِ مَسْعُودِ وَتُحَمَّدُ بُنُ المُشَّى قَالَا حَدَّنَا عَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ الله عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ والرُثنَ الْعِمَـانِيَّ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ والرُثنَ الْعِمَـانِيَّ

أضعفهم (يثرب) بالفتح غير منصرف ﴿ فَأَمر أَصَابِهِ أَن يرملوا وأَن يمشوا مابين الركنين وكان المشركونمن ناحية المجرفة الوالهؤلا أجلد من كذا ﴾ قالمائشيخ عزالدين بزعبد السلام

(فاطلم) بالتخفيف أى أوقفانة تعالى على (وأزيمشوا) صريح في أنه لارمل بين الركنين وهو معارض بمساتقدم من قول جار رمل من الحجر الى الحجر وهو اثبات ظفنا أخذ به الناس و يحتمل أن يكون قول ابن عباس رخصة فى سق بعض الضماف (ناحية الحجر ) بكسر مهملة وسكون أى لا فى ناحية الركنين ظفلك جو زالمشى فى ناحية الركنين (لهؤلاء) بفتح اللام قال الشيخ عرالدين فكان ذلك ضرباً من الجهاد قال وعلته فى حتمنا تذكر فسفالة تعالى على نيه صلى الله تعالى عليه وسلم بالعرة والقوة بعد ذلك قوله (انذرحت) على بناء للفعول وكذا (أو غلبت ) أى فيصل لى أن أثر كه فأشار ابن عمر الى أن

# مسح الركنين اليمانيين

أَخْسَرَنَا تُتَنِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثَ عَنِ إِنْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيِّهِ قَالَ لَمْ أَرَرَسُولَ اللهُ صَلِّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلِّمَ يَسَمُّ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْتُيْنِ الْبَيَانِيْنِ

#### ترك المتلام الركنين الآخرين

أَخْبَرَنَا تُحَدُّهُ بُنُ الْعَلَادَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ إِدرِيسَ عَنْ عُبِيد الله وَأَبْنُ جُرِجٌ وَمَالُكُ عَنِ الْقَدْبِي عَنْ عُبِيدُ الله وَأَبْنُ جُرَجٌ وَمَالُكُ عَنَ اللّهُ مِنْ عُبِيدُ اللّهَ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ مَا الْأَرْكَانَ إِلاَّ هَذَيْنَ الْمَانِينَ قَالَ مَلْ وَرُولَ الله صَلَى الله عَنْ اللّهُ وَسَلّمٌ يَسْتُمُ إِلاَّ هَذَينِ الرَّكُيْنَ عَمْرُو وَلَلْرَكُ بُنُ مسكن قَراقَةً عَلَيْهُ وَأَنَّا أَنْهُمُ عَنِ البّن وَهْبَ عَنْ سَلّمِ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَوْمُ لَكُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَلِكُمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الل

فكان ذلك ضربا من الجهاد قال وعلته فحقنا تذكر النعمة التي أنعمها الله على رسوله وأصحابه

طالب السنن ينيني له أن يبعد هذا السؤال من نفسه فانه شأن من يربد ترك السنن وانمها ينبغي له أن يعرف أنه سنة ثم يسمى في تحصيله مهما أمكن من غير وقوع في المحارم كايذاء المسلمين واذا أراد ذلك فلايمنمه الوحام وغيره من تحصيله على وجهه . قوله ﴿الاالركنيناليمانيين﴾ هوتغليب والمراد الاسود واليما في هو بالتخفيف وقديشند . قوله ﴿منهُو﴾ متعلق بالولى أيموليه من احبة ﴿دور الجمعين﴾

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ مَاتَرَكُتُ أَسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَا. وَلَاشِدَّة مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُهُ

# أستلام الركن بالمحجن

أَخْرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْد الْأَعْلَى وَسُلْيَانَ بَنْ دَاُودَ عَنِ اَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْرَى يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شَهَابَ عَنْ عُبِيْد الله بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله بِنْ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَبِّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتُمُ أَلَّرُكُنَ يَعْجَنَنَ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَبِّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتُمُ أَلَّرُكُنَ يَعْجَنَنَ

# الاشارة إلى الركن

أُخْبِرَنَا بِشُرُ بِنُ هَلَالَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَدْ الله بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ بِالنَّيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاذَا أَنْتَهَى لِلَى الرُّكْمِ فِي أَشَارَ الله

# قوله عز وجل خذوا زينتكم عندكل مسجد

أَخْرِزاً مُحَدِّدُ بْنُ بِشَّارِ قَالَ حَدِّثَنا مُحَدِّدُ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَعْتُ مُسلّا

بالعزة بعد الذلة وبالقوة بعدالضعف حتى بلغ عسكره عليه الصلاة والسلام سبعين ألفا (يستلم الركن بمحجن) بكسر الميم وسكون الحاملهمة وفحر الجيم وميمه زائدة والمعنى أنه

بضمالجيم وقتع المبم وكسر الحا. بعدها با. مشددة . قوله (عليمبير) أيمراكباً عليه (بمحمن) بكسر ميم وسكون حا. مهـلة هو عصا معوج الرأس وففه الطواف على المدير بحول على عذركا جا. . قوله (وتقول الح) أى تطوف عربانة وتنشد هذا الشعر وحاصله اليوم أى يوم الطواف اما أن سكشف كل الفرج أو بعضه وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر اليهقسدا تريد أنها كشفت الفر جاضرورة الطواف لا لاباحة النظر اليه والاستناع به فليس لأحد أن يغطر ذاكوافة تعالى أعلم الْبَطِينَ عَنْ سَعِيدَ بْن جُيَرْ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ كَانَت الْرَاقُ تَطُوفُ بِالْبِيْتِ وَهِي عُرْيَانَةٌ تَقُولُ الْبَوَّ مَنْ سَعِيدَ بْن جُيرْ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ كَانت الْرَاقُ تَطُوفُ بِالْبِيْتِ وَهِي عُرْيَانَةٌ تَقُولُ

#### بري بمحجنه الى الركن حتى يصيبه

قوله ( يؤدن ) من التأذين بمني النداء مطلقاً والابذان ( ولا يطوف ) بالجرم على النبي لفظاً و بحتمل أمه نفي حنى النبي قوله ( الانفس مؤمنة ) أني فن بردها فلؤ من ( عهدفاً جاء أو أمده ) هو شك ( الحار به أشهر ) فلمدته أشهر ) قلت رالذي في الترمذي على من كان بينه و بين الني سيل الله تمالي عليوسلم عهد فسهده المهدته ومن لامدة له فأر بسة أشهر قلت وهو الموافق لقوله تسالي فسيحوا في الارض أربعة أشهر الى قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً الآية و به ظهر أن في مذه الرواية اختصاداً عثلا واقة تسالى أعلم . قوله (حتى صل) ضبط بكسرالحاء أي ذهب حدته

#### اين يصلي ركعتي الطواف

أَخْبِرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْراهِمِ عَنْ يَحِي عَن آبِن جُرعِ عَنْ كَثِيرِ بْن كَثِيرِ عَنْ أَيه عَن الْمُطَّلِ بْنِ أَبِي وَمَاعَة قَالَ رَأَيْتُ النِّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حِينَ فَيَعَ مَنْ سُبُعه جَا حَلْشَةَ الْمُطَلِّفِ بْنِ أَبِي وَمَاعَة قَالَ رَأَيْتُ النِّي صَلَّى الظَّوْافِينَ أَحْدُ وَ أَخْبَرَنَا فَيْلَةُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ فَعَلَقَ بِالبَيْتِ سَبْعًا عَنْ عَمْرُو قَالَ يَعْنَى آبُن عُمْرَ قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَقَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفُ لَلْقَامِ رَكْمَتْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَالَ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فَى رُسُولُ اللهِ

#### القول بعد ركعتي الطواف

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد أَلَهُ بْنِ عَبْد الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْكُ عَن ابْن الْهَاد عَنْ جَعْدَ بِنْ حُمَّدَ عِنْ أَيْهُ عَنْ جَارِ قَالَ طَافَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهِ عَنْ جَعْد وَسَلَّمَ بَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَكْمَتَيْنَ ثُمَّ قَرَاً وَاتَّعْلُوا مِنْ مَقَالًا بَلْاللهُ عَمْد فَاسْتَلَمْ ثُمَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا لَيْكُ وَاللهُ إِلَّا اللهُ مَا اللهُ الله

قوله (سبعه) جنمتين أىسم الطواف (وليس بيتها لح) ظاهره أهلاحاجة الى السترة فى مكة و مقبل ومن لايقول به يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراموضح السجودار و رامايقع فيه نظر الحاشم . قوله "وتبدأ بما بدأ الفيه كيفيد أن بدأية الله ذكرا يقتضى البداية عملا والظاهر أنه يقتضى ندب البداية عملا لارجوبها والوجوب فيها نمن فيه من دليل آخر (فرقى) مكسر القاف

وَحَدُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُلْرَلُهُ ثُمَّ زَلَ مَاشَيًا حَّى تَصَوَّتُ قَدَمَهُ في بَطْنِ السَيلِ فَسَعَى حَقَى صَمَدَتْ قَدَمَهُ في بَطْنِ السَيلِ فَسَعَى حَقَى صَمَدَتْ قَدَمَهُ ثَمَّ بَدَا لَهُ ٱلبَّيْتُ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدُهُ لِاَشْرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَى، قَدِيرٌ قَالَ ذَلْكَ ثَلَاتَ مَرَّت ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَحَدَهُ ثُمِّ دَعَا عَلَهَا بِمَا عَلَها بِمَا اللَّهَ أَنْكُ فَلَ هَدَيرٌ قَالَ خَدْ رَقَا عَلَها بَعَ مَن الطَّوَافَ . وَشُولَ اللَّهُ فَلَ هَدَا أَنْهُ مَنْلُ هَدَا عَلَى عَنْ جَارِأَنَّ وَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَى أَرْبَعَا أَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ جَارِأَنَّ وَسُولَ اللَّهُ مَنْ الطَّوَافَ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْم

## القراءة في ركعتي الطواف

أَخْبَرَنَا عَمْرُوبِنَ عُمَّانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارِ الْحَصَّى عَنِ الْوَلِيد عَنْ مَالِك عَن جَعْفَر بْنِ ثَحَدَّ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد أَفَّه أَنَّ رَسُّولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَلَّا أَتَهَى إِلَى مَقَام إِبْرَاهِمَ قَرَأَ وَأَتَّخَذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْمَيْن فَقرأ فَاتَحَة الكتاب وَقُلَ يَالَيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو أَلَهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرَّكَنِ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

<sup>(</sup>حتىتصوبت) أي تسفلت

#### الشرب من زمزم

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدِّنَا هُمَنْمُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمْ وَمُعْيَرَةُ حِ وَأَنْبَأَنا يَمْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا هُمَنْمٌ قَالَ أَبْنَأَنا عَاصْم عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ مَامِزَ مْرَمَ وَهُو قَائِمٌ

#### الشرب من زمزم قائما

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَلَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشَّهْيِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِ بَهُ وَهُو قَائِمٌ ذكر خروج النبي صلى الله عَليه وسلم إلى الصفا هن الباب الذي بخرج منه

أَخْبَرَا أَحْمَّدُ بُنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّقًا لَحَدُّتَنَا شَّحْبَةُ عَنْ عَمْرُو بِن دِينَارِ قَالَ سَمْتُ إِنْ عُمْرَ يَقُولُ لَـَّنَا قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً طَافَ بِالْبَيْتَ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِنَ اللَّهِ اللَّهَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّفَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ عَلَافَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّ

#### ذكر الصفاوالمروة

أَخْبَرَا أُمْخَذُ بِنَ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُومَةَ قَالَ قَرَاتُ عَلَى

(شرب من ما ، زمز م وهو قائم) هو ابيان الجواز وقيل أن الشرب من ما ، زمز م من غير قيام يشق

قوله (شرب من ما. زمزم وهوتاتم) هذا نخصوص بموردهو قبل فليان الجواز وقبل بالضر و.ة فانه ماوجد محلا لقمو دهناك واقه تعالى أعلم . قوله (الذي يخرجنه) على بناء المفعول أى الباب المعبود

عَاتَشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطَّوفَ جِمَا قُلْتُ مَا أَبَلِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِشَهَاقَلْتُ إِلَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجُلَعِلَةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُما فَلَمَّا كَانَ الْاسْلَامُ وَنَ لَا الْقُرْالُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَمَارُ اللهُ اللّهَ فَطَافَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَطَفْنَا مَعُهُ فَكَانَتْ سَنَةً ، أَخْبَرَى عَثْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْفِ عَن الرُهْرِي عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ قَوْل الله عَزَ وَجَلَّ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ جِمَا فَوَاللهُ مَا عَلَ أَحَد جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهَا فَوَاللهُ مَا عَلَ أَحَد لَوْلَ اللهُ عَنْ عُرْوَةً اللّهَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهَا فَوَاللهُ مَا عَلَ أَحَد وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهَا وَلَكَ عَاللهُ مَا اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهَا وَلَكَ عَالِمُ لَوْ لَا يُطَوفُ بِهَا وَلَكُ عَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفُ بِهَا وَلَكُونَا فَالْاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ فَا وَلَا لَوْ قَالُولُونَ عِلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ بَهُمَا وَلَكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لارتفاع ماعليها من الحائف ( لو كانت كا أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) هذا من بديع فقهها الآن ظاهر الآية رفع الجناح عى الطائف بالصفاو المروة وليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصاف في ذلك لقال فلاجناح عليه أن لا يطوف الآن هذا يتضمن سقوط الاثم عن ترك الطواف ثم أخبرته أن ذلك أتماكان الآن الإنصار تحرجوا أن يمروا بذلك

بالخروج منه . قوله (انما كان ناس من أهل الجاهلية لايطوفون) أى فجا. القرآن بغى الاثم لرد مازعوا من الاثم لا لاقادة أنه مباح وليس بواجب (فكانت) أى الطواف بينهما والتأنيث باعتبار الحجر والمراد نايتا بالسنة أنه مطلوب فحالشر عظيس بمالامبالاة بترة . قوله ( أنلا بطوف) أى بأن لايطوف أو في أن لايطوف بتما يرحرف الجر من أن (لوكانت كا أولتها) أى لوكان الممارد بالنص ماتقول وهو عدم الوجوب لكان فظمه فللا جناح عليه أن لايطوف بهما تريد أن الذى يستممل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الاثم عن الدّرك وأما رفع الاثم عن القمل فقد يستممل في الملاح وقد يستممل في المندوب أو الواجب أيضا بنا، على أن الخاطب يتوهم فيه الأثم عن واجبا وفيا نحن فيه كذلك فلوكان المقمود في هذا المتام الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما (قبل أن يسلوا) متعلق بمنا والمدهدة

أَنْ يُسْلُوا كَانُوا عِبُوْنَ لَمَاةَ الطَّاعِةِ التِّي كَانُوا يَشْبُدُونَ عَنْدَ الْمُسْلُلُ وَكَانَ مَنْ أَهلَّ لَمَا يَتَحَرَّجُ أَنَّ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةَ هَنْ شَعَائِر أَللهُ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ النَّهُ عَرِّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ هَنْ شَعَائِر أَللهُ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَو فَلا جَنَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الطَّوافَ بَيْنَهُما فَلْيسَ عَلَمْ أَنْ يَتَلِكُ الطَّوافَ بَينَهُما فَلْيسَ لَا أَللهُ عَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ الطَّوافَ بَينَهُما فَلْيسَ لَأَخَدَ أَنْ يَرَكُ الطَّوافَ بَينَهُما فَلْيسَ . فَلَ حَدَّ أَنْ يَرَكُ الطَّوافَ بَينَهما فَلْيسَ . فَلَ حَدَّ أَنْ يَرَكُ الطَّوافَ بَينَهما فَلْيسَ . فَلَ حَدَّ أَنْ يَرَكُ الطَّوافَ بَينَهما فَلْيسَ عَلْ عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَيهِ عَنْ عَلِر قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ بِهِ عَنْ عَلِم وَسَلَمَ وَاللهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَيْفِ عَنْ عَلِم قَالَ بَنَدَأً بَعَا بَدَأَ اللهُ بِهِ عَنْ عَلَي اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد قَالَ حَدَّذَى أَلِي عَلَى اللهُ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد قَالَ حَدَّذَى أَلِي الْمَلْ وَقَالَ بَنَدَأً عَلَى اللهُ عَلْ وَسَلَمْ وَقَالَ بَنَدَأً عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُ وَالْمَ وَقَالَ بَنَدَأً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَقَالَ بَنَدَأً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ بَنَدَأً عَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# موضع القيام على الصفا

أَخْرَنَا يَمْقُوبُ إِنْ إِبرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى إِنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُر ابن مُحَدِّ قَالَ

الموضع فى الاسلام فأخبروا أن لاحرج عليم (لماناة الطاغية) مناتاسم صم كان نصبه عمروين لحى بالمشلل فيجر بالفتحة والطاغية صفة لهـا قالـالزركشىولو روى بكسر الهابالاضافة لجاز ويكون الطاغية صفةالمرقة الطاغية وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وفت المعجمةولامين الأولى مفتوحة مشددة هى اثنية المشرفة على قديد (يتحرج) أى يخاف الحرج

<sup>(</sup>مناة الطاغية) مناة اسم صنم والطاغية صفة و بجوز الاضافة على سعنى مناة الفرقة الطاغية وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الاولىمفتوحة مشددةاسم موضع (يتحرج) أى يخاف الحرج (قدسن) أى شرع وجوبا

حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّتَنَا جَابِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْثَ كَابَّرَ

#### التكبير على الصفا

أَخْبَرَنَا لَحَدَّدُ بِنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بِنُ مسكنِ قرَاهَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ جَعْفَر بِن تُحَدَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَانًا وَيَقُولُ لَا إِلهُ إِلاَّ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْخَذُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُووَ يَصْنَعُ عَلَى الْمُؤْهِ مَثْلُ ذَلْكَ مَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُووَ يَصْنَعُ عَلَى الْمُؤْهِ وَمَالًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# التهليل على الصفا

أَخْرَنَا عُمْرَانُ بْنُ يَرِيدَ قَالَ أَثْبَأْنَا شُعَيْبُ قَالَ أَخْرَنِي ابْنُ جُرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفُرُ ابْنُ مُحَدَّدَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاهُ يُحَدُّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَارِاً عَنْ حَجَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُمُّوقَفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الصَّفَا يُهِلُّلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو وَبَنْ ذَلْكَ

#### الذكر والدعاء على الصفا

أَخْرَنَا نُحَدُ بُنُ عَبد الله بن الحَكمَ عَنْ شُعْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْ عَن أَبْرِ الْهَادِ عَنْ جَمْفَر أَنِ نُحَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِي قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ بَالْبَيْتِ سَبمًا رَمَلَ 

#### الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة

أَخْرَى عُراَنُ ثُنْ يَرِيدَ قَالَ أَشَاتًا شُمْعَتْ قَالَ أَنْبَانًا أَنْ ثُرُجُرَعْ قَالَ أَخْرَى أَوْ الْأَيْرُ أَنَهْ سَمِعَ جَارِ نَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُطَافَ النَبِّى ْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى حَجَّةَ الْوُدَاعِ عَلَى رَاحِلَتُهُ بِالْبَيْتَ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيسَّأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَضُوهُ

#### المشي بينهما

أَخْبِرَنَا مُحُودُ بِنُ غَلَانَ قَالَ حَدَّتَا بِشُر بِنُ السِّرِيِّ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَا، بِن السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بِنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيَّتُ أَبْن عُمَرَ يَشِّي بِيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَقَالَ أَنْ الشَّيْ

#### (ان الناسغشوه) أىازدحموا عليه وكثروا

<sup>(</sup>ولپشرف) على بنا الفاعل أى ليكون مرفوعا من أن يناله أحد (غشوه) أى اردحوا علم وكثروا . قوله (ابن جهان) بضم الجيم . قوله (ان أشى) عومل معاملة الصحيح أوالبالملاتباع (١١– ٥)

فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِي وَانْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى . أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ رَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُ عَنْ عَبْدِ الْمُكْرِمِ الْجَزْرِيَّ عَنْ سَعِيدَ بِنِ جُبِرْ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرَ و ذَكَرَ نَحُوهُ إِلَّا أَنَهُ قَالَ وَأَنَا شَيْمِ كُيرُدُ

#### الرمل بينهما

أَخْبَرَنَا أَخَمَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارِ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ سَالُوا أَبْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ ٱلله صَلِّى الله عَيْهُ وَسَلِّمَ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَاوَالمُرْوَة فَقَالَ كَانَ فِجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا قَلَا أَرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّا بِرَمَله

# السعى بين الصفا والمروة

أَخْرَنَا أَبُو عَسَارِ الْحُسَيْنُ بَنُ حَرَيْثَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ إِنِّمَا سَعَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ بَيْنَ الصَّفَا وَلَلْرَوْةِ لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ فَقَتْهُ

#### السعى في بطن المسيل

أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ بَدَيْلِ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَةَ عَن أَمْرَأَة قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى فِي بَطْنِ لَلْسَيِلِ وَيَقُولُ لَا يُقْطُمُ الْوَادِي إِلَّا شَدًا

#### (الاشدا) أي عدوا

قوله (الاقال وأناشيخ كبير) أى الاقوله وأناشيخ كبير فان سعيد بن جبير لمهذكره . قوله (ليرى) من الإرامة . قوله (الاشدا) أى عدوا

# موضع المشي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مسكن قراَةً عَلَيْهِ وِأَنَا أَسْمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمَ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَسِهَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهَما أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزِلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا أَنْصَبَّتْ فَلَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجُ مَنْهُ

#### موضع الرمل

أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بِنَ الْنَّتَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَعْفَرَعَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَ قَدَماً رَسُولَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَّلَ حَتَّى خَرَجَ مَنْهُ • أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بُنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَ جَعَيْهُ بِنُ مُحَّدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ أَنَّ وَالله مَا حَدَّثَنَا جَعْفُر بُنْ مُحَّد قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا أَنْصَبَّتْ قَدَماهُ فِي الْوَادِي رَسُلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا أَنْصَبَتْ قَدَماهُ فِي الْوَادِي رَمَّلَ حَدَّى إِذَا أَنْصَبَتْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا أَنْصَبَتْ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

# موضع القيام على المروة

أَخْبَرَنَا أَنْحَدُهُ ثُنُ عَبْد الله بن عَبْد الْحَكَمَ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ أَتَبَانَا اللَّيْثُ عَنِ آبِ الْهَادِعَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُجَمَّد عَنْ أَبِهِ عَنْ جَارِ بنْ عَدْ الله أَنَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَلْوَقَ عَصَمَدَ فَهَادُهُمَّ بَنَا لَهُ النَّبِيَّ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلاَ الله تُوحَلَهُ لَاشْرِيكَ لَهُ لُهُ الْلُكُ وَلَهُ الْمَدُوهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدُهُ ثُمَّ دَعَا بِمِ ا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَاف

#### التكبير عليها

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدِّثَنَا إِلَى الصَّفَا فَرَقَى عَلْبَا حَفْرُ بُنُ تَحَدَّ عَنْ أَيْه عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَ عَلْبَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَثَ مَّم وَحَدَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَرُ مُوقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدُهَ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّاكُ وَلَهُ الْحَدُ تَحْمِي وَكِيثُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدْيرِ ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا الْصَبْتُ قَدَمَاهُ سَتَى حَتَّى إِنَّا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمُرْوةَ فَقَعَلُ عَلَيْها كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَاحَتَى قَضَى طَوَافَهُ

كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عِلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَعِي قَالَ أَخْبَرَني أَبُو أَرْبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَجَارِاً يَقُولُلُمْ يَطُفُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّحَانُهُ بِنَّ الصَّفَا وَلَلْرَوَةِ إِلَّاطُوافَاوَاحِدًا

#### اين يقصر المعتمر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيد عَن ابْنِ جُرَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الحَسُنُ بُنُ مُسْلِمِ أَنَّ طَلُوسًا أَخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبِّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيةً أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

قوله (وأصحابه) أى الذين وافقوه فى القرآن وقبل بل مطلقا والصحابة كانوا مابين قارن ومتمتم وكل منها يكيفيه يسميه واحد وعليه بني المصف ترجته والله تعالى أعلم وَسَلَمَ بِمُثْقَصِ فِي عُمْرَةَ عَلَى الْمْرُوةِ . أُخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَي بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَمْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَلُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ لللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى المَّرْوَةَ بِمُشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ

#### كيف يقصر

أَخْرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بُنْ سَلَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدَ عَنْ عَطَاء عَنْ مُعلوية قَالَ أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَاف شَعْر رَسُول أَلَثْ صَلَّى اللهُ عَلْيُه وَسَلَّم بِشَفْط وَ الْمُرْوَة فِي أَيَّام الْعَشْرِ قَالَ عَلْيْهِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَ الْمُرْوَة فِي أَيَّام الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالْنَاسُ يُسْكَرُونَ هَذَا عَلَى مُعلوبة

## مايفعل من أهل بالحج واهدى

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيَ وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُو أَبْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الْرَحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانْزُى إِلَّا الْحُبَّ قَالَتْ فَلَتَ أَنْ طَلْفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوّةَ قَالَ مَنْ كَانَ مَعْهُ مَدَّى فَلَيْحُلْلُ

قوله (في عمرته) قالوا عمرة الجعرانة فانه أسلم حيّنة. قوله (في أيام العشر ) أى عشر نبى الحجة قد أنكروا هذا لظهور أنصل اندتمال عليه وسلماحل إلافيمنى وعلى تقدير صحته قد سبق توجيه فليتأمل هناك. قوله (مايفعل من أهل بالحج وأهدى) حاصل هذه الترجمة والتى ستجى. أن الذي أهدى لايفسخ ولايخرج من احرامه الا بالنحر حاجا أو معتمرا والله تعالى أعلم

## مايفعل من أهل بعمرة واهدى

قوله ﴿ومن أهل بحجة فليتم حجه ﴾ هذا بظاهره يقتضى أنه ماأمرهم بفسخ الحجم بالعمرة بل أمرهم بالبقاء عليه مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر منالصحابة هوأنه أمر من لمهسق الهدى بفسخ الحج وجعله عمرة من جملتهم عائشة رضى الله عنها وحيتلة لابد من حمل هذا الحديث على منساق الهدى و به تنفغ المنافة بين الأحديث والقتمالي أعلم . قوله ﴿منالقيام﴾ أعظيت على احرامه أوالإقامة أى ظبيق ف حاله فلا ينقل عنها ثابتًا على احرامه لكن قولها غاقاً على إحرابه في يؤيد الثاني والله قطله أعلم

#### الخطبة قبليوم التروية

أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهَمِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْن طَارِق عَن ابْن جُرَيْج قَالَ حَدَّثَني عَدُ أَلله بُن عُثْمَانَ مِن خُنْمِ عَنْ أَبِي الزِّيرِ عَنْ جَابِر أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ حَينَ رَجَعَ مَنْ مُحْرَة الْجُعَرَّانَةَ بَعَثَ أَباً بَكْرِ عَلَى الْحَجَّةَ فَأَقِلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَبالْعُرْج ثُوّبَ بالصَّبْحِ ثُمُّ أَسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمَعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِه فَوْقَفَ عَلَى التُّكْبير فقَالَ ُهْنُه زُغُوَّةً نَاقَة رَسُول أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْجَدْعَاء لَقَدْ مَدَا لِسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَهُ أَنَّ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلَّى مَعَهُ فَاذَا عَلَى ۖ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لاَ بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه بَرَامَةَ أَقْرُوهَا عَلَى النَّاسِ في مَوَاقِف الْحَجَّ فَقَدَمْنَا مَكَّةَ فَلَتَّا كَانَ قَبْلَ التَّرُوبَة بيوم قَامَ أُبُّو بَكُمْ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَدَّمُمْ عَنْ مَنَاسَكُمِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَى وَضَى الله عَنْهُ فَقَراْ عَلَى النَّاسَ بَرَامَةَ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَامَأْبُو بَكُر فَطَبَ النَّاسَ فَدَّهُمْ عَنْ مَناسكمم حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيْ فَقَراً عَلَى النَّاس برَامَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ الَّنْحِرِ فَأَفْشَنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بِكُر خَطَبَ النَّاسَ فَكَدَّبُهُمْ عَنْ افْأَصَتَهِمْ وَعَنْ نَحْوِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ قَلَسًا فَرَغَ قَامَ عَلَىٰ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ رَاهَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَسًّا

قوله (بالدرج) بفتح فسكون اسم موضع (ثوب بالصبح) بتشديدالواو على بناء المفعول أى أقيم بالصبح أو بناء الفاعل أى أقام الصبح (فسمع الرغوة الح) فى الجمع هو بالفتح للمرة من الرغاء و بالضم الاسم وضيط فيبعض النسخ الأولى بالفتح والثانية بالكسر على أنها للحالة والهيئة

كَانَ يُوْمُ النَّهْرِ الْأَوْلُ قَامَ أَبُو بَكُمْ فَطَبَ النَّسَ فَقَدَّهُمْ كَيْفَ يَنْفُرُونَ وكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَمُّمُ مَنَاسَكَهُمْ فَلَسًّا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّعْنِ فَعَلَمُهُمْ مَنَاسَكَهُمْ فَلَسًّا فَلَ أَبُو عَبْد الرَّعْنِ أَنْ خُثْمِ مُنَاسَكَهُمْ فَلَسًّا فَلَ أَبُو عَنْ أَبِي الزَّيْرُ فَنْ خُثْمَ لِيْسَ بِالْقُوىَ فِي الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا أَخْرَجُتُ هَذَالْتَلَّا يُجْعَلَ أَبْنُ جُرَعْ عَنْ أَبِي الزَّيْرُ وَهَمَ عَنَّ إِنْ النِّيرُ وَهَا كَتَبْنَاهُ إِلاَّ عَنْ إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِمَ وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدَ الْقَطَّانُ لَمْ يَتَرُكُ حَدِيثَ أَبْنُ خُثْمِ وَلَا عَبْدِ الرِّعْنِ إِلَا أَنْ عَلَى بْنَ اللَّذِيقَ قَالَ أَنْ خُثْيمٌ مُنْكُمُ الْحَديثِ وَكَأْنَعَلَ بْنَ لَلْدَينِي فَلَا اللَّهِ لَا عَبْد الرِّعْنِ إِلَّا أَنْ عَلَى بْنَ اللَّذِيقَ قَالَ أَنْ خُثْيمٌ مُنْكُمُ الْحَديثِ وَكَأَنَعَلَ بْنَ لَلْدَينِي فَاللَّوْنَ الْمُعَلِّي اللَّذِيقَ فَلَ الْأَنْ خُثْيمٌ مُنْكُمُ الْحَديثِ وَكَأَنَعَلَ بْنَ لَلْدَينِي

# المتمتع متى يهل بالحج

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلُكُ عَنْ عَطَا. عَن جَارِ قَالَ قَدَمْنَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَ لَأَرْبِعِ مَضَيْنَ مِنْ دَى الْحُجَّةَ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَطُوا وَاجْعَلُوهَا عُرْةَ فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْاً فِلْقَ ذَلِكَ النِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّسُ أَطُوا الْهَوْلَ الْهُذَى الذِي مَعَى لَفَعَلْتُ مثلَ النِّي تَفَعَلُونَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النَّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَهْمَلُ الْحُلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ التَّذُويَةِ وَجَعَلْنَا مَكَةً بِظَهْرِ لَبِينَا بِالْحَجَ

# ما ذکر فی منی

أُخْبَرَنَا كُمَّدُ بُنُسَلَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَافَقَطَيْهُ وَأَنَّا أَثَمَمُ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ نُحَدِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْمَلَةَ النُّوَلَى عَنْ نُحَدِّ بْنِ عَمْرَانَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ لَيْهِ قَالَ عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ الله بِنُ عُمْرَ وَأَنَا نَازِلُ تَحْتَ سَرْحَة بِطَرِيقِ مَكَةً فَقَالَ مَا أَزَلَكَ تَحْتَ هذه الشَّجَرَة فَقُلْتُ أَلَهُ عَلَيْهُ مِسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بِيْنَ الْأَخْشَيْنَ مِنْ مَنْ وَنَفَخَ يَدَهُ فَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ السَّرَةُ وَفِي حَدِيثِ الْحَرْثِيقُالُ لَهُ السَّرَدُ بِهِ سَرْحَةٌ شَرِّعَةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدَ الحَرْثِيقَالُ لَهُ السَّرَدُ بِهِ سَرْحَةً شَرِّعَةُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الوَارِثُ فَقَلَّ قَالَ حَدِّنَا حَيْدُ الاَّعْرَجُ عَنْ تُحَدِّ بْنِ الْمَهِمَ التَّبِيقَ عَنْ رَجُلُ مَنْهُمْ فَقَالَ اللهِ عَنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلُ مَنْهُمُ أَنْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلُ مَنْهُ أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ وَيُولُ وَغَنْ وَالْمَعُ مَا يَقُولُ وَغُنْ فِي مَنَاوَلُنَا فَطَفَقَ النَّيْ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## أين يصلى الامام الظهر يوم التروية

أَخْرَنَا نُحَدَّ بُنُ إِسْمَاعِلَ بِنِ إِبْرَاهِيمِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مُحَدَّثِ سَلَّامٍ قَالاَ حَدَّتَا إِسْحَنُ الْأَذْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفْعٍ قَالَ سَالَّتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِك فَقُلْتُ

﴿سرحة﴾ هى الشجرة العظيمة ﴿سرتحتها سبعون نبياً﴾ أى قطعت سروهم يعنى أنهم ولدوا تحتها فهو يصف بركتها

قوله (تحتسرحة) بفتح فكون هم الشجرة العظيمة (وقفح يده) بالحاء المهملة أعدى وأشار يده (يقال له السرية) ضبط بضم السين وقتح الراء المشسددة (سر) أى قطعت سررهم يعنى ولموا تحتها . قوله (فقتح الله أساعنا) أى لساع خطبت حبًا كنا (حتى أن كنا ) أى أن الشأن (يحصى الخذف) أى بالحصى الذي يرى به بين الأصبعين والمقصود بيان القدر

أَخْرِنْى بَشْءٍ, عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُولِ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِيِّى فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ

#### الغدومن مني إلى عرفة

أَخْرَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَّادُ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيد الْأَنْصَارِي عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي سَلَهَ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ غَدُونَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ مَنَى إِلَى عَرَقَةَ فَنَا أَلْلَنِي وَمِنَّا ٱلْمُكَبَّرُ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقُ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى عَنْ عَبْد الله بْن أَنِي سَلَةَ عَن الْبِن عُمْرَ قَالَ عَدُونًا مَعَ رُسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْ وَسَلَم إِلَى عَرَفَاتَ فَنَا اللَّهِ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ

### التكبير في المسير إلى عرفة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرِاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُلَاثِي يَعْنَى أَبَا نَعِيمِ الْفَصْلُ بَنَ دُكْيِنِ قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِى قَالَ قُلْتُ لِأَنَسَ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ منَى إِلَى عَرَفَكَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلِيدِيِّ مِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ فِي هَنَا الْيُومِقَالَ

قوله ﴿ فَنَا المَلِي وَمَنَا المُمَكِيرِ ﴾ الظاهر أنهم بجمعون بين التلبية والتكبير فرة يلمي هؤلا. ويكبر آخرون ومرة بالمكس فيصدق فى كل مرة أن البعض يكبر والبعض يلى والظاهر أنهم مافعلوا ذلك الا لانهم وجدوا النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ضل مثله ثم رأيت أن الحافظ ان حجر ذكر ماهو صريح فيذلك قال عند أحمد وابن أن شيبة والطحاوى من طريق بجاهد عن معمر عن عبدالفقال خرجت مع رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فعا ترك التلبية حتى رمى جرة العقبة الأ أن يخالطها بتكبير فالاقرب العامل أن يأتي بالذكر ن جيماً لكن يكثر التلبية ويأتى بالتكبير في أثنائها وافته تعالى أعلم

## كَانَ ٱلْلَبِّى يُلِيِّ فَلَا يُسْكَرُ عَلْيِهِ وَيُكَبِّرُ ٱلْكُبِّرُ فَلَا يُسْكَرُ عَلْيهِ

#### التلبية فيه

أَخْرِنَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ أَلَهُ بْنُ رَجَاهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَشْمَا عَنْ تُحَسَّدْ بْنِ أَبِي بَكْرُ وَهُوالنَّفَتْمُ قَالَ قُلْتُ لاَئْس غَدَاةً عَرَفَةً مَا تَقُولُ فِي التَّلِيةِ في هٰذَا الْيُومِ قَالَ سُرْتُ هٰذَا النَّسِرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَصَّحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ ٱلْمُولُ وَمَنْهُمُ ٱلْمُكَبِّرُ فَلَا يُسْكُرُ أَحَدُ مِنْهُم عَلَى صَاحِبهِ

### ماذكر فی يوم عرفة

أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَيِه عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ بَهُودَى لَمُمَ لَوْ عَلَيْنَا نَزِلَتْ هَذِه الآيةُ لَا تُخْذَنَاهُ عِيدًا الْيُومَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ قَالَ عَرُقَ قَدْ عَلْتُ الْيَوْمَ النِّي أَزْلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ النِّي أَزْلَتْ لَلْهَ أَنْجُمُهُ وَخْنُ مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ بَعْزَفَات ، أَخْبَرَنَا عِيمى بْنُ إِبْرَاهِمٍ عَن ابْن وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَرْمَةُ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمْتُ يُونُسَ عَن أَبْنِ الْمُسَيِّعِينَ عَاتِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا مَنْ يَوْمٍ أَكْثَرَمِنْ أَنْ يَمْتِى اللهُ عَزَّ وَجَلَ فِيهِ عَبْدًا أَوْلَهُمْ مَنَ

قوله (لاتخذاه) أى يومالنز ول ﴿ لِللهُ الجمّة ﴾ لعل المراد بها ليقالسبت فأضيف لل الجمة لاتصالحًا بها والمراد أنها نولت يوم الجمة في قرب الليلة فاقد تعالى جم لنافيه يين عيد، لجمة وعيد عرفات من غير تصنع منا رحمة علينا فله المتمالية من التي في قولها من يوم عرفة فليست من هذه تفضيلية وأنحا التنضيلية من التي في قولها من يوم عرفة

النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَقُوا لَهُ لَيْدُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ لِلْلَاتَكَةُوَيْقُولُ مَالَّرَادَهُوُلِا فَالَأَبُوعِدِ الرَّحْنِ يُشْهِدُ أَنْ يَكُونُ بُونُسَ بَنَ يُوسُفَ النَّي رَوَى عَنْهُ مَالِكُ وَاللهُ تَمَالَى أَعْلُمُ

#### النهى عن صوم يوم عرفة

أَخْرَنَى عَبِيْدُ أَلَهُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ الْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ اللهَ وَهُوَ أَبْنُ بِزِيدَ الْمُقْرَىُ قَالَ حَدَّنَا هُوسَى بْنُ عَلِيَّ قَالَ سَمْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلَم أَنَّرَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يُوْمَ عَرَقَتُو يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَاأَهُلَ اللهِ سَلَم وَهِ اَيَّامًا كُلُ وشُرْبُ

### الرواح يوم عرفة

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَى أَشْهَبُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ أَنْ أَنْ شَهَاب حَدَّثُهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله قَالَ كَتَبَ عَبْد اللّهَ بُنُ مْرَوانَ إِلَى الْخَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُخَالَفَ أَبْنَ عُمْرَ فَي أَشْرِ الْحَجَّ فَلَسَّاكَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ جَلَهُ أَبْنُ عُمَرَ حِينَ وَالَت الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ شُرَادِتِهِ أَيْنَ هَذَا خَرَجَ اللهِ الْحَجَّاجُ وَعَلْيهُ مِلْحَقَةٌ مُعَصَفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالًا عَلَيْهِ مِلْحَقَةٌ مُعَصَفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالًا عَبْد الرَّحْنِ قَالَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ الْمَعْمُ وَقَالَ لَهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْمُ وَقَالَ لَهُ مُعْمَلُونَ أَنْ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ يَرِيدُ السَّنَة فَقَالَ لَهُ مَلْتُ وَلِينَ أَيْ فَقُلْتُ إِنْ

<sup>﴿</sup> وانهليدنو ﴾ أىبالرحمة لل الحالاتي. قوله﴿ ان يوم عرفه ﴾ أى لن كان بعر فع﴿ و يوم النحر وأيام النشر بق ﴾ أى مطلقا وقوله ﴿ عند سرادته ﴾ هو بضم السين قبل الخيمة وقبل هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة وقبل هو ما يمد فوق البيت

كُنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَلَّ الْوَقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُرَ كَبْأَ يَسْمَعَ ذَلِكَ مَنْهُ قَلَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُرَ قَالَ صَدَقَ

#### التلبية بعرفة

أَخْبَرَنَا أَهَدُ بُنُ عُبَّانَ بْنِ حَكِيمِ الْأُودِيُ قَالَ حَدَّتَنَا عَالَدُ بْنُ خَلْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلِي بْنُ صَالِحِ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ عَن الْمُنْهَال بْنِ عَمْرو عَنْ سَعِيدَ بْن جُبْرٌ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنْ عَبَّس بَمِرَقَاتَ فَقَالَ مَالِي لَا أَتْمَامُ النَّسَ يَلُونَ قُلْتُ يَغَافُونَ مَنْ مُمْودِ بَهُ فَرَجَ أَبْنُ عَبَّس مِنْ فُسْطَاطه فَقَالَ لَبِيْكَ اللَّهِمَّ لِيَنِّكَ فَاتَّهِمْ قَدْ تَرَكُوا الشَّنَةَ مِنْ بُغْض عَلِي

#### الخطبة بعرفة قبل الصلاة

أَخْـبَرَنَا عَرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْطٍ عَنْ أَيِّهِ قَالَ وَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ غَنْطُبُ عَلَى جَمَلِ أَحْرَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

#### الخطبة يوم عرفة على الناقة

أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بْنَ آدَمَ عَن أَبْنِ الْمُبَارَكَ عَنْ سَلَهَ بْنِ نَبْيط عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَل أَحْرَ

قوله ﴿ فسطاطه ﴾ هو بالضم والكسر ضرب من الآنية فى السفردون السرادق وبهذا ظهر منشا الحلاف بين العلماء فى التلبية فى عرفات وظهر أنالحق معأىالفريقين ﴿ من بفض على ﴾ أى لاجل پنصة أىوهوكان يتقيدبالسنن فهژلاء تركوها بغضاً له

#### قصر الخطبة بعرفة

أَخْبَرَنَا أَحَدُ بُنَ عُروبُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنَ شَهَابِ
عَنْ سَالِمِنْ عَبْد الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَجَا لَيَل الْحَجَّاجِ بْنَ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَقَةَ حِننَ زَالَتُ
الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّواحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَةَ فَقَالَ هٰذه السَّاعَة قَالَ نَعْمْ قَالَ سَلمٌ
فَقُلْتُ للْحَجَّاجِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّة فَقْصِرَ الْخَنْطُبَةَ وَعِمَّلِ الصَّلاَة فَقَالَ عَدُدُ اللهُ بْنُ مُحَرَّ صَدْقَ

### الجمع بين الظهر والعصر بعرفة

أَخْبَرَنَا إِسَاعِيلُ بُن مَسْعُود عَن خَالد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ مُحَارَةَ فِي عُمْيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الصَّلاَةَ لَوْتِهُمَا اللَّهِجُمْع وَعَرَفَات

### باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة

أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكَ عَنْ عَطَا. قَالَ قَالَ أَسَامَهُ أَنْ زَيْدُ كُنْتُ رَدِيفَ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفِكَ فَرَضَ يَدَّبِهِ يَدْعُو فَسَالَتْ بِهِ زَاتَتُهُ فَسَقَطَ خَطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدْيِهِ وَهُو رَافِعٌ يَدُهُ الْأُخْرَى . أَخْبَرَنَا إسطقُ

قوله ﴿يَسَلَمُ الصَّلَاةُ لَوْتَهَا ﴾ أى بلا ضرورة وقد استدل به من لا يقول بالجمع فى السفر والآقرب أنه نفى فملا يمارض الاثبات

اَبُنُ إِرَاهِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَعُاوِيةَ قَالَ حَدَّتَنَا هَشَامٌ عَنْ أَيه عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ مَقَى بِلْلَهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْ أَلَيْهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ مَقْ بِلَمْ الْقَرْبِ تَقَفْ بِمَرْفَةٌ قَلْمَ إِلَّهُ بَبَرُكُ وَتَعَالَى نَيهُ مَقْ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ عَنْ مُحَدِ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ عَنْ مُحَدِ اللَّهُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ عَنْ مُحَدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيْهِ قَالَ أَصْلَلْتُ بِعِيرًا لِى فَذَهَبْتُ أَطْلُلُهُ بِمَرْفَةً يُولَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

قوله ﴿ الحس ﴾ بضم الحا. وسكون الميم جمع أحس لانهم تحمسوا في دينهم أى تشددوا ﴿ تم أيضوا ﴾ أى ادفعوا أغسكم أو مطاياكم أيها الغريش ﴿ من حيث أفاض الناس ﴾ أى غيركم وهو عرفات والمقصود أى ارجعوا من ذلك المكان ولا شك أن الرجوع من ذلك المكان يستار مالوقوف فيه لانه مسبوق به فلوم من ذلك الاحر، بالوقوف من حيث وقت الناس وهوعوقة . قوله ﴿ فقال ان رسول رسول انقصلي افته تعالى عليه وسلم البكم الح ﴾ ارساله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول بذلك التطبيب قلوبهم لثلا ينحز نوا يعدهم عن موقف رسول انته صلى افته تعالى عليه وسلم وروا ذلك نقصاً في الحج أو يظنوا أن ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف و يحتمل أن المراد بيان أن هذا خير بما

ابن مُحَدِّدَ قَالَ حَدِّنَنَا أَبِي قَالَ أَتِينَا جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَالَنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ خَدَّتَنَا أَنَّ نِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَرَقَهُ كُلُهُمْ اللَّهِ عَنْ

#### فرض الوقوف بعرفة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيرِ بِن عَطَاء عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَأَنَّاهُ نَاسٌ فَسَالُوهُ عَنِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَنَّا وَكُنْ قَالَ وَسَلَمُ فَاللَّهُ عَنِهُ فَقْنَ أَذَوَكَ لِللَّهَ عَوْقَةً قَبْلُ طَلُوعٍ الفَجْرِ مِنْ لَلِلَةً جَمْعٍ فَقَدْ مَّ عَجْهُ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ النَّبَأَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ عَنْ عَلَا عَرْدُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ عَنْ عَبْد اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ قَالَ أَفْاضَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ عَرَقَاتُ وَرِدْفَةً أَسَامَهُ بُنُ زَيْدَ جَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُو رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ عَرَقَاتَ وَرِدْفَةً أَسَامَهُ بُنُ زَيْدَ جَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُو

(الحبيم فة) قالالشيخ عرالدين بن عبد السلام في أمالية فانقيل أي أركان الحبير أفضل قالالطواف لآنه يشتمل على الصلاة وواصلاة أفضل من الحبج والمشتمل على الافضل أفن قبل قوله صلى اقد عليه وسلم الحبج عرفة يدل على أفضلية عرفة لآن التقدير معظم الحج وقوف عرفة وقوف عرفة فالجواب أن لانقدر ذلك بل تقدر أمرا بحماً عليه وهو ادراك الحج وقوف عرفة في فرد أخرا بحماً عليه وهو ادراك الحج وقوف عرفة في فرد أخرا بحماً عليه وهو ادراك الحج وقوف عرفة في المسلمة عرفة والمسلمة عرفة أخراك لللة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه في قال القاضى أبو العليب

بعرفة والقاتمال]علم . قوله ﴿ فحدثنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴾ أى فحدثنا طويلا من جملتههذا . قوله ﴿ الحدج عرفة ﴾ قبا التقدير معظم الحدج وقوف يوم عرفة وقب ل ادراك الحدج ادراك وقوف يوم عرفة والمقصود أن ادراك الحج يتوقف على ادراك الوقوف بعرفة ﴿ فقد تم حجه ﴾ أى أمن من الفوات والا فلا بد من الطواف . قوله ﴿ فجالت به الناقة ﴾ فى مشارق عياض جاك به رَافَعٌ يَدَيْهِ لَا يُحَاوِزَانِ رَأْسَهُ هَـا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَه حَتَى أَتُهَى إِلَى جُعْمٍ ، أُخْبَرَنَا أَبْرَاهِيمُ أَنْ يُونُسُ بِن تُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَادَثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد عَنْ عَطَاء عَن أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَلَمَةً بْنَ زَيْد قَالَ أَفْضَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَنْ عَوَفَةً وَأَنَا رَدَيْهُهُ خَعَلَّ يَكْبَحُ رَاحِلَهُ حَتَّى أَنَّ ذَهْرَاهَا لَيكَادُ يُصَيْبُ فَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُو يَقُولُ يَالَيُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَ أَلْوَقَارِ فَانَ أَلْهُ لَيْكَادُ يُصَاعِلُ الْإِبل

### الأمر بالسكينة في الافاضة من عرفة

أَخْرَنَا كُمَّدُ بُنُ عَلِي بِن حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا كُورُ بُنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِلَ يَعْنِي أَبْنَ أُمْيَةً عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بِنَ طَرِيفٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عَاسٍ يَقُولُ لَمَّا وَهَعَ رَسُولُ الله

فى تعليقه أى قارب التمام (في ايضاع الابل) يقال وضع البعير يضع وضعاً وأوضعهر اكبه ايضاعا اذا حمله على سرعة السير (شنق ناقه) يقال شنقت البعير أشنقه شنقاً اذا كففته بزمامه

الفرس أى ذهبت عن مكانها ومشت ﴿ وهو رافع يديه ﴾ أى يحتنب بها رأسها اليه ليمنها مرب السرعة في السير ﴿ لاتجاو زان رأسه ﴾ بالنزيل عنه الى مائخة ﴿ على هيئته ﴾ بكسر الها. أى سكينته ولعل المراد أن ذلك كان اذا لم يحد فجرة والا نقد جا. وإذا وجد فجرة نص. قوله ﴿ يكمع راحلته ﴾ من كبحت الدابة أذا جنب رأسها اليك وأن راكب ومنحها من سرعة السير ﴿ إن ذفر إها ﴾ ذفرى البير بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ذفريان والدفرى مؤتنة وألفها النانيك أو للالحاق ﴿ وقادم الراحل ﴾ أى المراعها في السير ومنه أوضع الرحل ﴾ أى المراعها في السير ومنه أو معرف السير ومنه المنبير أخله اللابح و السير ومنه وضع رجع المفهوره أى دغر نفسه أو مطيه حتى أنه يفهم منه منى اللازم وقيل سمى الرجوع من

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنَقَ نَاقَتُهُ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَهَن وَاسطَةَ رَحْله وَهُوَ يَقُولُ النَّاسِ السَّكنةَ السَّكِنَةَ عَشَةً عَرَفَةَ . أَخْبَرَنَا تُتَلِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّيرْ عَنْ أَبي مَعْبِد مَوْلَي أَنْ عَبِّاس عَن ابْن عَبَّاس عَن الْفَصْل بْن عَبِّس وَكَانَ رَدِيفَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلِّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ في عَشيَّة عَرَفَةَ وَغَدَاة جَمْع النَّاس حينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُوَكَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ تُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنَّى قَالَ عَلَيْكُمْ مُحَصَّى الْحَذْفِ الَّذِي رْأَى بِهِ فَلَمْ رَزَلْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَيِّ حَتَّى رَى الْجَرْةَ . أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبي الزَّبِيْر عَنْ جَابِر قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرُهُمْ بِالسَّكِينَة وَأَوْضَعَ في وَادى مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمُ أَنْ رَمُوا الْجُرَةَ عِمْل حَصَى الْخَنْف . أَخْبَرَني أَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ أَيْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَمْد عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَنِي الْزَيْرِ عَنْ جَارِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّ أَلْلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَفَاضَ مَنْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ السَّكِينَةَ عِبَادَ الله يَقُولُ بِيَدَه هٰكَذَا وَأَشَارَ أَيُّوبُ بِأَطِن كُفَّه إِلَى السَّمَاء

#### كيف السير من عرفة

أَحْسَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِّهِ عَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْد

عرفات ومزدلفة دفعاً لآن الناس فى مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع بعضهم بعضا ﴿شنق ناقه ﴾ بفتح نون خفيفة من حد ضرب أى ضم وضيق زمامها يقال شنق البعير اذا كففت زمامه وأنتحراكه . قوله ﴿وهوكاف﴾ من الكف

أَهُ سُلَ عَنْ مَسيرِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ وَالنَّشُ فَوْقَ الْعَنَق

### النزول بعد الدفع من عرفة

وأنت راكبه (يسير الدق) بفتحتين ضرب من سير الدواب طويل ونصبه على المصدر النوعي كرجعت الفهقرى (فجوة) بفتح الفاء مقسع بين الشمتين (مال) أى عمل (الى الشعب) بكسر الشين الطريق بين الجبلين (فقلت يارسول الله الصلاة) وقال أبو البقا الرجه النصب على تقدير تريد الصلاة أوأقسلي الصلاة وقال القاضى عياض هو بالنصب على الاغراء ويجوز الرفع على اضار فعل أى حانت الصلاة أوحضرت (قال الصلاة أمامك) بالرفع مبتدأ و خبر

قوله (يسير العنق) أى السعير-الوسط المسائل الى السرعة (فجوة ) بفتح فا- وسكون جنم الموضع المتسيع من الشيئين (نص ) أى حرك الناقة ليستخرج أقصى سيرها. قوله (الى الشعب) بكسر الشين الجبل بين الطريفين (المصلي) أى المحل الذي تحسن فيه الصلاة هذه الليلة للمحاج (أمامك) قدامك. قوله (فقلت بارسول القالصلاة) قال أبواليقا الرجعالنصب على تقدير أترينالصلاة أواصلي الصلاة وقال التانات عاض على الانجراء ويجوز الرفع باضار فعل أي حانب الصلاة المحضرت (الصلاة أمامك) بالرفع مبتداً وخير والمراد موضع الصلاة كا فالمصلى أمامك (لم عمل)

### الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

أَخْبَرَاَ يُعْنَى بِنُ حَبِيب بِن عَرَبِي عَنْ حَأَد عَن يَعْنَ عَنْ عَدَى بِن ثَابِت عَنْ عَبْد أَلَه بِن يَزِيدَ عَن أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَعَعَ بِيْنَ الْمُغْرب وَالْعَشَاء بجُمْع. أُخَبَرَنَا الْقَاسُمُ مِنُ زَكَرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ مِنْ الْمُقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ عَن الْأَعْشَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ مِن مَزِ مَدَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ جَعَمَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْفَشَاء بِجُمْعٍ مَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِيَعَرِ \_ أَبْ أَبِي ذَبْ قَالَ حَدَّثَنِي الْزُهْرِي عَن سَالَم عَن أَيه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ المُعْرِب وَالْعَشَاء بِحُمْع بِاقَامَة وَاحِدَة لَمْ يُسَبِّحْ بِيَنْهَمَا وَلَا عَلَىَ إِنَّرْ كُلَّ وَاحِدَة منْهُمَا وأَخْبَرَنَا عِيسَى أَنُّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُّ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شَهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْد الله أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱلْمُغْرِبِ وَالْعَشَاء لَيْسَ بَيْنَهُمَّا سَجْدَةُ صَلَّى الْغُرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَات وَالْعَشَاءَ رَكْعَتَيْنُ وَكَانَ عَبْدُ الله ثُنُعُرَ يَجْمَعُ كَذَلَك حَتَّى لَحَقَ بِاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. أَخْبَرِنَا عَثْرُ وبْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْبِمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَةَ عَنْ سَعِيد بن جُنِير عَن أَبْن مُحَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ المُعْرِبَ وَ الْعَشَاءَ بُجُمْعِ بِآقَامَة وَاحَدَة . أَخْسَرَنَا نُحَدُّ بْنُ حَاتم قَالَ لَنَبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ لَتَبأَنَا عَبْدُ الله

بضم الحا. أى لم فكوا ماعلى الجال من الأدوات . قوله (الإسبح بينهما) أى لم يتنفل بين الصلاة ولاعلى اثر واحدة منهما ولا عقب واحدة منهما لاعقب الأولى برلاعقب الثانة وهذاتاً كيدبالنظر الى الأولى تأسيس بالنظر المهالثانية فليتأمل . قوله (ليسريينهما سجدة) أى صلاة نافلة .قوله (باقامة واحدة)

عَنْ إِرَّاهِيمَ بْنَ عَقْبَةَ أَنْ كُرِيَّا قَلَ سَأَلْتُ أَسَاهَةَ بْنَ زَيْدَ وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ وَا لِمُؤْمِولًا وَاللّهُ وَاللّهُو

### تقديم النساء والصييان إلى منازلهم بمزدلفة

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفَيانُ عَنْ عَبِيْدُ اللّهَ بْنِ أِنِي بِرِيدَ قَالَ سَمَعْتُ أَهْلِهِ لَنَّ عَنَّا سِيَّةً لِلْلَهَ الْلُرْدَلَقَةَ فِي صَعَفَة أَهْلِهِ أَنْ عَنَّا سُعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْلَهَ الْلُرْدَلَقَةَ فِي صَعَفَة أَهْلِهِ أَخْبَرَنَا نُحْفَور قَالَ حَدَّثَنَا شُفِيانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنِ أَنْ عَنَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فَيضَةً قَلّهُ مَ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهَ اللّهُ وَلَفَة فِي صَفْفَة اللّه مَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوِدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى عَنِ أَنْ عَنْكُور وَا مَنْ جُعْمَ بَلْل مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَمْرَ صَعَفَة فَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفُرُوا مِنَ جُعْم بَلْل أَنْ النّبَيْ صَلّى اللهُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ جُمْعٍ فَلَا عَدُّنَا عَلَاء عَنْ أَنْ يَنْفُروا مَنَ جُعْم بَلْلِ

﴿ في صعفة أهله ﴾ قال ابن مالك في توضيحه جمع ضعيف على ضعفة غريب ومثله خبيث وخبثة

وقد جا. فى نفس حديث ابن عمر مايفيد الجم باقامتين لحديث جابر فالوجه الآخذيه كما عليه الجمهور واختاره الطحاوى وغيره من علماتنا . قوله ﴿ أقبلنا أسير حتى بلغنا ﴾ ظاهره أنه مانول لمكن المرادأنه ماصلي ﴿ فِي سِهاق قريش ﴾ يضم السين أى فيمن سبق منهم الى منى. قوله ﴿ وَضِعْفَاهُ لِهِ ﴾ أى فيالضعفاء

شَوَّالَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهَا أَنُ تُغَلَّى مَن جَمْعٍ لِلَى مِنْ أَخْبَرَنَا عَبْد الْجَبَّارِ ثُنِ الْعَلَاء عَنْ شُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَلَمٍ بْنِ شَوَّالَ عَنْ لَمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَعْلُسُ عَلَى عَهْد رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُرْدِلُقَةَ إِلَى مِنْي

الرخصة للنساء في الافاضة من جمع قبل الصبح

أَخْبَرَنَا يَفَقُوبُ بُنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بن القاسم عَن القاسم عَن عَاشَةً قَالَت إِنَّمَا أَذَنَ النِّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ فِي الْافَاصَةَ قَبْلَ الصُّبَعَ مِنْ جَعْعِ لِأَنَّهَا كَانَت الْمَرَاةَ تَبْطَةً

الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة

أَخْرَنَا نُحَدَّدُ بْنُ الْمَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَدْ الرَّحْن أَبْنِ يِرِيدَ عَنْ عَدْالله قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلِّمَ صَلَّمَ صَلَّمَ صَلَّ إِلَّا صَلَاةَ الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءِ صَلَّامُمَا بِجَمْعٍ وصَلاَةَ الْفُجْرِ يَوْمَتِذِ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

﴿ كانت امرأة ثبطة ﴾ يفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وطا" مهملة أى ثقيلة بطيئة وروى بطينة ﴿ وصلى الفجر يومئذقبل ميقاتها ﴾ قالمالنو وى المرادبه قبل وقتها المعنادلاهبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بحائز باجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة فى أول الوقت فى همذا اليوم أشد وآكد وقال أصحابنا معناه أنه صلى افقعليه وسلم كمان فى غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر للى أن ياتيه بلال وفى همذا اليوم لم يتاخر لكثرة المناسك فيــه فيحتاج الى المبالغة

من أهله وهو جمهضيف قبل هوغريب . قوله ﴿ أَنْ تَعْلَسُ ﴾ منالتغليس وهوالسير بغلس أى آخرااليل قوله ﴿ امرأة ثبطة ﴾ فِنتهالمثلة وكسر الموحدة أو سكونها وطا. مهملة أى ثقيلة جلينة . قوله ﴿ مارأيت رسول الله الح ﴾ هذا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت عليـه في حاشية صحيح البخارى

### فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفة

في التبكير ليتسع له الوقت ﴿ لِمَأْدِع حِسلا ﴾ بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة قال في النهاية

وأوبداود والصحيح في معناه أن مراده مارأيته صلى صلى القدّمالي عليه وسلم صلاة لغير وتنها المتادلقه م تحويلها عروقها المقتاد وتقريرها في غير وقها المعتاد لما في صحيح البخاري مزروايته رضيالله تعالى عنه أنرسول الله صلى الله تعالى المعالد والمعالية المعالية على تعالىاً المعتاد المكان وهذا المعنى وجيه و يحمل قوله قبل ميقاتها على هذا الميقات المعتاد و وقال على أنه على تعالىاً المديد أيخالف التغليس المعتاد لا أنه صلى قبل أن يطالم الفير فقدجه في حديث وحديث غيره أنه صلى بعد طار ع الفجر وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى الجمير مقوله لما كان برى ذاك الله في والله قصل القمام بهذا المعنى يوقوف عرفة كما تقدم عباسيق أي أمن من الفوات على أحسن وجه وأكمه والاقاصل القمام بهذا المعنى يوقوف عرفة كما تقدم فياسيق وأيضاً شهود المصلاة مع الصلاة ليس بشرط النهام عنداً على المستقبل من الرمل وقبل الصنع منه وقبيل مَّنْ صَلَّىٰ هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَاكَ بِمَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تُمَّ حَثُّهُ وَقَضَى نَهَيْهُ وَأَخْرِنَا إِسْمِمِ أَنْ مُسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ شُعِيةَ عَنْ عَدْ الله من أبي السَّفَر قَالَ سَمْعُتُ الشَّمْعِيِّ يَقُولُ حَدَّتَني عُرْوَةً مِنْ مُصَرِّس مِنْ أَوْسٍ مِن حَارِثَةَ مِنْ لَأَمْ قَالَ أَتِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجُمع فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هذه الصَّلاَة مَعَنَا وَوَقَفَ هٰـذَا الْمَوْقَفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَقَاضَ قَبْلَ ذٰلكَ منْ عَرَفَات لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو مِنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ إِسْمُعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَى عَلَمْرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ مِنْ مُضَرَّس الطَّانَيْ قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَتَيْتُكُ مِنْ جَبَلَى طَيِّي. أَكْلَلْتُ مَطيِّتي وَأَتْعَبْتُ نَفْسي مَابَقِيَ مِنْ حَبْلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْه فَهَلْ لِي مِنْ حَجَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْفَدَاةِ هَمُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَنَّى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلكَ فَقَدْ قَضَى نَهَنَّهُ وَتُمَّ حَجُّهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَى بُكَيْرُ ثُ عَطَاء قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَقَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ تَجْدَ فَأَمْرُوا رَجُلًا فَسَأَلُهُ عَنِ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجْ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَكُيلَةَ جَمْع

هو المستطيل من الرمل وقيل الضخم منه وجمعه حبال وقيل الحبال من الرمل كالحبال فى غمير الرمل وقال الحطابي الحبال مادون الجبال في الارتفاع ﴿ وقضى تفشه ﴾ يفتح المثناة الفوقيـة

الحبال منالرمل كالحبال فى غير الو مل وقيل الحبال مادون الحبال فىالارتفاع (ليلا أونهاواً ) بدل على أن الجمع بين جزء مناالنهار وجزء من الديل ليس بشرط بل لو أدرك جزءاً من النهار وحدد لكفى في حصول الحج (فقدتم) قدسته معناه (وقضى تفته) أى أنم مدة ابقاء النفث أعنى الوسخ وغيره مما يناسب المحرم طحلة أن يزيل عنه النمث بحلق الرأس وقص الشارب والأطفار وحلق العانة وازالة الشعث والدن والوسخ مطلقاً . قوله (من جد ليلة جمع) أى جد عرفات

قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبِعِ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَهُ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا فَجْعَلَ يَنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ . أَخْرَنَا يَعْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَي بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ نُحَمَّد قَالَ حَدَّتَى أَفِي قَالَ أَتَيْنَا عَارٍ بْنَ عَبْدِ أَلْهُ خَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُزْدَلَفَة كُلُمُ المُوقِفُ التلسة ما الذي دَلْقة

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السِّرِيَ في حديثه عَنْ أِنِي الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثيرِ وَهُو أَبْنُ مُدرِك عَنْ عَبْدِ الرَّهْٰنِ بْنَ يَرِيدَ قَالَ قَالَ أَبْنُ مَسْعُودَ وَتَحْنُ بِجَمْمٍ شَعْتُ النِّنَى أَزْرِلَتْ عَلِيْهُ شُورَةُ الْنَقَرَةَ يِقُولُ فَي هَٰذَا لْلَكَانِ لَيْكَ اللّٰهِمَّ لَيْكَ

### وقت الافاضة من جمع

أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بُنْ مَسْمُودِ قَالَ حَدَّتُنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعَبُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُرِو أَنْ شَيْمُونِ قَالَ سَمَعُتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلَيَّةَ كَانُوا لأيفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُمَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقُ ثَيْرُ وَإِنَّ رَسُولَ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ فَي قَطْلُمَ الشَّمْسُ

والفاد ومثلثة قال فى النهايقعوما يفعله المحرم بالحبهاذا حصر كقص الشارب والأظفار وتضالا بط وحلق العانة وقيل اذهاب الشمث والدرنوالوسخ مطلقا ﴿ ويقولون أشرق ثبير ﴾ بلفظ الأحر لتطلع عايك الشمس وثبير بقتح لمثلثة وكسر الموحدة وسكونالتحتية وبالراحجل عظيم المزدلفة

<sup>﴿</sup> أَيَامٍ مَنْ ثَلَاثَةٌ ﴾ أىسوى يومالنحروانحماليعديومالنحر من أيام منى لانهليس مخصوصاً بمنى بل فيه مناسك كثيرة . قوله ﴿ أَشرقَ ﴾ صيفة أمر من الاشراق وقوله ثبير فتح المثلة وكمر الموحمة وسكون التحتية

### الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمني

على يسار الذاهب منها الى منى هذا هو المراد والعرب جبال أخراسم كل منها بميروهو منصرف ولكنه بدون التنوين لآنه منادى مفرد معرفة قال الإمام محدين الحسن العرب أربعة جبال أسهاؤها ثمير و كلها حجازية قال الحطابي كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كها نغير أى لتطلع عليك الشمس كى ندفع ونفيض فخالفهم رسول اقد صلى القد وسلم فأقاض قبل الطلوع ويقال أشرق الرجل اذا دخل فى وقت الشروق

و بالراجيل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها الى منى وهو منادى بتقدير ياثبير أى لتطلع الشمس علمك حتى نفيض المدمن

مَعْ مَنْ هُوَ خَيْرُ مَنْكَ . أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّهْنِ بِنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنَى عَبُدُ الرَّهْنِ بِنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بِن عُرْوَةُ عَنْ أَيْهِ قَالَ سُلَ أَسْلَمَ أَسْاَعَةُ بْنَ زَيْدِ وَأَنَّا جَلِسٌ مَعُهُ كَفْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمَ الله عَنْ مَنْ ابْنِ جُرَعُ قَالَ أَخْبَرَقَى وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ م أَخْبَرَنَا عَبِيدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَعُ قَالَ أَخْبَرَقَ وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ م أَخْبَرَنَا عَبِيدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْ أَخْبَرَقَ وَعَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى وَسُولُ الله أَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى وَالله وَسُلَمُ الله عَلَى وَسُلَمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

الايضاع في وادي محسر

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِمِ بُنُ مُحَدُّ قَالَ حَدِّنَا يَحْنَى عَنْ سُفَيانَ عَنْ أَى الزَّبِرْ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فَى وَادَى تُحْسَرِ ، أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِمُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّنَا عَامُ أَنُّ إِنْهَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنَ تُحَدَّدَ عَنْ أَنِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْد الله فَقْفُتُ أَخْبرِنْ عَنْ حَجَّة النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ دَفَعَ مَنَ الْمُؤْرِفَةَ قَبَلَ أَنْ تَطْلُحُ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْمَنَّسِ حَتَّى أَنَى تُحْشَرًا حَرَّكَ قَلْيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى التِّي تُخْرِجُكَ عَلَى الْخَرْةِ الْكُبرِي حَى أَنَى الْجُرْةَ التَّي

قوله ﴿ كَانَ يَسِيرُنَاقَتَ ﴾ بالتشديدوالمراد سيراً وسطاً معناداً . قوله ﴿ أُوضَعَ ﴾ أى أجرى جمله قوله ﴿ وَمُحسر ﴾ بكمرالسين الشددة

عَنْدَ الشَّجَرَةَ فَرَى بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَنْفِ رَى مِنْ بَعْلَى الْوَادِي

#### التلبية في السير

أَخْبَرَنَا أَحْيُدُ بُنُ مُسْعَدَةَ عَنْ سُفَيَانَ وَهُو أَنُ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ لَلَلُك بْنِ جُرِيجٍ وَعَبْدِ الْمُلَك بْنِ عَبْسِ عَنِ الْفَضَّلِ بْنِ عَبَّسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ وَعَبْدِ الْمُلَك بْنِ أَي سُلَيَانَ عَنْ عَطَادَ عَنِ أَنْ عَبْاسِ عَنِ الْفَضَّلِ بْنِ عَبَّسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهِي صَلَّمَ اللَّهِي صَلَّمَ اللَّهُ عَنْ بَعْدِ بْنِ جَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَن اللهُ عَنْ مَعِيدِ بْنِ جَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً الله عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً الله عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِ وَمَى الْجَرَاقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَبْلِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَبْلُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَبْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَبْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الللّهُ اللّه

#### التقاط الحصي

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِاهِمَ اللَّوْرِقَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَلَا يَعْدَ وَسُلَمَ زِيادُ بْنُ حُصَيْنَ عَنْ أَبِي الْعَالَيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ غَدَاةَ الْمَقَبَة وَهُو عَلَى رَاحِلَتِه هَاتِ الْقُطْلِي فَلْقَطْتُ لَهُ حَصَيات هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَا وَمَنْ اللهُ وَلَا وَلَيْا كُمْ وَالْفَلُو فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمُلْكَ مَنْ كَانَ فَلَكُمْ الْفَلُو فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمُلْكَ مَنْ كَانَ فَلَكُمْ الْفَلُو فِي الدِّينِ فَأَمَّى الْمُلْكَ مَنْ كَانَ فَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله ﴿ فَلَمْ بِرَلَ يَلِي ﴾ أى الني صلى الله تعلى عليه وسلم حتى رمى أى شرع فى رمى الجرة أو فرغ منه قولان . قوله ﴿ النَّطَ لَى ﴾ صبغة أمر من لقط كنصر ﴿ وانمنا هلك ﴾ بتخفيف اللام متعد بمعنى أهلك وقد جاء متعدياً كما فى القاموس كما جاء لازماً وهو الأكثر والفاعل الغلو بالرفع

### من أين يلتقط الحصى

أَخْبَرَنَا عُيِدُ أَلَهُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَا يَحْيَ عَنِ أَبْنِ جُرِيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَوْ الْزِيرِ عَنْ أَيْنِ مَعْنَدَ عَنْ عَبْدَ اللّهُ مَلِيهُ أَلَهُ مَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهَ عَنْ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهَ عَنْ وَهُو كَافَّ نَقَتَهُ حَتَّى إِنَّا وَصَلَّمْ لِللّهِ عَنْ وَهُو كَافَّ نَقَتَهُ حَتَّى إِنَّا وَصَلَّمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَنْ وَهُو كَافَّ نَقَتَهُ حَتَّى إِنَّا وَصَلَّمْ لِللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### قدر حصى الرمى

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ أَلَهُ بَنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا عِنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيادُ بُ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالَيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ اللّهَيَّةَ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحَلَتِهِ هَاتَ الْقُطْلُ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَنْفُ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَلِدَهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بَيِنَ فِي يَلِدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى عُمْرِيكُهُنَّ فِي يَلِدِ بِأَمْثَالِ هَوُلاً.

### الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم

أَخْبَرَنِي عَرْو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدُّبُ بُنُ سَلَةَ عَنْ أَنِي عَبْد الرَّحِمِ عَنْ زَيِدْ بن أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ يُحْيَى بْنِ الْحُصَّيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ صُنْيِ قَالَتْ حَجَدْتُ فِي حَجَّةِ النِّيَ

قوله (وهوكاف) من الكف ( بحصى الخذف) الخذف بخاءوذال معجمتين رمى الانسان بحصاة وتحوها من بين سباقيه مزياب ضرب

صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ فَرَأَيْتُ بِلَالاً يَقُودُ يَخْطَامُ وَاحَلَتُهُ وَأَسَامَةٌ بْنَ زَيْد وَافَمْ عَلَيْهُ وَوْ بَهُ يُظْلُهُ مَنَ الْخَرَّ وَهُو عَرْمٌ حَثَّى رَى جَرْهَ الْعَقَيْةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ وَوَلَا كَثِيرًا . أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وكِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ بَابِلَ عَنْ فَقَدُهَ فَهُ وَهُو لَكَ حَدَّنَا أَيْمَنُ بِنُ فَالِلهَ عَلَى فَقَدُهُ فَهُ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ يَرِى جَرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر

أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّقَفِّى الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن أَبْنِ جُرْجٍ عَنْ أَبِي الْزِيَرْ عَنْ جَابِر قَالَ رَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ الْجُنْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَرَى بَعْدَ يَوْمَ النَّحْرِ إِنَّا زَالَتِ الشَّمْسُ

النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس أُخَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَدْلُقُهْ بْنِ يَرِيدَ الْقُرِيُ قَالَ حَدَّثَا سُفْياَنُ عَنْ سُفْياَنَ التَّوْرِيِّ عَنْ

قوله (وهومحرم) يدل علىجواز الاستظلالللمحرم وعلى أن الركوبكان.يومالتحر .قوله (لاضرب الح) تعريض للأمرا. بأنهمأحدثوا هذه الأمورواليك اليك اسم ضلأى تبعد وتنح .قوله (خذوا مناسككم) أى تعلموها منى واخظوها وهذا لا يدل على وجوب المناسك واتما يدل على وجهب

سَلَةَ بِنُ كُمِيْلٍ عَنِ الْحَسِنِ الْمُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُغْلِلَهَ نِي عَبِّدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى مُحُرَّاتٍ بِلْطِلَحُ أَغَلْنَنَا وَيَقُولُ أُنْيِنَّ لَارَّمُواً جَرْةَ الْعَقَبَةَ حَتَّى

﴿ أَغِيلَةً ﴾ قال الخطاب هو تصغير الغلة وكان القياس غليمة لكنهم ردوه الى أفعلة فقالوا أُغَلِمَةً كَمَا قَالُوا أُصِيبَةً في تصغير صبية وقال الجوهري الغلام جمه غلة وان كانوا لم يقولوه (على حمرات) جمع حرة جمع تصحيح (فجمل يلطح أفخاذنا) قال أبو داود اللطم الضرب اللين وقال في النهاية هو الضرب الخفيف بالكف وجعل هذه من أضال باب المقاربة من القسم الذي الشروع ﴿ أَبِينِي ﴾ قال في النهاية اختلف في هذه اللفظة فقيل هو تصغير ابني كا عمى وأعيمي وهواسم مفرد يدل علي الجع وقيل ان ابنايجمع على أبنا مقصوراوبمدودا وقيل هو تصغير ابن وفيه نظر قال ابن الحاجب في أماليه قولهصلي الله عليه وسلم أبيني لاترموا جرة العقبةالاولى أنيقال أنه تصغير بني بجموعا وكان أصل بني بنيون أضفته الى ياء المتكلم فصار بنيوى فى الرفع وبنييفي النصب والجر فوجب أن تقلب الواو ياء وتدغم على ماهو قياسها فيمثل قولل صاربي وكذلك النصب والجر ولذلك كان لفظ ضاربي في الأحو البالثلاث سواء كرهو الجتماع اليامات والكسرة فقلبوا اللام المموضع الفاءفصار ابيني وليس فيهذا الوجه الاقلباللام المموضع الفاه وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال في قلب الواو المضمومة همزة وهو جائز قياسا وهذا أولى من قول من يقول انه تصغير أبناء رد الى الواحد و روعي مشاكلة الهمزة لأنهلو كان تصغيره لقيل أبيناى ولم يرد الى الواحد لان أفعالا من جمعالقلة فتصغر من غير ردكقولك أجيال وهو أيصا أولى من قولـمن قال أنه جمع ابنا مقصورعلى و زنافعل اسم جمع للابنا صغر وجمع بالواو والتون لانه لايعرف ذاكمفردا فلابنبي أن يحمل الجع عليهولانه لايحمع أفعل اسماجمع التصحيح

الأخذ والتعافن استدل به على وجوب شى من المناسك فعالمه فى محل النظر فليتأمل . قوله ﴿ أَعَيلَهُ ﴾ تصغير أُعلة والمراد الصيان ولذلك صغرهم ونصبه على الاختصاص (على حرات) جمع حرجم تصحيح ﴿ يُطلّم ﴾ من اللطم بالحماء المهملة الضرب الحقيف ﴿ أَيْنِي ﴾ بشم همزة وضموحة وسكون مثنة من تحت ثم نون مكون مثنة على بالمحمدة قبل هو تصغير ابنى كاعمى وأعيى وهو اسم مفرد يدل على الجمع أرجع ابن مقصوراً كما جاء عدوداً جمّى أن القياس حيثة عند الاضافة الى ياء المتكلم أييناى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ . أَخْبَرَنَا عَثُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمْرَهُمْ أَنْ لَاَبِرُونًا الْجَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

#### الرخصة فىذلك للنساء

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعَلَى بُنُ عَبِد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ عَبْد الرَّحْنِ الطَّالْفَيْ عَنْ عَطَا. بْن أَفِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَثَنَى عَاشِمَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتُهَا عَاشَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَ إِحْدَى نِسَاتِهِ أَنْ تَنْفَرَ مِنْ جَمْعِ لَهُ أَخَمْ فَتَأْتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَتَرْمَيهَا وَتُصْبَحَ فِي مَذْ لَهَا وَكَانَ عَظَادَ أَيْفَكُهُ حَتَّى مَاتَ

#### الرمي بعد المساء

أَخْبَرَنَا كُحَدُّ بُنْ عَبْدالله بْنِ بَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُسْئُلُ أَيَّامَ مَنَّى فَقُولُ لَاحَرَجَ فَسَأَلُهُ رَجُلُّ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ قَالَ لَاحَرَّجَ فَقَالَ رَجُلُّ رَمَيْتُ بَعْدَ مَأَلْسَيْتُ قَالَ لَاحَرَجَ

فكا نه رد الآلف الى الواو على خلاف القياس ثم قلب الوار يا. وأدغم اليا. في اليا. وكسر ماقبله و يحتمل أن يكون مقصور الآخر لامشدده فالاسر أظهر والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أَمُر احدى ﴾ يدل على أنه تخصيص والحكم عوماً أن يكون الرمى بعد طلوع الشمس . قوله ﴿ لا حرج ﴾ ظاهره أنه لاعقوبة ولادم ولا أثم ومزيوجب الهم يؤوله بأن المراد لا أثم لأنه فعل خطأً ولا اثم في الخطأ

#### رمى الرعاة

أَخْبَرَنَا الْخُسِنُ بُنُ حُرِيثُ وَتُحَدِّ بُنُ الْمُثْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَد الله بْن أَفِي بَكُر عَنْ أَيه عَنْ أَي الْبَعَلَ عِنْ أَي الْبَعَلَ عَنْ أَي الْبَعَلَ عَنْ أَي اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخَّصَ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَخَّصَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَنْ أَي الْبَلّمِ بِن عاصم بن على عَنْ أَيه اللّهُ الله عَنْ أَي الْبَلّمَ بِن عاصم بن على عَنْ أَيه اللّهُ الله عَنْ أَي الْبَلّمَ بَنْ عاصم بن على عَنْ أَيه اللّهُ الله بَنْ وَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

### المكانالذي ترميمنه جمرة العقبة

قوله ﴿فَ الْبَيْوَةَ ﴾ أى فَ شَأَنَهَا أُوفَ تَرَكَّمَا

أَنِياً لِي عَدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَخْبَرَنا تَجَاهُ لَهُمْ مُوسَى عَنْ هُمَّيْمٍ عَنْ مُعيرَ وَعَن إبراهيمَ وَالَ حَدَّمَنا عَبْدُ الرَّحْنِ ثُنَ يَوْمَدُ قَالَ رَأْدِتُ أَنِّ مَسْعُود رَى جَرْوَ ٱلْعَقَبَة مِزْيَطْنِ الْوَادي ثُمَّ قَالَ هُمْنَا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهُ سُورَةُ الْبَقَرَةَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْنَأَنَا أَنْ أَبِي زَاتَدَةَ قَالَ حَدِّثَنَا الْأَعْشُ سَمِعْتُ الْخَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةَالْبَقَرَة قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ فَذَكُرْتُ ذَلْكَ لا بْرَاهِيمَ فَقَالَ أَخْبَرَ فَي عَبْدُ الرَّحْن أَنْ رَ مَدَ أَنَّهُ كَانَ مَمَ عَبْد أَلله حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبة فَاسْتَطَنَ الْوَادَى وَأَسْتَعْرَضَهَا يَعْنى أَجْرْزَةَ فَرَمَاهَا بَسْعِ حَصَيَات وكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاة فَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا يَضْعُدُونَ الْجَبَلَ فقَالَ هُمَا وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْفَرَةَ رَى . أُخْبَرِن مُحَدِّثُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمَ عَنْ عَبْيِدِ اللهُ بِن مُحَرَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجُرَّةَ بِمثل حَصَى الْخَنْف . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُنْنَ بَشَار قَالَ حَدَّنْنَا يَحْيَ عَن ابْن جُرَيْعِ عَن أَبِي الزِّيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَـلَّمَ يرمى المُسَارَ عِثْل حَصَى الْخَذْف

### عدد الحصى التي يرمى بها الجمار

أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِمُ مِنْ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتُمُ مِنْ إِسْمَاعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعَفَرُ مِنْ مُحَدّ

قوله (لا تقولوا سورة البقرة) كره أن تضاف السورة الى البقرة و رده ابراهيم النحمى بأنه جل. و ورد فى كلام ابن مسعود فيحمل على أنه صار اسها وافة تعالى أعلم

أَنْ عَلَيْ بْن حُسَيْن عَنْ أَيه قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَارِ بْن عَبْد الله فَقُلْتُ أَخْبرْنى عَنْ حَجَّة البَّي صَلَّى الله عَلَه وَسَلَّمَ وَكَى الْجُرْةَ الْتَي عَنْد الشَّجَرَة سِبْع حَصَيات يُحكِّرُ مَم كُلَّ حَصَاة منها حَصَى الْخُلْف رَى من بَطْن الْوَادى مُمَّ الْشَجَرَة الْقَرَف إِلَى النَّخ وَفَحَر وَ أَخْبرَنى عَنْي بَنْ مُوسَى الْبَلْخ قُالَ حَدَّثَنَا شَفْيالُ بَنْ عُمِينَ الله عَلْ الله عَلْ وَسَلَّم الله عَلَيْ وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَلَم وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَلَيْ الله وَلَم وَسَلَّم الله وَلَه وَسَلَّم الله وَلَى الله وَالله وَسَلَم وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه

### التكبير معكل حصاة

أَخْبَرَى هُرُونُ بْزُ إِسْحَقَ الْمُمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنْ جَعْفَرِ بِنْ مُحَدَّعَنَ أَيْهِ عَنْ عَلَيْنِ الْمُسَيْنِ عَنِ الْبِي عَنْ الْبِي الْمُسَيِّنِ عَنْ عَلَيْنِ عَنِّاسِ قَالَ كُنْتُ رَدْفَ النَّبِيِّ مَصَيَّاتِ مَسَلِّي اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرِلْ بُلِّي حَتَى رَى جَرَةَ الْعَقَبة فَوَمَاهَا بِسَعْ حَسَيَاتِ مِكَبَرِ مَمْ كُلُّ حَصَاةً

### قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة

#### الدعاء بعد رمي الجمار

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْزُ عَبْدِ الْمَظْمِ الْمَنْبِرَىٰ قَالَحَدَّثَنَا عُثْبَانُ بْنُ مُحَرَ قَالَ أَبْنَانَا يُونُسُ عَنِ الْيُهْرِى قَالَ بَلَفَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَى الْبَرْةَ الَّتِي تِلَى الْمُنْحَرَ مُنْحَرَ مِنَى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّكَ رَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَّامَهَا فَوْقَفَ مُسْتَقْبِلَ

قوله (التي تلى المنحر منحر ) الظاهر أن المراد قرب الجسار الى المسجد وسيتذنومسيفها بانهاتلي المنحر لايخلو عن جفاء والله تعمالي أعلم

الْقَلْةَ رَافِعًا يَدْبِهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوَقُوفَ ثُمَّ يَأْقَى الْجَرَةَ النَّانَيَّةَ فَيْرَهِمِ بِسَبْع حَسَيات يُكَدِّرُ كُلُّكَ رَى يَحَصَاهَ ثُمَّ يَنْحَدُرُ ذَاتَ النَّمَالِ فَقَفُ مُسْتَقْبِلَ الَّبِتَ رَافِعًا يَدْبِهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِى الْجُرَّةَ النِّي عَنْدَالْمُفَيَّةَ فَيَرْمَيا بِسَعْ حَصَياتُ وَلاَ يَقَفُ عَنْدَهَاقَلَ الزَّهْرِيُّ مُسَمِّتُ سَالًى الْجَرِّةَ النِّي عَنْدَالْمُقَلِّةَ فَيَرْمَيا بِسَعْ حَصَياتُ وَلاَ يَقَفُ عَنْدَهَاقَلَ الزَّهْرِيُّ مُعَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبْنَ عَمْرَ فَعْلَهُ

#### بابما يحل للمحرم بعد رمي الجمار

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَفَة بْنِ كُهْيل عَن الْحَسَنِ النَّمْرُنِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبِّاسِ قَالَ إِنَا رَى الْبُرْةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شُقْ. إِلَّا النِّسَاءُ قِلَ وَالطَيِّبُقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَللهَ صَلَّى الْفَصَلْيِهِ وَسَلَّمَ يَتَضَمَّتُ بِالْسُكُ أَفْطِيْبُهُو

قوله ﴿ أَفْطِيبِ هُو ﴾ أى لاشك في كونه طبيا فالطيب قبل الطواف حلال اذا حلق والله تعالى أعلم

#### فهسرس

### الجزء الخامس من سنن الامام النسائي

#### بشرح السيوطي وحاشية السندي

وم باب الوقت الذي يستحب أن تؤدي صدقة كتاب الزكاة الفطر فه ٧ باب وجوب الزكاة ه ه في اخراج الزكاة من بلد الى بلد . ١ باب التغلظ في حيس الزكاة ١٠٥ باب استعال آل الني صلى الله عليه وسلمالخ ١٥ باب عقوبة مافع الزكاة ١١٠ كتاب مناسك الحبر ١٧ ماب ذكاة الامل ١١٠ باب وجوب الحج ٧٥ باب زكاة البقرة ١٩٣ فيتل الحج ٧٧ باب زكاة الفتم مدد فضل الممرة ٧٩ باب الجع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ٩١٦ الحج عن الميت الذي لم يحج ٢٦ باب صلاة الامام على صاحب الصدقة ١١٧ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ٣٩ باب اذا جاوز في الصدقة ٣٧ باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق أ ١٧٠ الحج بالصغير ١٧٧ المواقيت ٣٥ باب زكاة الخيل ١٣٨ النبي عن ليس القميص للحرم ٣٦ باب زكاة الورق ١٣٠ اباحة الغليب عند الاحرام ٣٨ باب زكاة الحل ا ١٤٣ الكراهية في التياب المصينة للحرم وع باب ما وجب العشر وما يوجب نصف العشر ٣٤ تأويل قوله عز وجل و لاتيموا الخبيث الح | ١٤٥ افراد الحج ١٤٦ القرات ٧٤ باب فرض زكاة رمضان ٩٤ باب فرض صدقة الفطرقبل نزول الزكاة | ١٥١ التمتم

#### \_\_

مور ترك التسمة عند الاملال 177 العمل في الإهلال 175 أهلال النفساء ١٦٩ اشعار الهدى ١٨٧ ما بجوز للحرم أكله من الصد ١٨٢ ما لا بجوز للحرم أكله من الصيد ١٨٧ ما يقتل المحرم من الدواب ١٩١ الرخصة في النكاح للحرم ١٩٣ ف' الحجامة للمحرم ١٩٦ في كريكفن المحرم اذا مات ٧٠٠ من أن مدخل مكة ٢٠١ الوقت الذي وافي فيه الني صلى اقد عليه وسلم مكة ٢٠٦ حرمة الحرم ٢٠٨ قتل الحية في الحرم ٣١٣ فعنل الصلاة في المسجد الحرام ٢١٤ في بناء الكمة ٣١٧ موضع الصلاة في البيت الحرام ٢١٨ الحجر

. ۲۷ موضع الصلاة من الكعبة ۲۷۷ ذكر الفضل في الطواف بالبيت الحرام

٣٢١ الـكلام في الطواف ٢٢٣ طراف الرجال مع النساء ٧٢٥ كف غمر من أهل بالحبو العمر قولم يسق الهدى ٢٢٦ ذكر الحجر الاسودواستلامه ٧٧٧ كف شارالحج الأسود ٢٢٨ كف يطوف أول مايقدم . ٢٣ الرمل في الحج والعمرة ٧٣٣ في قوله عز وحل خذوا رينكم عندكل مسجد ٣٣٥ أن يصلي ركعتي الطواف ٢٣٧ الشرب من زمزم ٢٣٧ ذكر الصفا والمروة ع ٢٤٤ كم طواف القارن والمتمتع بين الصفاوالمروة ٨٤٨ ماذكر في مني ٩٤٧ أن يصل الامام الظهر يوم الترومة ٢٥٦ فرض الوقوف بعرفة ٨٥٧ كف السير من عرفة ٢٦٧ الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة ٢٦٣ فيمنلم يدرك صلاة الصبحم الامام بالمزدافة ٢٦٩ من أبن يلتقط الحمي ٢٧٤ عدد الحصى التي رمي بها الجار



# للغ الشيك

صحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلماء وقوبك على عنة نسخ وقرئت فى المرة الاخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العكبير الشيخ حسوس محمد للمسعودى المديس بالقسم العالى بالازهر

حقوق الطبع محفوظة

يُطلَثْ ثِلَاضَتَهُ ٱلخَادِيُّ الْكِبْرَى الْوَلْ شِنْ الْعُجَمَّا كَالْمُصِرُّ تصاحبها: مصطفی محسّ



### كتاب الجهاد

### باب وجوب الجمسهاد

أَخْبِرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ مُسْلِمَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ لَمَّا الْحْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحُرَجُوا لَيَّهُمُ إِنَّا لَهُ وَإِنَّا اللهِ رَاجُعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَزَلَتْ عَنَى اللهُ وَالنَّا اللهِ رَاجُعُونَ لَيَهْلِكُنَ فَزَلَتْ لَنَهُ وَالنَّا اللهِ رَاجُعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَزَلَتْ أَنْذَ لَلْذِينَ يُقَاتَلُونَ بَأَنَّهُمْ ظُلُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرَهُمْ لَقَدَيْرٌ فَمَرَقَتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَالْ قَالَ أَنْ اللهُ عَلَى الْقَتَالِ وَ أَنْهُ عَلَى الْحَرَبُوا لَوَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمَ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ فَا لَا اللهُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِقُ فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِقُ فَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

#### كتاب الجهاد

﴿ بِمثت بجوامع الكلم ﴾ قال الهروي يعني أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه في الالفاظ اليسيرة

#### كتاب الجهاد

قوله ﴿أخرجوا نيهم﴾ قاله تأسفا على مافعلوا ﴿لهلكن﴾ بعنم الكاف من الهلاك ﴿فعرفت﴾ الظاهر أنه من كلام أديمكر بتقدير قال أبو بكر فعرفت اذابزعباس يومتذكان صفيراً ولم يكن معه أَنْبَأَنَا أَبِي فَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسُيْنُ بُنُ وَإِقد عَنْ عَمْرُو بِنْ دِينَارِ عَنْ عَكْرِهَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنْ عَبَدِ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف وَأَصَّاباً لَهُ أَتُوا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَكَمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ عَنْ الْحَقْ فَلا تَقَاتُوا اللهِ عَنْ اللهُ عَزْ وَجَلَّ أَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْ وَعَنْ أَلْمَ لَكُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْ وَجَلَّ الْمَالَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

منه معانى كثيرة واحدها جامعة أى كلة جامعة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوى على معان كثيرة ﴿ وبينا أنا نائم أُنيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في بدى ﴾ قال الفرطي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثمان وقع ذلك كذلك فلكت أمته من الأرض مالم مملكه أمة من الأم فيها علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن من

صلى الله تعالى عليه وسلم يومند واقه تعالى أعلم قوله ﴿ فلسا آمنا الح ﴾ قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال ﴿ حولنا ﴾ من التحويل أي حول المسلمين بالهجرة ولم يرد الإعباس نفسه اذ هو لم يهاجر أولا ﴿ أَمْرَت ﴾ على يتا الملفمول أي الدي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أي أغسهم عن القتال ﴿ الذين قبل لم كفوا ألديكم ﴾ أي منحوا عنه عين أوادوه وطلبوه بأغسهم . قوله ﴿ فيم عن أن هريرة ﴾ أي قال الزهري نم عن سعيد بن المسيب واو يا عن أن هريرة . قوله ﴿ بجواسم النكلم ﴾ أي النكلم الجامعة من اضافة الصفة الى الموصوف والجوامع جمع جامعة قال الهرو ي يعني القرآن جمع الله تعالى في الفاظ يسيرة منه معانى كثيرة الأَرْضِ فَوُضَعَتْ فِي مَدِي قَالَ أَبُو هُرَرَةَ فَنَهَبَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَثَمُ اللّهُ عَنْ فَرَارَ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسَمُنَ مَبْرُورِ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ فَرَارَ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسَمُنَ مَبْرُورِ عَنْ وَلَى اللّهُ عَنْ أَنِي هَوْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرّهُرِي وَقَلَمَ عَنْ الرّهُرِي وَقَلَمَ عَنْ الرّهُرِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرّهُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْ الرّهُرِي عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيِّبَ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْد الرّحْنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللّهُ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرّهُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي مَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ملك مفتاح للغلق فقدتمكن من فتحدومن الاستيلاءعلى مافيه ﴿ وَأَنَّمَ تَنْتُلُونَهَا ﴾ أى تستخرجونها

فَنَ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عَصَمَ منَّى مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بَحَقَّه وَحسَابُهُ عَلَى أَلله . أَخْبَرَنَا كَثِيرُ مُنْ كُنِهُ عَنْ مُحَدِّمْ حَرْبِ عَنِ الزَّبِدِيِّ عَنِ الزَّهْ يِّ عَنْ عَنْدُ اللهِ مِنْ عَدَاللهِ عَن أَى هُرِيرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلَفَ أَبُو بَكُر وكَفَرَ مَن كَفَرَ من الْعَرَبِ قَالَ تُحُرُ يَا أَبَا بَكُر كَيْفَ تُقَاتُلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُو لُوا لَاالَهَ إِلَّا اللَّهَ فَنَ قَالَ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهَ عَصَمَ منَّى نَفْسَهُ وَمَالُهُ إِلَّا يَحَقَّه وَحسَانُهُ عَلَى أَلَتْهَ قَالَ أَيُو بِكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّه لَأَقَاتَكَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَ الزَّكَاةَ فَكَ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَـال وَاللَّه لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا ۚ يُؤذُّونَهَا إِلَى رَسُول الله صَّلَّى أَلَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعَهَا فَوَاللَّهُ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرِ الْقَتَالَ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ مُنْ مُحَدَّ مْن مُغيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كُثْبَانُ أَنُ سَعِيد عَنْ شُعَيْد عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ الله ح وَأَنْبِأَنَا كَثِيرُ مُن عُبِيد قَال حَدِّ تَنَا بَقِيةً عَنْ شَعِيبٍ قَالَ حَدِّتَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبِيدُ الله مِنْ عَبْدُ الله بِن عُتَبَة بن مسعود أَنَّ أَيَا هُمْ رَهَ قَالَ لَكًا 'تُوفَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْر بَعْدَهُ وَكَفَرَمَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا أَبَا يَكْرِكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ

يمني الاموال ومافتح عليهممن زهرة الدنيا

كتابة عن اظهار الاسلام وقبوله فدخل فيه الشهادنان وغيرهما والله تعالى أعلم قوله ﴿ لما توقَى ۗ على بناء المفمول وكذا استخلف. وقوله ﴿ وكفر ﴾ أى عامل معاملة من كفر بمنعه الزكاة أو لانهم

فَقَدْ عَصَمَ منَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا يَحَقَّه وَحسَالُهُ عَلَى اللهِ قَالَ أَبُو بَكُر وَضَى اللهُ عَنْهُ لَأَقَالَنَّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَانَّ الزَّكَاةَ حَثَّى أَلْمَـال وَأَلَتْه لَوْ مَنَهُو بِي عَنَاقاً كَأُنُوا يُؤَوُّنَهَا إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعَهَا قَالَعُمْرُ فَوَ الله مَا هُو إِلَّا أَن رَأَيْتُ أَنَّاللهُ عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرِ للْقَتَالِفَعَرْفُتُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَالْلَفْظُ لِأَحْمَدَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَني شُعَبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفَانُ بِنَ عُيِنَةَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْسَيِّب عَنْ أَقِي هُرْ ، ٓ هَ قَالَ لَكَ جَمَعَ أَبُو بَكُر لقتَالهُمْ فَقَالَ حُمَرُ يَالَباً بَكْر كَيْفَ تُقَاتَلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْرِتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَنَّى يَقُولُوا لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا منَّى دَمَادُهُمْ وَأَمْوَالْمُمْ إِلَّا حَقَّهَا قَالَ أَبُو بَكُر رضَى اللهُ عَنُّهُ لَأَقَامَلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَثَنَ الصَّلاة وَالزَّكَاة وَالله لْوَمَنُعُونِي عَنَاقًا كَأَنُوا يُودُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَأْتُهُم عَلَى مَنْعَهَا قَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَوَاللهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَي بَكْر لْقَتَالْهُمْفَوَرْفُدَانَّةُ الْحَقّْ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنَ بَشَّار قَالَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَحَدَّثَنَاعْمْرالُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُهْرِيَعْنَ أَنْسِ ْنِ مَالِكَقَالَ لَمَّا تُوُفِّى رَسُولُالله

ارتدوا بانكارهموجوبالزكاة عليهم فانالزكاة حؤالمال) أشار به الماندراجيني قوله صلىافة تعالى عليه وسلم الابحقه (عناقاً) بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة قاما هوعلى المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وان حول الامهات حول التتاج و لايستأخف لهاحول (ماهو) أي سبب رجوعي الى وأي أبي بكر (الأأن رأيت) لما ذكرلى مناله لمل وافق تعالى أعلى. قوله (لما جمع) أي العسكر وفي نسخة أجمع من الاجماع أي عزم (لقتالم) أي لاجله

صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْقَدَّت الْعَرَبُ قَالَعُمْرُ يَالَّبَا بِكُر كَيْفَ تُقَاتُلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَالَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَأَللْه لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا مَّا كَأَنُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَلَسًّا رَأَيْتُ رَأَى أَبِي بَكْرِ قَدْ شُرِحَ عَلْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ عَرْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بالقَوَىّ في الْحَديث وَهٰذَا الْحَديثُ خَطَا وَالَّذِي قَبْلُهُ الصَّوَابُ حَديثُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْد الله من عَدُ اللهُ بِنَ عَنْهُ عَنْ أَيْهُ مِ مِنْ . أَحْدِنَ أَحْدُنْ مَحَدُ مِنْ الْمُنْرِةُ قَالَ حَدَّنَا عَمَانَ عَ شُعَب عَنِ الْزُهْرِيُّ حِ وَأَخْبَرَ فِي عَمْرُو ثِنُ عُهَانَيْنِ سَعِيدِيْنِ كَثْيِرِ قَالَحَدَّثَنَا أَبِيقَالَ حَدَّثَنَاشُنْيْتُ عَنِ الزُّهُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ مُنْ الْمُسْيَةِ أَنَّ أَبَّا هُرُورَةَ أُخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أُمْرِتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَنَ قَالْهَا فَقَدْ عَصَهَم منِّي نَفْسَهُ وَمَالُهُ إِلَّا يَحَقَّه وَحَسَانُهُ عَلَى أَقَدْ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ مِنْ عَبْدَ أَللَّهُ وَمُحَدُّ مَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنِ إِبْرَاهِمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّـادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُنِد عَنْ أَنَس عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسَنَتَكُمْ

﴿جاهدوا المشركين بأموالكم وأبديكم وألسنتكم﴾ قال المنفري يتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء و يؤيده قوله ظهو أسرع فهم من نضح النبل و يحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيهم قيـه و يـان فضائله لهم

قوله(قدشرح) على بناء المفعول قوله (وألسنتكم) أىباقامة الحبيج وبالذم بالشعر وبالنهى والزجر

#### التشديد في ترك الجهاد

أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بُنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّنَا سَلَهُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَّا أَبُنُ الْمُبَارَكُ قَالَ أَنْبَأَنَّا وُهُنِّ يَعْنَى أَبْنَ الْوَرْدَ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمُّو بْنُ نُحَدِّدْ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ شَيَّ عَنْ أَلِي صَالِحٍ عَنْ أَلِي صَالِحٍ عَنْ أَلِي صَالِحٍ عَنْ أَلِي صَالِحَ عَنْ أَلِي صَالَحَ عَنْ أَلَيْ عَنْ أَلِي مَا لَكُ مُورِّزَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عُدَّشَتْهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عُدَّشَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عُدَّشَتْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عَدَّشَتَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عَدُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعَزُو وَلَمْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَالْلَهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَالْمُؤْنَ وَلَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرُونَ وَلَا عَلَى مُوالِقًا فَيْ فَالْ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْونُ وَلَهُ عَلَى مُوالِقًا فَيْ فَعَلَى مُنْ اللّهُ مُعَلِيدًا وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى مُنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرُونَ مَلْ يَعْلَى مُوالِكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَقِيلُ وَالْمَالِقُولَ عَلَى مُوالِقًا لَا مَا يَعْلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَقِلْ مَنْ مَاتَ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ والْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِقُولُ والْمُؤْلِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُ وَلَمْ لَلْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْم

## الرخصة في التخلف عن السرية

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَرْبِرِ بْنُ سُلْيَانَ عَنِ ابْنِ عُفْيرِ عَنِ اللَّيْثِ عَن ابْنِ مُسافِر عَن ابْنِ شَهَابَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَ الرَّحْنِ وَسَعِيد بْنِ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرْبُرَةَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُوالَنَّى نَفْسَى يَيْدِهِ لَوْلَا أَنَّرَجَالًا مِنَ الْمُؤْمَنِينَ لَا تَطِيبُ الْفُصُهُمُ أَنَّ يَتَخَلِّهُوا عَتَى وَلَا أَجِدُ مَا أَخْرُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلِّفُتُ عَنْ سَرِيَّ تَغْرُو فَي سَيِلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَالنِّى نَفْسَى يَيْدِه لَوَدْدَتُ أَنَى أَقْتُلُ فِي سَيِلِ اللهِ ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَخَيا ثُمُّ أَخْيا ثُمُ أَوْيَا فَي سَيِلِ اللهِ ثُمَّ أَخْيا ثُمُّ أَخْيا ثُمُ أَنْ الْمُنْ الْمَا لَهُ الْعَلَيْ وَاللَّهُ مُ أَخْيا ثُمُّ أَخْيا ثُمُّ أَخْيا ثُمُ اللَّهُ فَيْ سَلِيلُ اللّهُ ثُمَّ أَخْيا ثُمُ الْمَالَعُونَ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمَانِ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مُ أَنْ الْمُولُونَا لَهُ اللّهُ مُهَا أَنْهَالَهُ مُ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْحَالَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ مات على شعبة من نفاق ﴾ أى طائفة وقطعة منه ﴿ لوددت أنى أقتل في سييل اقه ثم أحيا ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف ذلك مع أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع

قوله (ولم بحدث نصه) من التحديث قبل بأن يقول فى نصه ياليتنى كنت غازيا أو المراد ولم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو أداديا الحروج لاعدواله عدة (شعبة) بعثم فسكون قبل أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى والله التخلف ولعله مخصوص بوقته ملى الله تعالى عليه وسلم كا روى عن ابنالمبارك الله تعالى علم قوله (لالتطيب) منالطيب (وأفسيم) فاعله (ولاأجد ماأحلكم عليه) من الجمال والعواب أى وفى مشجم مشقة تامة عليم (ماتخلفت) أى بل مشيت مع



## فضل المجاهدين على القاعدين

أُحْرِنَا مُحَدِّدُ مِنْ عَبْدِ أَلَهُ مِن بَرِيعِ قَالَ حَدَّتَنَا بِشُرٌ يَعْنَى أَنِنَ ٱلْفُضَّلِ قَالَ أَنْسَأَنَا عَبْدُ الْرَحْنِ بُنُ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بن سَعْدَ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ سَالْحَكَم جَالسًا جَنْتُ حَتَّى جَلَسْتُ الله فَدَّثَنَا أَنَّ زَنْدَ بْنَ قَابِت حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ أَرْلَ عَلَهُ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى أَمْ مَكْتُوم وَهُو يُمْلُمَا عَلَىٰ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَسْتَطيعُ الجُهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَفَخَذُهُ عَلَى غَفَدى فَثَقَلَتْ عَلَى َّحَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتْرَضْ فَذِي ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ غَيْرٌ أُولِي الضَّرَ وَقَلَ أَوْ عَدْ الرَّحْنَ عَبْدُ الرَّحْنَ بِنَ إِسْحَقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسُ وَعَبْدُ الرَّحْنَ بِنَ إِسْحَقَ رَوى عَنْهُ عَلَى مُنْ مُسْهِرَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَعَبْدُ الْوَاحِدُ مَنْ زِيَادَ عَنِ النَّجْإَنَ مِنْ سَعْدَ لَيْسَ بِثْقَة . أُحْرِنًا مُحَدِّدُ مِنْ يَحْدَ مِنْ عَبْدُ أُلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مِنْ إِرَاهِمَ مِنْ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ صَالِحَ عَن أَبْن شَهَاب قَالَ حَدَّثَني سَهُلُ بْنُ سَعْد قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالسًا في الْمُسْجِد فَأَقِيلُتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّمَ أَمْلَى عَلَيْه لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَن الْمُوْمِنِينَ وَالْجُاَهِدُونَ في سَبِيلِ الله قَلَ فَجَاءَهُ

وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر فى الوجود قال والجواب أن قتله عليه السلام له إعتبار كونه كفرا واعتبار كونه سبباً لثواب الشهدا. وإنمــا تمناه مزهذه

کل سریة . قوله (وهو بملما) من أمل الکتاب عليه أى أمل عليه أى ألفى عليه ليکتب ( فقطت على ) کا نه حدث فى أعضائه تقل محسوس من ثقل الفول النازل عليه لفوله تمالى اناستلفى عليك قولا تقيلا (سترض) بتصديد الصاد أى ستكسر (تم سرى عنه) على بناء المفصول أى كشف وأزيل (غير أولى العشرر) مفصول فأنزل لفة عليه وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل المسلمة



اَنْ أُمْمَكُنُوم وَهُو يُمُلُهُا عَلَيْقَالَ يَارِسُولَاللهُ لَوْ السَّعَلِيمُ الْجِهَادَ لِجَاهَدْتُ وَكَانَرَجُلا أَعْمَى فَأَرْلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَمْ وَفَخُدُهُ عَلَى فَخُذَى حَتَّى هَمَّتْ رَضْ فَخْدَى ثُمَّ سُرَى عَنْهُ فَازَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَى الشَّرَ ، أَخْبَرَنَا نَصْرُ بُن عَلَى قَالَ حَدِّنَا هُمْمُورُ عَنْ أَلِيهِ إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثُمَّ ذَكَرَ كُلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ الشَّوْقَ وَاللَّوْمِ فَكَتَبَ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَرُو بَنْ أَمْ مَكْنُوم خَلْفُهُ فَقَالَ هَلُ لَكُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلِي السَّوَى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَرُو بَنْ أَمْ مَكْنُوم خَلْفَ فَقَالَ هَلَ اللهُ عَنْ الْبَرَاء قَالَ الشَّرَر ، أَخْبَرَنَا تَحْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

# الرخصة في التخلف لمن له والدان

أُخْبَرَنَا نُحُدُّ بُنُ الْمُنَّى عَنْ يَحْيَى بن سَميد عَنْ سُفَيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّنَا حَبِيبُ بنُ أَي ثَابِت عَنْ أَيِ الْمَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ لَللهُ بْنَ عَمْرُو قَالَ جَادَرَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَّذُنْهُ فَى الْجَهَاد فَقَالَ أَحَى اللهَ اللهَ قَالَ نَمْ قَالَ فَضِها فَجْلَهدْ

و لازمه جواز الاستناءالمتأخر والجمهور على منه . قوله ﴿ حَيْهُ مَنْ مُنْ يُفْصَلَتُ وأُولِمُتَ عَلَمُ وَالْمُوا كادت ترش أي تكسر . قوله ﴿ بالكشف ﴾ هوعظ كانوا يكتبون فيافيقالتراطيس وقوله ﴿ واللوح ﴾ بمنى أوالمرح ﴿ فَكِفْ فَى ﴾ أي فكيف تقول ؤشأنى . قوله ﴿ فضهما فجاهد ﴾ أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وإينار هواهما على هواك وقبل المدى فاعتهد في خدمتهما واطلاق الجهاد للشاكلة والفاء الأولى فسيحة والثانية وائدة و زيادتها في شل هذا شائع وهنه قوله تسالى وفي ذلك

#### الرخصة في التخلف لمن له والدة

أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَاقُ قَالَحَدَّثَنَا صَجَّاجٌ عَنَ ابْن جُرَجْ قَالَ أَخْبَرَ فَي تُحَدُّدُ بْنُ طَلْحَةً وَهُوَ ابْنُ عَبْد اَلله بْن عَبْد الرَّحْن عَنْ أَيه طَلْحَة عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن جَاهمَةَ السَّلَىَّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَادَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَرْدَتُ أَنْ أَغُرُو وَقَدْ جُنْتُ أَسْتَشيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَمْ قَالَ نَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَانَّ الْجُنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله

أَخْبِرَنَا كَثِيرُ بُنُ عُبِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْزَيْدَى عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَرِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْدِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَنَى رَسُولَ لَقَدَ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ قَالَ أَنَّهُ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَعَالِهِ فِي سَيِلِ أَقَدْ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ مُوْمِنَ فِي شَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقَى اللهَ وَيَدِعُ أَلنَّاسٍ مِنْ شَرِه

## فضل من عمل في سبيل الله على قدمه

أُخْبِرَنَا فَتَيَهُ قَالَحَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيِحَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي الخَطَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّسَ

ظيناف المتناف ون. قوله (فالزمها) من ارسه كسم (فان الجنة) أى نصيك منها لا يصل البك الابرصل البك الابرصله على الم يصل البك الامن جهتها فان الشي. اذا صار تحت رجل أحد نقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل الل آخر الا من جهته وافقه تعالى أعلم قوله (في شعب ) يكسر الشين أيهنا أى من الأودية بريد المعتزل عن المستول على الشين أيهنا أى من الأودية بريد المعتزل عن المستول على ويقوله و بدع الناس الثارة الى أن الناس عن

وَهُو مُسْنَدُ ظَهْرِهُ إِلَى رَاحَلَته فَقَالَ أَلَّا أُخْدِرُكُمْ يَخِير النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ إِنَّ مَنْ خَيرِ النَّاسِ رَجُلَّا عَمَلَ فِسَيلِ أَلَهُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسه أَوْ عَلَى ظَهْرِ سِيرِه أَوْعَلَى قَلمه حَتَّى يَأْتَيهُ الْمُوْتُ وَإِنَّ مِنْ شُرِّ النَّاسِ رَجُلَّا فَاجِرا يَقْرُ أَكْتَابُ الله لَا يَرْعَوَى إِلَى شَيْهِ مَنْهُ وَخُمْرَنَا اللَّهُ وَلَا مَنْ صَلَّى اللَّهُ وَلَا مَنْ حَشْيَة الله فَتَطَمّعُهُ النَّارُ حَتَّى عَنْ عِيمِى بِنِ طَلْحَةَ عَنْ أَيِ هُرَرَةَ قَالَ لا يَبْكِى أَحَدُّمَنَ خَشْيَة الله فَتَطَمّعُهُ النَّارُ حَتَّى بُرَدًا اللَّهُ وَلَا الله وَلُحَانُ جَهِمْ فَى مَنْحَرَى مُسْلِم أَبِدًا وَخُمَانُ جَهُمْ فَى مَنْحَرَى مُسْلِم أَبَدًا وَخُمَانَا الله وَلُحَانُ جَهُمْ فَى مَنْحَرَى مُسْلِم أَبَدًا وَخُمْرَا اللّهُ وَلُحَانُ جَهَمْ فَى مُنْحَرَى مُسْلِم أَبْدًا وَلَا اللّهُ وَلُحَانُ جَهَمْ عَنْ أَيْ مُرَرَةً فَى اللّهُ وَلُحَانُ جَهَمْ فَى مُنْحَرَى مُسْلِم أَبْدًا وَلَا حَرَّانَا اللّهِ وَلَيْحَمْمُ عَلْمُ وَسَلِم الله وَلُحَانُ عَنْ عَنْ عَلَى الله وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلُمْ عَنْ اللّهُ وَلُمْ وَسَلِم الله وَلُو اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلْمَ وَسَلّمُ اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُو اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ا

شره لا الى خلاصه عن شرهم فنى الآول تحقير النفس وفى الثانى تحقيره. قوله ﴿ان من خير الناس ربيل ﴾ بالآلف في المنصوب وركالآلف كتابة فى المنصوب وركالآلف كتابة فى المنصوب عندهم كثيراً أوسرفوع والتقدير النالشان من خير الناس ﴿ ربيل لا يرعوى ﴾ أكدلا ينكف ولا ينزجر من الوعود الندم على النح. وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على النح. وقرك. قوله ﴿ وقعلمه النالم النار ﴾ من طعم أى فتاكله النار أو من أطعم على بنا. الفاعل والضدير قه أو على بناء المفعول و نائب الفاعل الذار ﴿ في من خشية اقد في النار ﴾ من طعم أى فتاكل الواد على أن دخول الما كي من خشية اقد في النار على أن دخول الما كي من حشية اقد في النار ومثله قوله تعالى ولكنا. من الحشية الا من أراد له النجاة من النار ابتدا. ﴿ في منخرى مسلم ﴾ تثنية منخر بفتح الميم والحناء و بكسرهما و بضمهما و تركم من حرق الآنف وخية أن الما المقبقى يفتح المجاهد أنها المدي وقيل بفتح الميم وكدر الخار وقد تكدر ميمه اتباعا المناء وقد يفتح الخام المقبقى يفتح الخام الوقية في حقة خلافة فلا بدأن لايكون مسلم المقبقى يفتح الخام بدة عالصا لايدخل النار وعلى هذا فن علم في حقة خلافة فلا بدأن لايكون مسلم المقبقى الناجاء فد عالصا لايدخل النار وعلى هذا فن على في حقه خلافة فلا بدأن لايكون مسلم المتبقيقى الناجاء في المناس المناس المناس المناسقة على مناسبة المناسقة على المناسقة في المناسبة المناسقية على مناسبة المناسقة على المناسبة المناسقية على المناسبة المناسقة على مناسبة المناسقة على مناسبة المناسقة على مناسبة المناسقة على المناسبة المناسقة على المناسبة عل

عَنْ أَيِه عَنْ أَبِي هُرِيَّوَ أَنَّ رَسُولَ أَفَهُ صَلَّى أَفَةُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَا يُحْتَمَعَان في النَّارِ مُسَمِّ قَلَلَ كَافِرًا أَيْمَ سَلَّدَ وَقَارَبَ وَلَا يَجْتَمَعَان في جَوْف مُؤْمِن غُبَارٌ في سَيِلِ اللَّهَ وَقَيْحُ جَهَمَ وَلا يَجْتَمَعَان في جَوْف مُؤْمِن غُبَارٌ في سَيِلِ اللَّهَ وَقَيْحُ جَهَمَ عَنْ سُجْلٍ عَنْ صَفْواَن بْنَ أَبِي يَرِيدَ عَنِ الْقَمْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ قَالَ قَالَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَدَخُالُ جَهَمَ فِي جَوْف عَبْدَ أَبِنَا وَسُولُ الله وَدُخُالُ جَهَمَ فِي جَوْف عَبْدَ أَبِنَا وَلَوْمُ اللهُ وَدُخُالُ جَهَمَ فِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُومُ عَبْدَ أَبِنَا اللَّهُ اللهِ وَدُخُالُ جَهَمَ فِي قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ أَنِي كُومُ وَلاَ عَنْ سَلَمْ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ مَلْوَلَ بْنِ سُلَمْ عَنْ اللّهِ عَنْ مَالِد عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَمْ عَنْ اللّهِ عَنْ مَالِد عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَمْ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالِد اللّهُ عَنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَا يَحْتَمُ عُلْرُق سَلِيلُ اللّهُ وَدُخُالً بَعْتَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْحُ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِمُ عَنْ مَالِدُ عَنْ أَلُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنِى اللّهُ اللّهُ

أو لمجاهد من الاخلاص وافقة تعالى أعلم قوله (لايجتمعان في النار) خبر بحذوف أى شيا آن الإنجتمعان أو لمجاهد من الأخلاص والقدة من المناولة وقوله هو على المناولة والمناولة والمناول

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمُعُ غَبَارٌ في سَبِيلِ اللهُ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في جَوْف عَلْد وَ لَا يَجْنَمُهُ الشُّحُّ وَالْإِيمَـالُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ . أَخْبَرَنَا عَرُو بِنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَوَهُ أَنُّ الْبِرِنْد وَإِنْ أَبِي عَدي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بن عَرْو عَنْ صَفْوَانَ بن أَبي رَيدَ عَنْ حُصَين أَبْنِ اللَّهْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجتَمُمُ غُبارٌ في سَيِلِ اللَّهُ عَزَّ وَجُلِّ وَدُخَانُ جَهُمَ فِي مَنْخَرَىٰ مُسلم أَمَدًا . أَخْبَرَنِي شُعَبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدْثَنَا يَرِيدُ بْنَ هُرُونَ عَنْ نُحَمَّد بْن عَمْرُو عَنْ صَفُوانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمُعُ غُبَارٌ في سَيِل الله وَيُخَانُ جَهَّمَ فَ مَنْخَرَىٰ مُسْلَمُ وَلَا يَجْتُمُعُ شُخَّ وَايمَـانُ فَ قَلْب رَجُل مُسْلم . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بنُ عَبد الله أَبْن عَبْد الْحُكَمَ عَنْ شُعَيْب عَن الَّلِيْث عَنْ عُبَيْد الله بْن أَبِي جَعْفَر عَنْ صَفْوَانَ بْن أَبي يَزيدَ عَنْ أَبِي الْفَلَاء بْنِ اللَّجْلَاجِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَايَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غُبَارًا فيسَيلِ الله وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ أَمْرِي. مُسْلِم وَلَا يَجْمَعُ أَلَثُهُ فِى قَلْبِ أَمْرِي. مُسْلِم الْأَيمَـانَ بألله وَالشُّحْ جَمِعاً

## ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله

أَخْبَرَنَا لَخُسَيْنُ بْنُ حُرِيْكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحَقَىٰ عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشَ إِلَى الْجُنْعَةَ فَقَالَ أَيْشُرُ قَالَّ خُطَاكَ هٰذه في سَدِلِ اللهَ سَعْتُ أَبًا عَبْسِ يَقُولُ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن إغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فَي سَدِلِ اللهِ فَهُو حَرَامٌ عَلَى النَّارُ

## ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَصْمَهُ بِنَ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَبْدُ بِنُ حَبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بِنِ شُرَعِ قَالَ سَمَّتُ مُحَدَّ بَنَ شَيْرِ الْمُعِنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلَى النَّحِيبَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَجَانَةَ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّرِيبَ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَلِيلِ اللهِ

## فضل غدوة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَّتَنا حُسْبُنُ بُنَ عَلَيْ عَنْ زَائَدَةَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد قَالَ وَاللهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ الْفَنْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِ سَيلِ اللهِ عَنْ سَهْلِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ سَهْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمَا عَلَيْ عَالِمُ عَلَيْ عَالِمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللّهِ عَلْ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَا عَلَ

## فضل الروحة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنَ عَبْدِ أَلَّهُ بْنِ بِرِيدَ قَالَ حَدِّثَنَا أَبِي قَالَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَلُوبَ قَالَ حَدَّثَىٰ شُرَعِيلُ بْنُ شَرِيكَ ٱلْمُعَافِرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّشْنِ الْخُبِلِّ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُوةٌ فِي سَلِيلِ اللهِ أَوْرَوْحَةٌ غَيْرٌ عَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْدُ اللهِ بْنِ يَدِدَ اللهِ بْنِ يَدِدَ عَنْ أَيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ فَا اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَدَّتُنَا أَنْهُ اللهِ أَنْ يُعْمِلُونَ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واقه تسائل أعلم قوله ﴿ سهرت ﴾ في الفاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله ﴿ الغدوة الح ﴾ أي ساعة من أول النهار أو أخره ﴿ أفضل من الغذيا ﴾ أي من انفاقها أو هو على اعتقادهم الحدير في حصول

صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثُهُ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْثُهُ الْجَاهِدُ في سَدِيلِ اللهِ وَالنَّا كُحُه النِّنَي رُبِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ النِّنِي رُبِيدُ الْأَدَاءَ

#### باب الغزاة وفدالله تعالى

أَخْبِرَنَا عِينَى بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ عُرْمَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمعْتُ سُهْلَ أَبْنَ أَبِي صَالحٍ قَالَ سَمعْتُ أَفِي يَقُولُ سَمعْتُ أَبَا هُرِّرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُلَالَةٌ ٱلنَّازِيوَ الْخَاجُ وَالْمُعْتَمرُ

# باب ماتكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله

أَخْرَنَا أَحُدُ ثُنَ سَلَهَ وَالْحَرْثُ بُنُ مَسْكِينَ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَنِي القَاسِمِ قَالَ حَدَّثَى مَالُكُ عَنْ أَيِي الرَّفَاد عَن الْأَعْرَجَ عَنْ أَي هُرَرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ لَمْنَ جَاهَدَ في سَدِلِهِ لَا يُخْرَجُهُ إِلَّا الْجَهَادُ في سَدِلِه وَ تَصْدَيقُ كَلَتَه وَاللهُ عَنْ مِنْكُم اللهِ عَنْ مَعْمَ مَا قَالَ مِنْ أَجْرَ أَوْعَنِهمة و أَخْبَرَنَا وَالله عَنْ مَعْمَ مَا قَالَ مِنْ أَجْرَ أَوْعَنِهمة و أَخْبَرَنَا فَيْكُمْ اللّه عَنْ مَعَيد عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاهُ مُولَى ابْنِ أَدِي نُاكِ سَمَع أَبا هُرَرَةَ في سَعِيد وَسَقِيلَة وَسَلّمَ أَمْ وَلَى الْمَالُونَ أَنْ أَدِي نُاكُ سَمَع أَبا هُرَرَةً في سَعِيد وَسَقِيله وَسَلّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ الله عُزَوجًا لَمْنَ عُورُ وَقَى اللهُ عَزْ وَجَلّ لَمْنَ عُورُ وَقَى اللهِ الْمَالُولُ اللّهُ عَنْ مَعَلَى اللّهُ عَنْ مَعْمَ مَا اللهُ عَزْ وَجَلّ لَمْنَ عُورُ وَاللّهُ عَنْ مَا مَا اللّه عَنْ وَسَلّمَ اللّه الْمَالُولُ اللّهُ عَنْ وَمَا لَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا مَا لَهُ اللّه عَنْ وَاللّهُ عَنْ مَا مَا اللّه الْمُعْلَى اللّهُ عَنْ مَا مَالله الْمُعْلَى اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ مَا عَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الدنيا وافة تعالى أعلم قوله ( حق علىافة ) أى واجب بمقتضى وعده ( الدفاف ) بفتح الدين أى الكف عن المحارم . قوله ( لايخرجه ) من الاخراج ( الا الجهاد ) بالرفع والجملة حال ( وتصديق كلته ) عطف على الجهاد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين ( من أجر ) أى فقط ( أو غيمة ) أى معه قوله ( انتدب الله ) أى تكفل

لَا يُخْرَجُهُ إِلَّا الْاَيَانُ بِي وَالْجَهَادُ فِي سَدِيلِي أَنْهُ صَامَنٌ حَتَّى أَدْخَلُهُ الْجَنَّةَ بَأَهِمَا كَانَ الْمَقْتَلَوْ رَفَةَ أَوْ رَقَةً أَلَى مَا نَكَ مَنْ أَجْرِ أَوْغَيْمَةً . أَخْبَرَ فَي عَرُو بَنُ عَلَى مَا نَلَ مَنْ أَجْرِ أَوْغَيْمَةً . أَخْبَرَ فَي عَرُو بَنُ عَنْهُ مَنْكُ مِنْ عَنْهُ شَيْبً عَن الرَّهْرِي قَالَ عَرْرَ فَالَ مَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّي الله عَلَي وَسَلَّمَ أَخْبَرَ فَي سَعِيدُ بْنُ الله عَنْ سُعْتِ وَالله مَنْ الله عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَي وَسَلَّمَ عَلَي الله وَالله وَالله عَلَي الله وَالله الله وَالله الله عَنْ الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَلَمْ وَالله وَلَيْلًا وَالله وَله وَله وَله وَلمَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَلمُوالله وَلمُوالله وَالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَلمُوالله وَالله وَلمُوالله وَلمُوالله

# باب ثواب السرية التي تخفق

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بِرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُبُوةٌ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا

﴿ وتوكل الله للجاهد فى سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجمه سالما بمما نال من أجر أو غنيمة ﴾ سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام أيمـا أفضل المجاهد الذى يقتل أو الذى يسلم ويقتل الكفار فأجلب السالم أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر باسلامه عند الموت اذلايموت أحد الامؤمنا فانقل مصيته أعظم فبكون أفضل قلنا المصائب لإيثاب علها اذ ليستمن كسبه

<sup>(</sup> لا يخرجه الا الايمــان بى ) هذا من كلامه تمالى فلا بد من تقدير القول همها أى قائلا لايخرجه وهو حال التعب وهو حال التعب وهو حال التعب وهو حال التعب أو تقدير ما يؤدى مؤداه أول السكلام والمعنى سمعت رسول اقد صلى اقد تعالى عليه وسلم يقول حاكياً عن اقد أشدب أو يقول قال اتقدام لتطاه تعالى كثير ويكون توقد الما الايمــان بى من باب الالتفات ( انه ) أى ذلك الحارج (ضامن ) أى ذوضهان أو مضمون مرجى حاله على أنه فاعل يمنى المقمول ( حتى أدخله ) من الادعال. قوله (واقد أعلى) فيه أن الأجر للخلص لالمن يظهر منه عند الناس أنه مجاهد (وتوكل افته ) من الادعال. قوله (أو يرجمه ) من الرجم المتعدى أي يود لامر.

حَدَّنَا أَبُوهَانَى. الْخَوْلَائَى أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدَالرَّحْنَ الْحُبُلَ يَقُولُ سَمْتُ عَبْدَالله بَنَ عُمْرِو يَقُولُ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلِيه وَسَلَمَ يَقُولُ مَامنْ غَارِية تَغْرُو في سَمِيلِ الله فَصْيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجُّلُوا ثُلْنَى أَجْرِهِمْ مِنَ الآخرَة وَيَقَى لَهُمُ الثُّكُ فَانْ لَمْ يَصُيلُ اعْمَا عَنَى مَا الله عَنْ الله عَمْرُ عَنَا الله عَلَى وَسَلِمْ فَا الله عَلَى عَنْ رَبّه سَلَمْةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنَ النِّيِّ صَلَّى الله عَنْ وَمَهِ قَنْ وَجَلَّ قَالَ أَيْمَا عَنْدُ مِنْ عَبَادِي خَرَجَ مَحَالَتِي صَلَّى الله أَبْغَاءَ مَرْضَاقَ صَمْتُ لَهُ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ مِنَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةً وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفُوتُ لَهُ وَرَحْتُهُ

## مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل

أُخْرَنَا هَنَادُ ثُنَّ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد ثِن الْمُسَيَّ عَنْ أَنِي هُرَرِّوَةَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَثْلُ الْجُاهِدَ فَي سَعِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَعِيلِهِ كَمْنَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الخَاشِعِ الرَّاكِمِ السَّاجِدَ

بل المناب عليه في المصائب الصبر فان الم بصبر كانت كفار تلذنب (ما من غازية) قال الشيخولي الدين صفة المرصوف محذوف تقديره مامن جماعة أو سرية غازية (تغزو) عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية (فيصيون غنيمة) عادبالند كير والجمع على معناها (الا تعجلوا ثاثى أجرهم من الآخرة) بالحاد المعجمة (أن أرجعه) بفتة أوله من رجع ثلاثى قال تعالى فان رجعك اقة

الرجوع فانه لازم وجعله منالارجاع بعيد فانه غير فسيح . قوله (مامن غازية) أى جماعة أو سرية أوطائفة غازية (نفترو) عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية (فتصيبون) عاد بالتذكير والجم على ممناها (ألا تسجلوا الح) هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوقى أجره ظه (من الآخرة) بالحاد المعجمة . قوله (كثل الصائم الفائم) أى مادام فى الجهاد

## ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل

أَخْبِرَنَا عَبِيدُ الله بِنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدُ بِنُ جُعَادَةً قَالَ حَدَّتَى أَبُو حُصَيْنَ أَنَّ ذَكُولَنَ حَدَّهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّقُهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الْجَهَادَ قَالَ الأَجْدُهُ هَلَ السَّعَلَىمُ إِنَا خَرَجَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الْجَهَادَ قَالَ الأَجْدُهُ هَلَ السَّعَلَىمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ بْنَ أَي جَعْدُ قَالَ المُعَلَى اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ بْنَ أَي جَعْدُ قَالَ اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ بْنَ أَي جَعْدُ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ بْنَ أَي جَعْدُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَي هُمُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل

قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هَانِي، عَنْ أَقَى عَبْدِ الرَّحْنِ الْحُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ قَالَ يَأْلَهِا سَعِيد مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسَّلامِ دِينَا وَبُمِحَدِّد نَيِّا وَجَبْتُلُهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَمَا

قوله (لاأجده). أي لاأجده مع أنك تستطيعه وقوله ﴿لاَنَفَتْرُ ﴾ من باب نصر أيتديم علىالفيام من

أَوْ سَعِد قَالَ أَعْدَهَا عَلَيَّ يَارَسُولَ أَللهُ فَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَخْرَى بِرُفَحَ بَا أَلْبَدُ وَالَّذِّ مَا وَأَخْرَى بَرُفُولَ الله وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَاهِى يَرْشُولَ الله وَالَّ الْخَبَادُ فَ سَيلِ الله وَالْمَرْفَ اللهُ وَالْمُرْوِنُ بُنَ ثُمَّدُ بْنَ بَكَّلَر الله وَاللَّ الْخَبَادُ فَ سَيلِ الله وَاللهُ الْجَبَادُ فَ سَيلِ الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَوْلُ بَنَّ عَيْدَ بُن بَكَلِّ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ أَي إِدْرِيسَ الْخَوْلَا فَي عَنْ أَي الله وَلَهُ اللهُ عَنْ أَي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ أَي إِدْرِيسَ الْخُولَا فَي عَنْ أَي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ أَي اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَى اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَلهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

غير قور والجملة حال . قوله (وأخرى) أى وعندى خصلة أخرى أو وأعلك خصلة أخرى واقة 
تمالى أعلم . قوله (كانحقاً علىاقة) أى واجباً عليه بمقتضى وعده (أن يعفر له ) الظاهر كل ذنو به 
صغائره وكائره و محتمل التخصيص بالمعنس (هاجر الح) أى ولوترك الهجرة (فقال ال للجنة) أى ليس المطلوب المنفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضاً مطلوب والاخبار بمثل هذا الحير 
ربما يؤدى الى قصر الهمة على تحصيل المفغرة وهو يضفى الى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا يفغر 
الاخبار (ولولا أن أشق) أى أنا مع حصول المفغرة لى قطعاً أويد الجهاد في سيل اقد لتحصيل الحير 
فكيف حالالذي (أن يخطفرا بعدى) أى فيوجب ذلك ال مضيم معى على الرجل وفيه من المشقة 
عليم ما لا يخفى (ولوددت) يحتمل أن يكون ذلك قبل قوله تعالى والله يصمك من الناس و محتمل 
أن يكون بعده لجواز نمن المستحبل كما فى ليت الشباب يعود واقة تعالى أعالم

# مالمن أسلم وهاجر وجاهد

قَالَ الحَّرِثُ بْنُ مُسْكِن قَرَاءً عَلَيْه وَأَنَّا أَنْهَ عُنِ أَنْ وَهْب قَالَ أَخْرَى أَبُو هَانِي عَنْ عَرُو بْنَ مَالْك الْجَنْيَ أَنَّهُ سَمَع فَصَالَة بْنَ عُبِيْد يَقُولُ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمْتُ وَبَعْن الجَنَّة وَبَيْت فَى رَبَصَ الجَنَّة وَبَيْت فَى رَبَصَ الجَنَّة وَبَيْت فَى وَسَط الجَنَّة وَأَنَا زَعِيمٌ لَنْ آمَن فَى وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَيلِ الله يَبْت في رَبَصَ الجَنَّة وَبَيْت في وسَط الجَنَّة وَنَا زَعِيمٌ لَنْ آمَن في وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَيلِ الله يَبْت في رَبَصَ الجَنَّة وَلَيْتُ مَنْ الجَنَّة وَيَبْت في وسَط الجَنَّة وَيَبْت في رَبَصَ الجَنَّة مَنْ فَعَلَ ذَلْكَ فَلْ يَنْعُ لِلْخَيْر مَطْلباً وَلاَ مَنْ اللّهَ عَنْ مَرَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْكَ فَلَ حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ أَلُو اللّهَ عَنْ سَامٍ بْنُ القَاسِمُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَقِيلٍ عَبُدُ الله بْنُ عَمِل قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ الْمَسْتِ عَنْ سَامٍ بْنُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ أَنَادَعِمِ وَالزَعِمِ الْحَيلِ ﴾ قال ابن حبان الزعيم لفقاً هل المدينة والحيل لفة أهل المصر والكفيل لفة أهل العراق قال ويشبه أن يكون قوله والزعيم الحيل من قول ابن وهب أدرج في الحبر ﴿ فِي ربض الجنة ﴾ قال في النهاية بفتح الباء ماحولها خارجا عنها تشديما بالابنية التي تكون حول المدن وتحت القلاح ﴿ قَمَد لابنَ آدم بأطرقه ﴾ قال في النهاية هي جمع طريق على التأنيث لأن الطريق

قوله (الحيل) أى الكفيل والظاهر أن نصير الزعيم مدرج من بعض الرواة مر آمن بيّ بالفلب (وأسلم بالظاهر (في ربض الجنة بفتحتين في المجمع هو ماحولهما خارجاعها قشبها بأبنية حول الهدن وتحت الفلاع . قلف يغفى أن يراد ههنا في طرف الجنة داخلها لاخارجا عنها والايزم المنزلة بين المنزلتين فليناً مل (مطلباً ) أى محل طلب أى مامن مكان يطلب فيه الحير الاحضر، وطلب فيه الحير وأخفمته حظه (مهرباً ) أى مامن مكان يهرب البه من الثر و يلجأ اليه و يستصم به للخلاص منه الاهرب البه واعتصم به . قوله (بأطرقه ) بضم الراء جع طريق (تسلم) أى كيف تسلم

دينكَ وَدِينَ آبَآنَكَ وَآبَا. أَيِكَ فَعَصَاهُ فَأَلَمْ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْحَجْرَةِ فَقَالَ تَهَاجُرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَهَاكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَّرَسِ فَي الطَّولَ فَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطرِيقِ الْجَهَادِ فَقَالَ ثَجَاهُدُ فَهُوَ جُمُدُ النَّفْسِ وَالْمَالُ فَتَقَاتِلُ فَثَقَاتُلُ فَتُقَاتُلُ فَتُقَاتُلُ فَتُعَلَّمُ اللَّهُ وَيُسَمَّ لَمَنَ فَلَا تَعْمَلُ فَيْكُ مَنْ فَلَ ذَلْكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّا فَمَنْ فَلَ ذَلْكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةُ وَإِنْ غَرَقَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرَقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرَقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ اللهُ عَرَّ وَجَلًا أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْفَعَلَ مَنْ فَلَا أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةُ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُذْخَلُهُ الْجُنَّةُ وَإِنْ غَرَقَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنَاقِلَ الْفَرِيقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

باب فضل من أنفق زوجين في سديل الله عز وجل

أَخْ بَرَنَا عُبِيْدُ الله بْنُ سَعْد بْنِ إِرْاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ حُيْدَ بْنَ عَبْد الرَّحْنِ أَخْ بَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْقَ زَوْجَيْنِ فِي سَيِلِ اللهَ نُودي في الجُنَّةَ يَاعَبْدَ الله فَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَاب

يذكر و يؤنث فجمعه على التذكيرأطرقة كرغيف وأرغفة وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن ﴿ كمثل الفرس في الطول﴾ هو بكسرالطا. الحبل الطويل يشد أحمد طرفيه في وتد أوغيره

<sup>(</sup>واتمــامثل المهاجر كمثل الفرس فى الطول) بكسر الطا. وفتحالوا وهوالحبل الذى يشد أحد طرفيه فى وتد والطرف الآخر فى يد الفرس وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المباجر يصير كالمقيد فى بلاد الغربة لايدور الافى ييته ولا يخالطه الابعض معارفه فهو كالفرس فى طول لايدور ولا يرعى الا بقدره مخلاف أهل البلاد فى بلادهم فانهم مبسوطون لاضيق عليهم فأحدهم كالفرس المرسل ﴿ فهو جهد النفس ﴾ بفتح الجيم بمنى المشققوالتعب والله اد بالممال المجال والعيد ونحوهما أو الممال مطلقاً واطلاق المجد للشاكلة أى تقيصه واضاعته وافته تعالى أعلم ﴿ وان تحق ﴾ كسع

الْجَهَادَ وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةَ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامَ دُعَى مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَـكْرِ يَانَبِيَّ أَللهَ مَاعَلَى النِّي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلُهَا مِنْ ضَرُورَةٍ هَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ الْأَبُولِبِ كُلُهَا قَالَ نَتْمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَنْهُمْ

# من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

أَخْبِرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدِّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبُةً أَنَّ عُمْرُو بِن مُرَّةً أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمْتُ أَبَا وَاتِلِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ قَالَ جَادَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتُلُ لِيذَّكُرَ وَيُقَاتِلُ لِيْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيَنْ في سَيِيلِ اللهُ قَالَ مَنْ قَالَمَ لِتَكُونَ كَلِيَةً أَنَّهُ هِيَ النَّلْيَا فَهُوَ فِي سَيِيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلِّ

# من قاتل ليقال فلان جرىء

أَخْرَنَا نَحْمَدُ بُنْ عَبْدِ الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ جُرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْ يُوسُفُ عَنْ سُلَيْانَ بَنْ يَسَارِ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ قَقَالَ لَهُ قَالَلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْهَا الشَّيخَ حَدَّثِنَى حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ نَمْ جَمْدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى قَلْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْلُ النَّاسِ يَفْضَى هَمْ يُومَ الْقَيَامَة ثَلاَتُهُ وَجُلُّ

## والطرف الآخر فى يد الفرس ليدور فيه و يرعى ولايذهب لوجهه

قوله (ليذكر) على بنا. المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة (ليفتر) أى ليحصل لهالفنيمة (ليرى مكانه) على بنا. المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة وهذا رياموماسبق من الذكر سمعة وكلمة الله) أى دينه . قوله (ثلاثة) أى ثلاثة أفواع لائلانة أشخاص

أَسْتُشْهِدَ فَأَنَّى بِهِ فَمَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَمَرَهَا قَالَ فَا عَلْتَ فِها قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَى اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِ حَتَّى اللَّهُ وَرَجُولُ لَا لَمْ وَعَلَّهُ وَقِراً اللَّهْ آنَ فَأْنَى بَهِ فَسَحَبَ عَلَى وَجُهِ حَتَّى اللَّهَ فَي فَا اللَّهِ وَرَجُلُ تَعَمَّ الْعُمْ وَعَلَّهُ وَقِراً اللَّهْ آنَ فَأَنَى بَهِ فَنَوَّهُ نَعَمُهُ فَمَرَهَا قَالَ تَعَلَّتُ اللَّهُ وَعَلَّهُ وَقَراً اللَّهْ آنَ فَأَنَى بَهُ فَنَوَّهُ نَعَمُهُ فَمَرَهَا قَالَ تَعَلَّتَ اللَّهُ لَيْقَالَ عَلَمٌ وَقَرَأْتُ لِقَالَ قَارَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ حَتَّى الْقُمْ فَي النَّارِ وَرَجُلُ وَسَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصْلَاقُ مِنْ أَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ حَتَّى الْقَمَ فَى النَّارِ وَرَجُلُ وَسَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصَلَاكُ مِنْ أَلْكُ لَلْكَ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ وَرَجُلُ وَسَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصْلَاكُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَكُ مَا اللَّهُ وَمَنَا فَعَالَ مَاعَلَتَ فِهَا قَالَ مَاتَرَكُتُ مَنْ سَلِيلِ تُعَبِّ قَالَ كَلَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

# من غزا فى سبيل الله ولم ينو من غزاته إلاعقالا

أَخْبَرَنَا عُمُرُو بُنَ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يُحْيَى بْنِ الْوَلِيدَ بِنِ عَالَقَهْ بِنِ الصَّامِتَ عَنْ جَدُه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَا فِي سَيِلِ اللهِ وَلَمْ يَنُو لِلاَّ عَقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى . اخْبَرَى هَرُونُ بُنْ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّنَا بِرِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَتْبَانًا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَلَةَ بْنِ عَطِيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنَ

<sup>(</sup>استشهد) على بنامالمفعول أى تؤلشيدا صورة فى اعتقادالناس (فعرف) من التعريف (كذبت) أى فى دعوى كون القتال فيك (فقدقيل) مذامينى على أن العادة حصول هذا القول والافجط العمل لايتوقف على هذا القول بل يكنى فيه أنه نوى الرياء وافة تعمال أعلم . قوله (إلا عقالا) بكسر

الْوِلِيدِ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزَا وَهُو لَا يُرِيدُ إِلَّا عَقَالًا ظَهُ مَا نَوَى

# من غزا يلتمس الاجر والذكر

أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ هَلَال الْمُصَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بُنُ حُيرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِ يَثْبُنُ سَلَّامٍ
عَنْ عَكْرِ مَةَ بْنِ عَسَّارٍ عَنْ شَدَّاد أَبِي عَمَّارِ عَنْ أَبِي أَمَّامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَادَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَزَائِتُ رَجُلاَ غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكُرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ
وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ ثَمَّ قَالَ إِنَّ اللهُ لاَ يَقْبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ عَالِصًا وَالْنُعِي بِهِ وَجُهُهُ

# ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أَنْبِأَنَا أَبْنُ جَرَحٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُلْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامَ أَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلِ حَدَّهُمْ أَنَّهُ سَمِّعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَمَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَلِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةً وَجَبَّ لُهُ الْجُنَّةُ

﴿ منةاتل فيسدل الفغواق اقة ﴾ هو ما بين الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه و تفتح قالياً بوالبقاء في نصب فو اق وجهان أحدهما أن يكون ظرفا ققديره وقت فو ان أي وقتاً مقدرا بذلك والثاني أن يكون جاريا مجرى المصدر أي قتالا مقدرا بفو اق

العين حبل بشد به ذراع البعير . قولم(لاشي له ) أى لاأجر له (وابنني) على ينا المفعول أى طلب قوله (فواق:الله) بعنم الفاء وضعها قدر مابين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع القصيل لتعد تم تمل وقيل يحدل مابين الفعلة البالمساء أر مابين أن تحل في ظرف فامثلاً ثم تحلب

وَمَنْ سَأَلُ اللهُ الْقَتْلُ مِنْ عَدْ نَفْسه صَادَقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قَتَلَ فَلُهُ أَجُرُشَهِد وَمَنْ جُرِح في سيبِلِ اللهُ أَوْنُكَبُّ نَكْبَةً فَأَمَّا تَجِي. يُومَ الْقيَامَة كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْمُهَا كَالزَّعْفَرانِ وَرِيْحُهَا كَالْسَكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلِ اللهَ فَعَلَيْهِ طَائِعُ الشَّهَلِهِ

# ثواب من رمي بسهم في سبيل الله عز وجل

أَخْرَنَا عَرُو بُنُ عُمْهَانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدِّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ صَفَوَانَ قَالَ حَدَّثَى سُلَمْ بْنُ عَلَى عَرْ وَحَدِّنَا حَدِيثًا سَلَمْ بْنُ عَلَى وَسَلَمْ أَنَّهُ قَالَ لَعْمُوو بْنِ عَبْسَةً يَاعَمُوو حَدِّثًا حَدِيثًا سَمْعَتُه مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالله مَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَلَى بَعْ الله عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقَلُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلْهُ تَعَالَى بَلَغَ الله عَلَيْهِ وَمَنْ رَعَى بَسِمْ فِي سَلِيل الله تَعَالَى بَلَغَ كَانَ لَهُ كَمْتَى رَقَبَة وَمَنْ أَعْتَى رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَتُ لُهُ فَدَلَهُ مِنْ النَّالِ عَنْ الله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالْمَالَةُ وَالله والله وَالله والله والله والله والله والله والله والمؤلفة والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمؤلفة والله والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والله والمؤلفة والله والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلف

فى ظرف آخر أو مابين جر الضرع اللجره مرة أخرى وهو ألين بالترغيب في الجياد ونصبه على الفلوف بتقدير وقت فواق نافة أى وتتأمقدواً بذلك أوعيا اجرائه بحرى المصدر أى قتالا قليلا (من عند نفسه) أى من قلبه وقوله صادقاً بمنزلة التأكيد (ثم مات) أى كيفا كان ولو على فراشه (جرح) على بناء المفعول وكذا نكب وقوله (نكبة) يفتح نون شل العاشة ندى الرجل فها ( كاغور ) بتقديم المحجمة على المهملة أى أكثر دماً (طابع) بفتح الله وكبرها الحائم يختم به على الشيء . قوله (من شاب شيبة في سيل افق) أى مارس الجهاد حق يشيب طائقة مزشمر هو يحتمل أن المراد بسيل افته الاسلام و يؤيده رواية من شاب في الاسلام شيبة لكن الإناسية آخر الحديث (كانت) أى الشيبة له نورا ( يلغ العدو ) هو عضف وضعيره السهم أو هو مشدد وضعيره مان والفعول الثافي مخفوف سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْم في سَيِلِ الله فَهُولُهُ دَرَجَةُ فَلَ الْجُنَّةُ فَلَقُونُ وَمَّلَمَ بَقُولُهُ مَرْ اللّهَ عَلَى وَسَلَّمَ مُعُولُ مَنْ رَحَى بَسِهِم في سَيِلَ اللهُ فَهُو عَدُّلُ عُرَّرٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ الْعَلَا وَاللّهُ عَلَى وَسَلّمَ مُعُولُونَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْسَى عَنْ عُروبْنِ مُرَةً عَنَّ سَالَم بِنَ أَيْ الْجُعْدُ عَنْ شُرَحِيلَ بْنِ السّمَطُ وَاللّمَ عَنْ عُروبُنِ مُرَةً عَنَّ سَالًم بْنِ أَيْ الْجُعْدُ عَنْ شُرَحِيلَ بْنِ السّمَطَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَى اللّهُ وَسَلّمَ وَاحْدَرُ قَالَ سَعْتُهُ يَعُولُ الْمُوامَنَ بَلْعَ الْعَدُونَ وَالْمَا اللّهُ وَسَلّمَ وَاحْدَرُ قَالَ سَعْتُهُ يُعُولُ الْمُوامَنَ بَلْعَ الْعَدُونَ سَهْم رَفَعَهُ اللّهُ فَي مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلَّم وَاحْدُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمُ وَاحْدُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

أى سهمه والاول أقرب . قوله ﴿ من بلغ بسهم ﴾ الظاهر أنه محفف والباء التعدية الى المفعول الثانى والأول محذوف أى بلغ الكافر بسهم أى من أوصل سهما الى كافر و يحتمل أنه مشدد من التبليغ والباء زائدة وبالتشديد قد ضبط فى بعض النسخ وقوله ﴿ من رمى بسهم ﴾ أى وان لم يلفه فهو ترق من الأعلى و بجوزعكسه بمنى من يلغ الى مكانسهه يكون أمدوجة وان لم يرم وان دمى يكون له كفا ذكره فى المجمع والمنى الثانى منى على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الأعلى بعيد والاترب تدل من الأعلى والوجه الثانى غير مناسب لحديث كعب الآتى ظيتًا طرقوله ﴿ واحذو ﴾ أى من الزياة ف حديثه ولوسهوا . قوله ﴿ أما انها ليست ﴾ أى الدرجة والبا في قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع الدرجة العالمة من العرجة السافلة مثل ونفاع درجة بيتكم فِهِ نَسْيَانٌ وَلاَ تَنْقُصُ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَى بِسَهْم فَسَادِ اللهِ فَلَغَ الْمَدُوّ أَخْطاً أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَمدْل رَفَة وَمَنْ أَعْتَى رَقِبَةٌ مُسْلةٌ كَانَ فَداهُ كُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةٌ فِي سَيْلِ اللهُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يُومَ الْقَيِلَةَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عُثْهَةً بْنِ عَلَم عَنْ الْوليد عَن أَبْنَ جَابٍ عَنْ أَبْهِ سَكِّم الْأَسُود عَنْ خَاله بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْبَةً بْنِ عَلَم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ قَلَ إِنَّ أَللهُ عَرَّ وَجَلَّ يُدُولُ اللهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

# باب من كلم في سبيل الله عز وجل

أَخْرَنَا أَحْدَدُ بُنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيِّ الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَيِلِ اللهِ وَاللهُ أَقَلُمُ بَنْ يُكُلِمُ فِي سَيِلِهِ

(ومنبله) قال الحظافي هو الذي يناول الرامى النبل و يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامى بحنبه أوخلفه وممه عدد من النبل فيناوله واحدا بمد واحد والآخر أن يرد عليه النبل المرمى به وقال الشيخ ولى الدين يجوز فيه فتح النون و كسر الباء وتشديدها وسكون النون وتحفيف الباء يقال نبلته وأنبلته و بالأول ضبطناه في أصلنا وضبطه المنذري في حواشيه

قوله (فبلغالعدو) أى وصل الى مكانه (كان فدا.) بالرفع على أنه اسم كان (كل عضو منه) بالجر على الاضافة وضعير منه لمناعت (عضو منه) بالجر على الاضافة وضعير منه لمناعت (عضو) بالنصب على أنه خير كان (منه) القريضة السخص أو الانسان . قوله(يحقسب) أى ينوى (في صنته) بفتح فسكونأى عمله (ومنبله) المحاط ما على من بنه بالقشديد أو أنبه اذاناوله النبل ليرمى به والمراد من يقوم بجنب الرامى أو علمه يتاوله النبل واحداً بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمى به ويحتمل أن المراد من يعطى النبل من ماله تجهيزا المنازى وامدادا له . قوله (لايكلم) على بنه المفهول أي لا يحرح (واقة أعلم الح) جملة معترضة لميان

إِلّا جَهَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَجُرْحُهُ يَثَعَبُ دَمَا اللَّونُ لَوْنُ دَمِ وَالرَّبِحُ رِيحُ المَسْك ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِىَ عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَك عَنْ مَمْمَ عَنِ الزَّهْرِىَّ عَنْ عَبْد اللّهُ بِنْ ثَمْلَةَ قَالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَشَكُومُ بِدَمَاتِهُمْ فَانُهُ لِيْسَ كُلِّمُ يُكُلِّمُ فِي اللهِ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الشِّيامَة جُرَّحُهُ يَذَى لَوْنَهُ لُونُ دَمِّ وَرِيحُهُ رَجُمُ الشَّك

#### ما يقول من يطعنه العدو

أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ سَوِّادَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَ بُنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَالُهُ عَنْ عُسَارَةَ "بِ غَرِّيَةً عَنْ أَبِي الْزَبِيْرِ عَنْ جَابِر بِن عَبد الله قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدُ وَوَلَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمِ فَي نَاحَيةٍ فَى الْتَّى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيمٍ طَلْمَخَهُ بْنُ عُبِيدُ الله فَأَدْرَكُمُ أَلَّشُرُكُونَ فَالنَّفَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْمَةً أَنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَا أَنْتَعَقَالَ رَجُلُ مَنِ الْأَنْصَارِ

﴿ وجرحه يتعب دماً ﴾ بمثلثة وعين مهملة أى يجرى ﴿ فَا أَنتَ ﴾ قال الأندلسي في شرح المفصل قولهم كما أنت فيه وجهان أحدهما أن يكون بمني الذي والكاف حرف وبعض الصلة

أن المدار على الاخلاص الباطن المعلوم عندالله لاعلى مايظهر الناس (وجرحه) بضم الجيم (يشب). بفتح يا. وسكون شائلة وفتح عين مهملة آخره موحدة أى يجرى وكلام بصفهم يقتضى أنه بالبناء المفعول أى يسيل . قوله ﴿ كُلّم يكلّم ﴾ أى صاحب كلم أى جرح . قوله ﴿ زملوه ﴾ أى غطوهم وادفتوهم ﴿ يعدى ﴾ بفتح اليساء والميم أي يجرى دمه . قوله ﴿ وولى الثاس ﴾ بتشديد اللام أى ولوا ظهورهم كناية عن القرار ﴿ وفهم طلحة ﴾ أى معهم طلحة وهو زائد على هذا العدد أو واحدمنهم طلحة وعد الكل أفصاء أفعلياً ﴿ وَلا قَلْس طلحة منهم والرجه هو الآخير لما في آخر الحديث فقائل قال الآحد عشر وافة تعمل أعلم ﴿ وكا أنت ﴾ أى كن على الحال التي أنت علها واثبت علها ولاتفاتاهم وعلى هذا فالكاف بمنى على أَنَّا يَارِسُولَ أَلَّهُ فَقَالَ أَنَّتَ فَقَالَلَ حَتَّى قَتَلَ مُّمَّ النَّفَ فَاذَا لَلُشُرِ كُونَ فَقَالَ مَنْ للقَوْم فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ كَا اللَّمْ كُونَ فَقَالَ مَنْ للقَوْم فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ كَا أَنَّ فَقَالَا حَتَّى فَقَالَ حَتَّى فَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقَالَ حَتَّى بَقُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلْهِ وَسَلَم مَنْ للقَوْمِ صَلَّى اللهَ عَلْهِ وَسَلَم مَنْ للقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَّا فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَّا فَقَالَ طَلْحَةً قَالَ الأَحْدَعَثُم حَتَّى ضُرِبَتْ يَنْدُ فَقُطَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَلَّى فَقَالَ طَلْحَةً أَنَّا فَقَالَ طَلْحَةً قَالَ الأَحْدَعَثُم حَتَّى ضُرِبَتْ يَنْدُ فَقُطَتْ الْمَالِمُهُ فَقَالَ حَلَّى وَسُلِم اللهِ لَوْقَالَ مَلْ لِللهَوْمِ فَقَالَ عَلْم وَسَلَم وَلَا اللَّحَرَامُ فَقَالَ حَلَى اللهُ لَوْفَقَالُ وَلَانَا لللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَوْمِ وَاللَّا لَمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُو

باب من قاتل في سييل الله فارتد عليه سيفه فقتله أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن أَبْ شَهَابِ قَالَ

عذوف أى كالذى هو أنت و يحتمل أن يكون الخبر عذوفا أى كالذى أنت عليه والثانى أن يكون كاف خبراً لمبتدأ محذوف كاف خبراً لمبتدأ محذوف أي كما أنت كائن وقال الكرمانى ماموصولة وأنت مبتدأو خبره محذوف أى عليه أوفيه والكاف للتشيه أى كن مشاجا لما أنت عليه أى يكون حالك فى المستقبل مشاجا لحالك فى المماض أو الكاف زائدة أى الزم الذى أنت عليه (فقال حس) هى بكسر السين المشددة كلة يقولها الإنسان اذا أصابه مامضه وأحرقه كالجرة والضربة ونحوهما

وماموصولة والعائد محذوف (حس) بغتح الحا. وكسر السين المشددة من الأصوات المبنية بقال عند التوجع (لوقلت بسمالقه) أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبنى له أن يقول بسمالله أونحو ذلك ولاينبنى أن يظهر التوجع ولا يلوم من هذا أن كل من يقول بسمالله اذا طعن أو تطلعت أصابعه رفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد الاخبار بما تعر لطاحة بخصوصه تقدراً مطلقاً والله تعالى أعلم أَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ وَعَبْدُ الله ابْنَاكُمْ بِن مَالِكُ أَنَّ سَلَةَ بَنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ خَيْرِ قَاتَلَ أَخِى قَتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ فَأَرْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَالًا أَصَّالُ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ فَقَالًا وَسَكُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بسلاحه قَالَ شَعْدُ فَقَالًا أَصُحَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَنَاكُ وَشَكُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بسلاحه قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ مَنْ خَيْبِر قَقْلُتُ يَارَسُولَ الله أَتَلَاقُ كَانُهِ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَخِي الله عَنْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ النّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْمَالَاتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَأَلَّهُ لُوْلَا أَلَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ﴿ وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ أَلَٰهُ صَلَّى أَلَٰهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ

َ قَائِرَ لَ فَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِتِ الْأَقَدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُواْ عَلَيْنَا فَلَكَ أَخِى قَالَ فَلَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِى قَالَ رَسُولُ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِى قَالَ رَسُولُ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَالَ مَلْمَا لَهَا مُؤْمِنُ الصَّلاةَ وَسُلِّمَ مِنْ قَالَ مَلْمَا لَهَا مُؤْمِنُ الصَّلاةَ

قوله ﴿قَائلَ أَخَى﴾ قد جا. أنه عمه فكا نه أطلق عليه اسم الآخ بجازاً تشبياً له بالآخ ﴿وشكوا﴾ بتشديد الكانف من الشك ﴿ رجل مات بسلاحه ﴾ مقول الصحابة ﴿ وَنَفَلُ ﴾ بتقديم القاف على الفاء أى رجم ﴿ أن أرتجز ﴾ أى انشد الرجز عدك لمنى الجال ونحوه والرجز نوع من الشعر ﴿ من قال هذا ﴾ أى من نظمه أنت نظمته أو غيرك ﴿ يها بون ﴾ أى ليخافون ﴿ أَنْ يَسُلُوا عَلِم ﴾ أى يرحموا عليه ومدعوا له بالرحة من الله أو غلوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة بوم مات فالمضارع أى يها بون يمنى الماضى وعلى الثانى فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلى على السيد فليتأمل ﴿ يقولون ﴾ أى ف

عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسَلاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِمَا قَالَ أَنْنُ شَهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ أَنِّنَا لَسَلَهَ ثِنْ الْأَكُوعِ فَقَدَّتَى عَنْ أَيِهِ مثْلَ ذَاكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا لَيْهَالُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَذَبُوا مَاتَ جَهِمَا انْجُاهِمَا أَنْهُ أَجُرُهُ مَرَّ إِنْ وَأَشَارَ بِأَصْبُنَيْهِ

# باب تمنى القتل في سبيل الله تعالى

أَخْرَنَا عَيِدُ الله فَي سُعِدِ فَالَ حَدَّتُنَا يَعْيَى يَعْنَى أَنْ سَعِد الْقَطَّانَ عَنْ يَحْيَى يَعْنَى الْنَ سَعِد الْآنَصَارِيَّ قَالَ حَدَّتَى ذَ وَانَ أَبُوصَالِحَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا أَنْ الْمَثَعْدُونَ حُولَةً وَلا عَلَى وَلَوَدَدُّتُ أَنَّى قُلْتُ فَي سَيِلِ اللَّه حُمَّ أَخْدُ مَا أَخْلُمُ عَلَيْ وَلَوَدَدُّتُ أَنَّى قُلْتُ فَي سَيِلِ اللَّه مُّ أَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَوَدَدُّتُ أَنَّى قُلْتُ فَي سَيِلِ اللَّه مُّ أَخْدُتُ مُ فَلَا اللَّهُ مَنْ الرَّهْرِي قَالَ حَدَّثَمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا الْمُحْدِقُ فَي عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

## (ماتجاهدا بجاهدا) أىجاهدامبالفأنى سيبر البر وبجاهدا لاعدائه

يان سبب ذلك (جاهدا ) أى جاداً مبالناً فى سيل البر (مجاهدا ) لأعدائه. قوله ( لا بجدون حولة ) هنتح الحاد ما بحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار

أَقْتُلُ . أَخْرَنَاعَرُوبُنُ عُبَانَ قَالَ حَدَّثَا هَفَةُ عَنْ يَحِيرِ بن سَعْد عَنْ خَالد بن مَعْدَانَ عَنْ جُبَرْ بْنُ نَّهْيْرْ عَنَ ابْنِ أَيِ عَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ مَامَنَ النَّس من غَشَ مُسْلَةَ يَفْعَضُها رَبُّها تُحَبُّ أَنْ رَجْعَ النِّكُمْ وَانَّ لَهَا اللّٰنَيَّا وَمَا فِهَا غَيْرُ الشَّهِيدَ قَالَ أَنْنُ أَيْ عَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَانٌ أَقْتَلَ فِي سَيِلِ اللهَ أَحَد يَكُونَ لَى أَهْلُ الْوَبْرَ وَالْمَدَر

## ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُزُمْنَصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلَ يَوْمَ أَخُدُ أَرَائِتَ إِنْ قَتِلْتُ فِ سَيِلِ اللهِ قَأْنِنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةَ قَالَقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمُّ قَاتَلَ حَتَّى ثَتُلَ

#### من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين

أَخْرِنَا تُحَدَّدُ بُزُيشًا وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِقالَ حَدَّثَنَا تُحَدَّنُنَ عَقْلَانَ عَنْ سَعِيد الْمُقْدِلُيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَادَ رَجُلُ إِلَى النِّيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْمُنْبِرَ فَقَالَ أَرْأَيْتَانَ قَاتَلْتُ فِي سَيِلِ اللهِ صَابِراً مُخْسَباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْرِ أَيْكُمُولُولُهُ عَنَّى سَيْنَاتِي قَالَ

﴿أَهُلَ الوَّرِ وَالمَدَرُ﴾ قال فيالنهاية أَىأَهُلَ البوادىوالمَدنوالقرى وهومن وبرالابل\$ان يوتهم يتخذونها منه والمدرجم مدرة وهي اللبنة

قوله (يقيضها ربها ) أى يميتها ﴿ أهل الو بر ﴾ أىأهل البوادى فانهم يتخفون يوتهم من و بر الابل وأهل المدوأهل المدن والقرى والمراد أن يكون لى مؤ لاء عيداً فأعتقهم وافة تعالى أعلم

#### ﴿ إِلَا الدِّينَ ﴾ قال الحافظ ابن حجر معناه سائر المظالم

فوله ﴿ إلا الدن ﴾ أى الا ترك وفا الدن ادنف الدن ليس من الدنوب والظاهر أن ترك الوفاد ذنب اذا كان مع القدرة على الوفاد فلمله المراد واقتمالياً على وذكر السيوطى عن بعض العلما، في حلته الترديدى فيه تنبه على أن حقوق الآدمين لاتكفر لكونها مدينة على المناحة والتصنيق و يكن أن يقال أن هذا محولة على الدن على المجود بأن أخذه بحيلة أو غصبه قلبت على الدن الذى هو خطلته وهوالذى استدانه صاحبه على وجه لا يجود بأن أخذه بحيلة أو غصبه قلبت فى ذخته البدل أو أدان غير عادم على الوفاد لأنه استنى ذلك من الحقايا والأصل فى الاستشاء أن يكون من الجدى فيكون الدن الماذون فيه مسكوناً عنه في هذا الاستشاء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فعند والايمان بالله أَفْضَلُ الأعَمال فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُتْلَتُ فَ سَيلِ الله وَأَيْتَ مَا وَسَلَّمَ مَا إِنْ قُتْلَتَ فَ سَيلِ الله وَالْحَمَّالُ وَاللهُ عَلَى مَعْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

## مايتمني في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ بُحَدِّ بْنِ بَكِّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عِيسَى وَهُو أَبْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمْعِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَ أَقَد عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةً أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ حَدَّبُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالً مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ عُوثُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرِ ثُحِنُ أَنْ تُرْجِعَ

قوله لإما على الأرض من نفس الح؟ من زائدة ونفس لسم ما والجار والمجرور أعنى على الأرض لو تأخر لكان صفة لنفس فجين تقدم يكون حالا وقا" بته قصيم الحكم لاهل الارض والاحتراز عن أهل الساء وجملة تموت صفة نفس وجلة ولها خير حال من ضمير تموت وجملة تحب خبرما وجملة ولها الدنيا حال من قاعل ترجع والممنني من مات وله خير عنداقه لا يحب الرجوع الى الدنيا ولو جمل له تمام الدنيا بعد الرجوع فقيه أن الاحرة خير من الدنيا فن له نصيب منها لا يرضى بتركد اباها بنها الدنيا

# ٱلْكُمْ وَلَمَا الَّهُ أَ إِلَّا الْقَتِيلُ فَأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

# ما يتمنى أهل الجنة

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يُوْتَى بالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْخِنَّة فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاأَبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدَّتُ مَنْزِلَكَ فَيْقُولُ أَى رَبَّخَيْرٌ مَنْزِل فَيْقُولُ سَلْ وَبَمَّنَ فَيْقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِدِّني إِلَى اللّٰنِيَا فَأَقْلَ فَي سَلِيلِكَ عَشْرَ مَرَّات لَمَا يَرِي

# ما يحد الشهيد من الألم

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ بِرِيدَ قَالَحَدَّثَنَا حَاتُم بْنُ إِسْهَاعِلَ عَنْ مُحَدَّ بِنْ عَلَانَ عَنِ الْقَمْقَاعِ أَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرْبَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ الشَّهِيدُ لَا يَجُدُ مَسَّ الْقَتْلَ إِلَّا كَمَا يَجَدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَضُهَا

#### مسألة الشيادة

أَحْدِنَا يُونُسُ بِنَ عَبِدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُوهِ فِي قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بِن شريح

وقوله ﴿ الاالفتيل﴾ أى أنه يحب الرجوع حرصاً على تحصيل فضل الشهادة مراراً لالاختيار نفس الدنيا على الآخرة . قوله ﴿ يَوْق بالرجل﴾ أى الشهيد أو غيره فانه يتمنى الرجوع اذا رأى فضل الشهيد لكن الموافق الحديث المتقدم هوالاو لو يمكن النوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو مينى على امكان غفول بعض الناس عن فنا. الدنيا ﴿ ان تردنى الى الدنيا ﴾ أى عشر مرات أو مرة وعلى الثانى فعنى فأقتل فى سيلك عشر مرات أن يقتل ثم يجيا من ساعت فى مكانه واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ يقرصها ﴾ على بنا لمفصول وضعيرها للقر صقوفصه لَّنَ سَهْلَ بَنَ أَنِي أَمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنَ حَنِفَ حَدَّهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهَ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالُهُ مَنَازِلَ الشَّهَا، و إِنْ مَاتَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالُهُ مَنَازِلَ الشَّهَا، و إِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشَهُ ، أَنْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ هُرَيْعَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ شَلْبَةَ لَكُشْرَى اللَّهُ مَنْ مَعْ أَبْنَ مُجَبَّرَةً كُثْبَرُ عَنْ عَبْدُ اللَّعْلَى فَالْ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ مُرَافِق فَي مَنْهَ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ فَي مَنْهَ لَلْ فَهُو شَهِدُ الْمَعْلَونُ فَي سَيْلِ الله شَهِدُ وَالْمُطُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِدُ وَالْمُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِدُ وَالْمُونُ فَي سَيْلِ الله شَهِدُ وَالْمُونَ فَي سَيْلِ مَنْ مَالِكُ عَنْ وَاللّهُ مَاللهُ وَاللّهُ وَالَعْ وَاللّهُ وَاللّه

على أنه مفعول معلق وناتب الفاعل ضمير الأحد. قوله ﴿ الشهاد تبصدقَ بِهَ أَى لا لِجَرِد الرَّ بَهُ فَ فَضَل الشهاد مَن غير أَن بَرضي بحصولها أن حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا مخالة واقتح على أحسن حال وهو فناء النفس في سيل الله وتحصيل ضاء وهو عجوب من هذه الجهة فيجوز أن يسأل أن ولا يقتل في سيل الله قوله ﴿ حَس من فيض فين يَّ أَى خَس أحوال أَو مَفاتُ ثَم ذَكِم أَصحابُ هَذَه الأحوال والله غات فان يائم يستارم معرقها و ينفي عن يبامها والمراد بسيل الله في الألول الجباد هذه الأحوال والله غات فان يائم يستارم معرقها و ينفي عن يبامها والمراد بسيل الله في الألول الجباد وفي غيره هو المناد بعين المناقبة خلافه فيحتمل أن يراد به الاسلام توفيقاً بين هذا الحديث و بين الأحديث المطلقة وان كان مقتمى أصول كثير من الفقهاء أن يحد المطلق على المقبد لكن المرجو هيئا هو الأول والله تعالى على المقبد لكن المرجو المناقب على المقبد لكن المرجو المناقب على المقبد لكن المرجو المناقب هو الأول والله تعالى وبنا خصامهم الى الله فوقى الذين يتوفونُ على على بنا المفعول الفالي على المناقب على بالذي قوله إو المتوفون به يتشديد الهاء المفتوحة ﴿ والمنافِق الله من المقالم المناقب على المناقب على بالمنافرة والله والله والمنافق أي أي والهن اختصامهم الى الله فوقى الذين يتوفونُ والمنافق على بالمقالم على المنافق على بناء المفعول المنافق على المنافق على بالمنافق على المنافق الأول والله للنافرة ﴿ والمن والله المنافرة ﴿ والمن والله على المنافرة ﴿ والمن والله المنافرة ﴿ والمنافرة المنافرة المنافرة والله المنافرة والمنافرة والمناف

فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ أِخْوَانُنَا قَتُلُوا كَمَا قُتُلنَا وَيَقُولُ الْمُنَوَقَّونَ عَلَى فُرُسُهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُسُهِمْ كَا مُثنَا فَيَقُولُ رَبْنَا انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِراحَ الْمُقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَتْ جِرَاحَهُمْ

## اجتماع القاتل والمقتول في سيل الله في الجنة

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيانُ عَنْ أَقِى الْزَيَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَقِي هُرَرِيَّةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُما صَاحِبُهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُما صَاحِبُهُ ثُمَّ يَذَّخُلَان الْجُنَّةَ

#### فسير ذلك

أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَامَةً عَلَيْهِ وَأَمَا أَنْهَمُ عَنِ أَبْ الْقَاسِمِ قَالَ

ولاشك أن مقصود الشهدا، بذلك الحاق المطنون معهم و رفع درجة المدحاتهم و أما الأموات على الفرش فامله ليس مقصودهم أصالة أن لاترض درجة المعلمون الى درجات الشهدا، فان ذلك حمد مذموم وهو منز وع عن القلوب في ذلك الدار واتما مرادهم أن ينالوا درجات الشهدا، فإن ذلك حمد مذموم وهو الفراش فعنى قرلم اخو اتنا ما توا على فرشهم كامتنا أى فان نالوا صوذلك درجات الشهدا، ينبى أن ننالها أيضا وعلى هذا فينبى أن ينالم المحاف على منز المحاف على منز المحاف على المحاف المحاف

حَدَّثِنِي مَالُكُ عَنْ أَبِي الْزَادَ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجَّلَيْرَ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَلَاهُمَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُ هٰذَا فِ سَبِلِ اللهُ فَيْقَتْلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلُ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهُدُ

#### فضل الرباط

قوله (من راجله) أى لازم اتخر الجهاد (جبرى له مثل ذلك) أى معافقطاع العمل فعنلا من اقه تعالى فلا ينافى هذا الحديث حديث اذا مات ابن آدم اتقطع عنه عمله اللا من ثلاثة فأن المراد بيان أنه لا يبقى العمل الالمؤلاء الثلاثة فأن عملهم باق فليتاً مل (إالفتان) بعنم قشديد جع فاتن وقبل بفتح قشديد العبالمة وفسر على الاول بالمشكر والشكير والمراد أنهما لايجيئان اليه السؤال بل يكفى موته مرابطا في

الَّلَّثُ عَنْ زَهْرَةَ بْنَ مَعْبَدَ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو صَالِحٍ مَوْ لَى عُثْهَانَ قَالَ سَمَعْتُ عُثْهَانَ بَنَ عَقَالَ وَصَى اللَّذَ عَنْهُ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَيِلِ اللهِ حَشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَيِلِ اللهِ خَيْرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ يَقُولُ رَبَّعُ عَلَّ عَرْدُ وَبُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنَ أَنُونُ مَعْدَدُ الرَّهْنَ أَنُونُ مَهْدَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَمُنَا وَعَلَى اللهُ عَنْ مَعْدَدُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَعْدَدُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ مَعْدَدُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَنْهُ مَعْدُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مَعْدَدُ وَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْولُ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### فضل الجهاد في البحر

أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قِلَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُع عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدْثَى مَالكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ أَلَٰهُ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً عَنْ أَسَ بْنِ مَالكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قَبْلَهَ يَرْكُ عَلَى أَمْ حَرَامَ بِنْتُ مَلْحَانَ قَتْطُمهُ وكَانَتُ أَمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مَلْحَانَ قَتْطُمهُ وكَانَتُ أَمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مَلْحَانَ عَثْتَ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْ أَنْسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمْ أَسْتَفَظَ وَهُو يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمْ أَنْسُولُ اللهُ عَلَى أَنْسُ مِنْ أَمْتِي عُرْصُوا عَلَى عَرْصُوا عَلَى عَرْسُولُ اللهُ عَالَى أَنْسُ مِنْ أَمْتِي عُرْصُوا عَلَى عَرَامُ واللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمْتُ عُرُولُولَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ أَمْتُ عَرَامُ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَمْتُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْتُلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَسُلَمْ أَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عُمُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

سيل القشاهدا على صحة ايمانه أو انهما لايضرائه ولا يزعجانه وعلى الثانى بالشيطان ونحوه بمن يوقع الانسان فيفتنالقبر أى عذابه أو يملك العذاب واقة تعالى أعلم . قوله (على أم حرام) هو صد الحلال (بفت ملحان) بكسر ميم وسكون لام (فتطامه) من الاطعام (نقلى رأسه) بفتح تا وسكون فأه وكسر لام أى تفرق شعر رأسه وتفتش القمل منه قبل كانت محرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة أن أمه من بنى النجار وقبل بل هو من خصائصه (مايضحكك) من الاضحاك أى ماسب في سَمِهِ اللهُ مَرْكُونَ ثَبَجَ لِهَذَا الْيَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَمَرَة أَوْ مثلُ الْلُوك عَلَى الأَسَرَة شَكَ إسحقُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ ادْءُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَني مَنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحُرِثُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَصَحكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْحُكَ يَارَسُولَ الله قَالَ نَاسُ منْ أُمِّني عُرضُوا عَلَّ عُزَاةً في سَبِلِ أَلله مُلُوكُ عَلَى الْأَسرَّة أَوْ مثلُ الْلُوك عَلَى الأَسرّة كَأ قَالَ فِي الْأُوَّلِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مْنُهُمْ قَالَ أَنْت مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكَبت الْبَحْرَ فِي زَمَان مُعَاوِيَةَ فَضُرعَتْ عَنْ دَابَّتُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ . أُخْبَرَنَا عَى اللهُ عَدِي إِنْ عَرِي قَالَ حَدَّتَنَا خَادْ عَنْ يَحَى اللهُ عَدْ مُحَدِّ اللهُ عَنْ يَحْيَا ال حَبَّانَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالَكَ عَنْ أُمِّ حَرَام بنْت ملْحَانَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَصْحَكُ فَقُلْتُ يَلَسُولَ الله بأي وَأَنَّى مَأْضُحُكَكَ قَالَ رَأَيُّتُ قَوْمًا مِنْ أَمَّتِي رَكُّونَ هٰنَا الْبَحْرَ كَالْلُوكُ عَلَى الْأَسَّرَة قُلْتُ ادْءُ اللهَ أَنْ يَحْعَلَنَي منهُمْ قَالَ فَالَّكَ منهُم ثُمَّ نَامَ ثُمَّ أَسْتَقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ يَعنى مثلَ مَقَالَته قُلْتُ أَدْعُ أَلِمَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَى مْنُهُمْ قَالَ أَنْتُ مَنَ الْأَوَّلِينَ فَتَرَوَّجَهَا عُبَادُةُ بْنُ الصَّامت فَرَكَبَ الْبَحْرَ

<sup>﴿</sup> يركبون ثبج هذا البحر ﴾ بفتح المثلثة ثم الموحدة ثم جيم أى وسطه ومعظمه

ضحكك (عرضوا) على بناء المفعول أى أظهرانة تعالى صورهم وأحوالهم حال ركو بهم لى وهو تعالى قادر على كلشى. (ثبج) يفتح مثلة تمهتم موحدة ثمجيم أيوسطه ومعظمه والمراد البحرالمــالخ فاخه المتبادر مناسم البحر (ملوكا) بالنصب على الحال وفيهض النسخ ملوك بلا أقف وهو اما منصوب أو مرفوع بتقديرهم ملوك والجلة حال (على الاسرة) بفتح فكسر قشديدرا، جمسر بركالاعزة جم عزيز والافلة جمع فليل أى قاعدين على الاسرة (أن) بكسر الناء على خطاب المرأة (فصرعت) على بناء المفصول أى أسقطت حين غرجت المالبعر، قوله (وقال عندنا) هو من القبلولة لامن

وَرَ كِبَتْ مَمَّهُ فَلَكًا خَرَجَتْ قُدَّمَتْ هَا بَغَلَةٌ فَرَكِتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنْقُها

#### غزوة الهند

القول ( وطل قدمت لهل بغلق ) أى حين خرجت الى البر . قوله ( وعدنا ) أى المؤمنين الإباعياتهم طفائك شك أبوهر برق حضوره ( أفقو فيها فلسى ) بالحضور فيها والقتال الإباقتل قائمليس فيدالانسان طفائك قال ( قان أقتل ) على بناء المفمول ( من أفضل الشهداء ) فان الذي لم يرجع بشيء من النفس والممال مرف أفضائهم ( المحرر ) بتشديد الراء الأولى منتوحة أى المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو النجيب و يحتمل أن النوصل الله تعالى عليه وسلم أخيره بأنك ان حضرت فقتلت قائد من أفضل الشهداء وان وجعت فأنت محرر من النار والحديث الآنى يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك منى على الم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَابَتَانِ مِنْ أَشّي أَحْرَرَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغَزُّو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِينَى بْنِ مْرْبَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ

#### غزوة الترك والحبشة

أَخْبَرَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْاتِي عَنْ أَبِي سَكَيْةَ وَسَلَمَ الْخُرَّرِنَ عَنْ رَجُلِ مِن أَصَحَابِ التِّي صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ لُمَّا اللَّهِي صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَمَ وَبَيْنَ الْخُفْرِ فَقَامَ وَسُولُ الله عَلْهِ وَسَلَمَ الْخُفْرِ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَنْ وَلَمْ مَا الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَهُوَ السَّعِيمُ الْعَلِيمُ فَنَذَو الله الله الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلْهُ وَسَلّم فَلَكُ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلّم فَنَدَو اللّه عَلْه وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلّم فَالله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلّم فَا الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْه وَمُو السَّعِيمُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَالله عَلْهُ وَسَلّم فَالله وَهُو السَّعِيمُ الله عَلْهُ وَعَلْ الله عَلْهُ وَسَلّم فَالله وَهُو السَّعِيمُ الله عَلَيْهُ وَاللّم فَالله وَهُو السَّعِيمُ الله الله وَعُولًا الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَالله وَعُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلّم فَاللّم فَالله وَعُولًا الله وَعُولًا الله وَعُولًا الله وَاللّه وَاللّم وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّم فَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَالِهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ

أنه حيئذ يكونمندرجا فيمزيشروا بذلك واف تعالى أعلم . قوله فو حروهمافة ) منالنحرير أى أعتقهما الله من النار وفينستة أحرزهما الله من الاحراة أى حفظهما الله و يمكن أن بجمل قول أفي همريرةالمحرر من الاحرار . قوله (حالت بينهم و بين الحف ) أى منعتهم من الحفر (أخذ المعول) بمكمر الميم آلة (فعد ) بدال مهملة أى سقط (فيوق) بفتح الراء من الهربق بمني اللمعان

بِرَقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَاسَلْسَانُ رَأَيْتَ ذَاٰكَ فَقَالَ إِي وَالنّبي بَعْنُكِ بِلْكَقَّ يَارَسُولَ الله قَالَ فَقَى حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفَعَتْ لِي مَدَائِنُ كَسْرَى وَمَا خُولَمَا وَمَدَائُونَ كَثِيرَا وَمَنْ لَلهُ مَنْ حَصَرَهُ مِنْ أَصَحابِهِ يَارَسُولَ الله أَدُّ اللّهَ أَنْ يَقْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارُهُمْ وَتُحْرَب بَأَيْدِينَا بَلاَدُمُ فَنَعَا رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ عَصَرَهُ مَن أَصَادُ وَمُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلْلَكُ مُ مَن اللّهُ عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دَيَارُهُمْ وَيُحْرَب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُحْرَب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيَحْرَب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُحْرَب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا وَيُغَنَّمَنَا وَيُعَلِقُهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى مَلَانُ الْمُبْلَدِينَا وَيُعَنَّمَنَا وَيُعَلِّى اللّهُ عَلَى مَلَانُ الْمُبَلِّينَا وَيُعَلِّى اللّهُ عَلَى مَلَانُ الْمُبْتَعَا عَلَيْنَا وَيُعْتَعَا عَلَيْكَ وَيُعْرَفِي اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى مَلَاثُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلَالُ عَلَيْكُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ وَلَمْ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴿ رفت ﴾ على بنالملفمول أى أظهرت ﴿ و يغنمنا ﴾ بتشديد النون من التغنيم ﴿ و بخرب ﴾ من خرب بالتشديد أو أخرب ﴿ دعو الحبشاء في أى اتركوا الحبشقال إلى الحبشقال الترك الحارة فل مكافق الترك المارة فل مكافق من البلاد الحارة فل مكافق من البلاد الحارة فل مكافق وأما الترك الحبشقال إلى الحبشقال المشتركين كافة في التخصيص أما عند من يجوز تخصيص وأما المنافق وقبل محسل أن تعد من يجوز تخصيص المكتاب بخبر الآساد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب بخبر الآساد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب بخصوص لحروج الذي وقبل بحسل أن تكون الآمة على المال واقد تطالى أعلم قبل في الحديث من المراوة الموالية منافق الإسلام ثم قوته قلت وعليه العمل واقد تطالى أعلى في الحديث من تصرف الرواة الموالية أن يكون مرادم قلة ورود ذلك وقبل بحضل أن يكون من المروة الموالية من الرواة أو الكتاب ويحتمل أن يكون تما قسط المائلة كما وروى الجالس في من قال انهم الرواة أو الكتاب ويحتمل أن يجون لقصد المثاكلة كا روعي الجالس في

سُمِيلَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقاتِلَ الْمُسْلُونَ النَّرِكَ قَوْمًا وُجُوهُمٍ كَالْجَانَ الْمُطَّرِقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّمَرَ وَيُمْشُونَ في الشَّمَرِ

#### الاستنصار بالضعيف

أَخْبِرَنَا نُحَدَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمرُ بُنُحفْص بْن غِيَاثُ عَنْ أَيْهِ عَنْ مَسْمَرَ عَن طَلْحَةً بْن مُصَرِّف عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد عَنْ أَنِيه أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لُهُ فَشَّلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ من أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ نَيْ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّكُ مُنْهُ اللهُ هَذَه الْأَمَّةَ بِضَعْفِها بِنْعُونِهمْ وَصَلَابِهِم وَ إِخْلَاصِهمْ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ عُنْهَانَ قَالَ حَدَّتَنا عُمُنَ أَنْ عَبْدَ أَلْوَاحِدٌ قَالَ حَدَّيْنا أَنْنَ جَابِرِ قَالَ حَدَّتَنَا عُرْمَ فَيْ اللهَ الْفَزَارِي عَنْ جُيْرٍ بن

﴿ كالجانَ ﴾ جمع بحن وهو النرس ﴿ المطرقة ﴾ هى التى ألبست العقب شيئًا فوق شى. ومنهطار ق النمل اذا صيرها طاقا فوق طاق و ركب بعضها على بعض و رواه بعضهم بتشديدالرا، التكثير والأول أشهر قاله فى النهامة

قوله واتركوا النزك ما تروكر والحق أنه جا. على قلة فقند قرى. فى الشواذ ماردعك بالتخفيف وجا.
فى بعض الاشمار أيضا واقة تعالى أعلى قبله ﴿ قوما ﴾ بالنصب بدل من النزل ﴿ كالمجان ﴾ بفتح ميم
وقشديد اور وهو النزس ﴿ المطرفة ﴾ بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق وروى بفتح الطا.
وقشديد الرا. وهو النزس المطرف الذي جمل على ظهره طراق والطراق بكم الطا. جلد يقطع على مقدار
النزس فيلمس على ظهره شه وجوههم بالنزس لبسطها وتدويرها وبالمطرفة لفلطها وكرة فها إلى بليسون
الشمر ﴾ ظاهره أنهم يتخذون منه أيا و يخدل أن المراد شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا سدارها كانت
كاللباس وكذا يمشون الح يحمل أن يراد به أنهم يتخذون منه النمال وأن يراد أن ذواتهم لمطرفها
ولومحوطها الى أرجلهم كالمنال فم . قوله ﴿ على من دونه في المال ﴾ بنا، على ظاهرالحال ﴿ يضعيفها ﴾

نَفُيْرِ الْحَضْرَ مِنَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاء يَفُولُ سَمَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفُولُ النُّمْوِلِي الصَّعِيفَ فَاتَّـكُمْ إِنَّمَا 'زُرَقُونَ وَتَنصَرُونَ بِضِّعَفَائِكُمْ

#### فضل من جهز غازيا

#### ﴿ ابغوني الصعيف ﴾ بهمزة الوصل أي اطلبوا لي

قوله ﴿ ابغونى الضعيف ﴾ جمزة وصل من بفيتكالش، طلبه لك أو جمزة قطع من أبغيته النبي. طلبته له أو أعتبه على طلبته أوجعلته طالباً له . قوله ﴿ من جهز ﴾ وتجمير الغازى تحصيله واعداد ما يحتاج اليه فى الغزو ﴿ خانه ﴾ بتخفيف اللام أى صارخليفة له ونائباً عنه في تضاء حوائج أهله ﴿ غِيرٍ ﴾ احتراز عن الحياة فى الأهل بسوء النظر وافه تعالى أعلم

في وَسَطِ الْمُسْجِد وَفِيهِمْ عَلَى وَالْزَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَاصَ فَانَا لَكَذَلِكَ إِذْ جَلَهُ عَنْهُنُ وَسَى اللهُ عَنْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ ا

### فضل النفقة في سبيل الله تعالى

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ ثُنْ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بُنْ مُسْكِينِ قِرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَّمُ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي

### (بُرُ رومة) بضم الراءاسم بُرُ بالمدينة

قوله ﴿ ملاة ﴾ بضم ميم ومد هى الازار والربطة ﴿ من ببناع ﴾ يشترى ﴿ مربد ﴾ بكسرسم وفتع با. موضع بجعل فيه الممر لينشف ﴿ بئر رومة ﴾ بضم الراء اسم بئر بالمدينة ﴿ اللهم الشهد ﴾ باقامتى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن في سَبِيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوديَ في الْجَنَّة يَاعَدُ الله هٰذَا خَيْرُ فَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاة دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلاَة ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَاد دُعَى منْ بَابِ الْجَهَاد وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ منْ بَابِ الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلِ الصِّيام دُعيَ منْ بَابِ الرِّيان فَقَالَ أَبُو بِكُر رَضيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى مَنْ دُعيَ منْ هٰذه الأَبُوابِ منْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ من هٰذه الْأَبْوَابِ كُلَّهَا قَالَ نَمَ ْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَهُمْ . أَخْبَرَنَا عَرُو اللُّهُ عَمَّانَ قَالَ حَدَّثَا بَقِيَّةُ عَن الأَّوزَاعَى قَالَ حَدَّثَني يَحْيَ عَنْ مُحَدَّد بْن إبراهيمَ قَالَ أَتُبَأَنَا أَبُو سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْقَى زَوْجَيْن في سَيِلِ الله دَعَتُهُ خَرَنَةُ الْجَنَّةُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَافُلَانُ هَلْمٌ قَادُخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكُر وَارْسُولَ الله ذَاكَ الَّذِي لَا تُوى عَلَيْه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّى لاَ رَّجُو أَنْ تَكُونَ منهم . أَخْبِرَنَا إِللْمُعِلُ مِنْ مَسْعُود قَالَ حَدَّنَا بِشْرُ مِنْ لَلْفَضَّلِ عَنْ يُونِّسَ عَن الْحَسَن عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِمَةَ قَالَ لَقَيتُ أَبَا ذَرَّ قَالَ قُلْتُ حَدَّثْنِي قَالَ نَعَرْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْد مُسْلِم يُنْفَقُ مِنْ كُلِّ مَالَ لَهُ زُوْجَيْنِ فَ سَبِيلِ أَلَهُ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ

الحجة على الاعداء على لسان الأوليا. فأن المقصود كان اسماع من يعاديه قوله ( يافلان هـلم ) أى تمال الله هذا الباب ( فادخل ) الجنة منه (دلك) المدعو من تمـام الأبواب (لاتوى) لاضياع ولاخسارة والمراد بأنه فازكل الفوز و لايخفى مايين الروابتين من التدافع والظاهر أنه لسهر من بعض الرواة و يحتمل أنهما واقتنان وقعتا فى بجلس بأن أوحى اليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخمه به فسأله أبو بكر على في الناس من ينادى من تمـام الأبواب وأوسى اليه ثانيا بالمناداة من تمـام الأبواب فأخبه به فدح ذلك المنادة المن تمـام الأبواب واحد فل بحد بعد ماهو اللاتي بكل مجلس و بشره النبي سلى القاتمالي عليه وسلم أنه بنادى من تمـام الأبواب واقة تعالى أعلم بالصواب. قوله (من كل مال له) أى منهاى ماله

الْجَنَّةُ كُلْهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعْنَدُهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلَكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِيلاً فَبَعِيرَ بِن وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَا فَبَقَرَقِنْ . أَخْرَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَيِّ النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنا عُينُدُ الله الْأَشْجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الرِّكِينِ الفَّوَارِيِّ عَنْ أَيْهِ عَنْ يُسيْرِ بِنْ عَمْرِ وعَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَيلٍ الله كُتَبْتُ لَهُ بَسِنُهُمَانَة ضَعْف

#### فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل

أَخْبِرَنَا بِشُرُ بِنُ عَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَسِّدُ بُنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سُلَيَهَانَ قَالَ سَعْمُتُ أَبَا عَمْرِ والشَّيْبَانَى عَنْ أَبِي مَسْعُود أَنَّ رَجُلاَ تَصَدَّقَ بَنَافَة غَطُومَة في سَيلِ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْالَ عَنْ مُعَلِّوهَ فَ الْجَبْرَنَا عَمْرُ و أَنْ عَنْهُ عَنْطُومَة وَ الْجَبْرَنَا عَمْرُ و أَنْ عَنْهَانَ قَالَ وَمَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَادَ بْنَ جَلِي عَنْ مُعَادَ بْنَ جَلِي عَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ أَبْتَنَى وَجْهَ الله عَلَى اللهُ عَنْ مُعَلِّوهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

﴿ وَأَمْقَ الْكَرِيمَةِ ﴾ هي العزيزة على صاحبها الجامعة السكال ﴿ وياسر الشريك ﴾ قال الحطابي معناه عامله باليسر والسهولة معالشريك والصاحب والمعاونة لهما ﴿ ونبهه ﴾ بفتح النون وكسر

له كان (كليم يدعوه ) أى كل واحد منهم يدعوه ال ماعنده من الباب واقد تعالى أعلم بالصواب قوله ( ليأتين ) الضمير الرجل أى يحضر فى المحشر باضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحاتف أعمالهم عند الحساب والاعمال تكتب مع المضاعفات واقد تعالى أعلم . قوله (وأنفق الكريمة) أى الاموال العزيزة عليه ( و ياسر الشريك ) أى عامله باليسر والسهولة والمماونة له (وفهه ) ظاهر القاموس أنه بالعنم والسكون بمنى القيام من النوم وضبطه السوطى فى حشية أبي داودخت فسكون

غَزَارِياً. وَسُمْعَةً وَعَمَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَانَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ

#### حرمة نساء المجاهدين

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بَنُ حُرَيْكِ وَعَمُودُ بُنُ غَيلَانَ وَالْفَظَّ لِحُسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْنَدَ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ بُرِيلَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ حُرْمَةَ أَمْهَاتُهِمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَخْلُفُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَادَ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كُرْمَةَ أَمْهَاتُهِمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَخْلُفُ في أَمْرَأَة رَجُل مِنَ الْجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِهَا إِلاَّ وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةَ فَأَخَذَ مِنْ عَلْهِ

#### من خان غازيا في أهله

أَخْرَىٰ هُرُونُ بِنُ عَبِدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْ بِنُ عُسَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبُّ عَنْ عَلْقَةَ إِنِّ مِنْ أَنْ مَسْلَقَ اللهِ عَنْ عَلْقَهَ أَنْ مَنْ أَنْدُ عَلْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حُرْمَةُ فِسَامَ

الموحدة الانتباه من النوم (رياء) بالمد (وسمعة) بعنم السين أن يُمعل الشخص ليراه الناس و يسمعونه (لايرجع بالكفاف) أى سوا. بسوا. والكفاف هو الذى لايفضل عن الشي، بل يكون يقدر الحاجة اليه

بمنى ضد النوم وقال في حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباء من النوم والنظاهر أن قوله فكسر موحدة غلط وانه تسلل أعلم . وقوله فريد كي بالمد أى لديراء الناس ( وسحدة ) بعتم السين أى ليسموه (لايرجم بالكفاف) جنع كاف وهو ما كان على قدر الحاجة والمراد أن يرجم مثل ما كان قوله ( كرمة أمهاتم ) تغليظ وققديد أو اشارة لل وجوب توقيرهن والا لحرفة الأمهات مؤيدة دن حرمة نساء المجاهدين ( يخلف ) محتمل أنه من خلفه اذا بايه أو من خلفه اذا بايه بعده وهما من حد نصر وذلك لأن الحائز في الأمل وقد جاء بعده في الأهل ( في ظنكم كان اذا على كان حال من عاد خلية واحدة في حال من زاد على ذلك وما طنكم به أو اذا خير الفازى في طنكم

الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كُمُّرُمَةَ أُمَّهَاتِهُمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَاهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَة هٰذَا عَلْنَكَ فِي أَهْلِكَ غَفْدُ مِنْ حَسَاتِه مَا شَئْتَ فَمَا ظَنْكُمْ . أُخْرِزَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَدّ بن عَدْ الَّه حْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَفْنَ كُوفِي عَنْ عَلْقَهَ مَ بْنِ مُرْقَد عَن أَنِ مُرَالْمَة عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ نسَاء الْجُآهدينَ عَلَى الْقَاعدينَ فَى الْحُرْمَة كَأُمَّهَا تهمْ وَمَا منْ رَجُل منَ الْقَاعدينَ نَخْلُفُ رَجُلًا منَ الْجُآهدينَ في أَهْله إلَّا نُصبَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَيُقَالُ يَافَلَانُ هَذَا فَلَانَ خَفَدْ منْ حَسَنَاته مَا شَنْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَصَّامِهُ فَقَالَ مَاظَنْكُمْ رَّوْنَ يَدَعُلُهُ من حَسَنَاته شَيْنًا . أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّـاُدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُنْدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسَتَكُمْ وَأَمُوالكُمْ ۚ • أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَدّ مُوسَى بْنُحْمَدُ هُو الشَّائُ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ الْأَصْبَعْ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ أَتْبَأَأ شَريكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وِقَالَ مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلْيسَ منًّا . أُخْبَرَنَا أَحَدُ مِنْ سَلَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْمُ مِنْ عَوْنَ عَنْ أَبِي عَيْسِ عَنْ عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَادَجَبَّرًا فَلَتَّ ادَخَلَ بَمَعَ النَّسَاءَ يَبْكُينَ وَيَقُلْنَ كُنَّا ﴿

بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئاً وهذا هو الموافق لمــا سيجي. وقوله ﴿ومنخلف تأرهن﴾ بفتح \*له مثلثة وسكون همزة أى انتقامهن لكن قد جاء النهى فلعل هذا قبل النهي وافقاتعالى أعلم

تُحُسُبُ وَ فَاتَكَ قَنَّلاً فِي سَيِلِ اللهِ فَقَالَ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ إِلاَّ مَنْ قَتَلَ فِي سَيِلِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنَّ الْمَسْدَادُ مُ إِنَّا لَقَيْلِ الْقَتْلُ فِي سَيِلِ اللهِ شَهَادَةٌ وَالْمَلْ شَهَادَةٌ وَالْحَلْ شَهَادَةٌ وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْمَلْ أَمْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَ

قوله (وماتمدونالشهادةالامنقل) يحتمل أن تكون من وصولة والسهادة بمني السيد أوجارة أيماتمدون الشهادة الا لاجل قسل ( والسعل ) أى المرت بمرض السعلن الاسهال والاستسقا. ( والحرق ) فيتحدين أى الموت بالاحتراق بالنار وكذا الفرقية تحدين ( يعني الهدم ) بكمر الدالوهو الذي مات تحت أن النهم علمه. وقوله (شهادة ) همنا بمني شهيد وكذا فيا بعد أما فيا سيق في ظاهره ( والمجنوب ) أى الذي مات بمرض معلوم بذات الجنب ( يجمع ) قال الحنطاني هو أن تموت و في بطنها والوزاد في النهاية وقيل أو بموت بكرا قال والجع بالضم بمنى الجموع كالفخر بمنى المذخور وكمر الكسائي الجمه والمنى أنها مات مع شيء بجموع فها غير منصل عنها من حمل أو بكارة ( فاذا وجب ) أى مات من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فاذا وجب جنوبها ( باكة ) أى نفس باكية أو امرأة باكة فاذا حيال أعلى المناح بعد الموت الاقبلة . قوله (مادام بينهن) أى حيا واقة تحمال أعل

# كتاب النكاح

ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنييه صلى الله عليه وسلم وحظره على خلقه زيادة فى كرامته وتنبيهاً لفضيلته

أَخْرَنَا أَبُو دَاُودَ سُلْيَانُ بُنُ سَيْفَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ أَبُنَانَا أَبُنُ جُرَيِجٍ
عَنْ عَطَادَ قَالَ حَصْرْنَا مَمَ أَبْ عَبَّسِ جَنَارَةً مَيْمُونَةً زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَسَرِفَ فَقَالَ أَبُنُ عَلَيْ مِنْهُ مَيْمُونَةً إِنَا وَفَتْمَ جَنَازَتَهَا فَلَا رَعْرُعُوهَا وَلاَ تُرْلُوهَا فَانَّ
بَسَرِفَ فَقَالَ أَبُنُ عَلَيْ مَشْمُ وَسَمُ تَسْمُ نَسْوَةً فَكَانَ يَقْسَمُ لَعَمَان وَوَاحِدَةً لَمُكُنْ
مَشْمُ لَمَا . أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِمُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّنَا أَبُنُ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفَيانُ قَالَ عَدَّيْمَ مُرَاهِ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَطَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى مَرْبَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَوْنَةُ وَلَا مَوْنَى وَلَوْ مَوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا مَوْنَى وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَيْنَ وَلِهُ مَنْ مَنْ وَالْ وَلَوْنَ أَنْ اللهِ عَلَى مَوْلَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ وَلَا مَنْ مُونَالًا مَالْمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْنَةُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا حَدَّيْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ فَرَوْدُ وَالْ أَلْمَالُونَاكُ وَلَوْلُوالُولُولُولُ اللّهُ عَلَى مُوالِمَةً وَاللّهُ مَنْ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُعِلّمُ وَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْمُ وَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُولِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## كتاب النكاح

(ماأرى ربك) بفتح الهمزة

#### كتاب النكاح

قوله (بسرف) بفتح سين وكسر راه اسم موضع بقرب مكة (فلا تزعزعوها) من زعزع براى بعجمة مكورة وعين مهملة مكورة اذا حرك أي فلا تحركوا الجنازة تنظيما لهـــا (فكان يقسم المبان) النَّيِّ صَلِّى الله عَلْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نَسَاتُه فِي اللَّلَةِ الْوَاحدَة وَلَهُ يَوْمَنْدَ تَسْمُ نَسُوةً . أَخْبَرَنَا مُحَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ هَشَام بِنُ عُرْوَةً عَنْ أَلْمَارَكِ الْخُرِّ مَنْ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ هَشَام بِنُ عُرْوَةً عَنْ أَعْدَ عَلَى اللَّآتِي وَهَبْنَ اَنَّفَسَهُنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَهَبْنَ اَنَّفَسَهُنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ قَالُونُ أَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي هَوَلُكَ وَ هَوَالًا مَا أَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْ

#### ﴿ الايسارع في هواك ﴾ قال النووي معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك

من جنتهن ميمونة فيذنمي لكم أن تعرفوا فضلها وتراعوه . قوله ﴿ يطوف على نسائه ﴾ أى يدخل علمين العدم وجوب الفسم الم تعد تمام الدوروب الفسم الم عند قدومه من سفر قبل تقرير القسم أو عند تمام الدوران علمين وابتدا. دور آخر أو كان ذلك عندافن صاحبة النوبة والافوطه المرأة في نوبة ضربها ممنوع منه. قوله ﴿ كنت أغار ﴾ من الفيرة قال الطبي أي أعيب علمين لان نظام عامل الفيري أي أعيب علمين لان نظام عامل و بدل عليه وسلم وأي منزلة أشرف من القرب منه لاسها بخالفة اللحوم ومسابكة الاعتماء له صلى الله تعالى المراحة الله على ومسابكة الاعتماء تعالى في مرصاة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم كان تعالى عليه وسلم أي كنت أنفر النساء عن ذلك فلما أوب الله عز وجل أنه يسارع في مرحلة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى عليه وسلم كنت أنفر النساء عن ذلك فلما أوب الله عز وجل تعالى عليه وسلم والله تعالى يوصله من عن هواك يخفف عنك يوسع على في الانساء من المناك الإنساء عن الموى للول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم غير مناسبة قانه صلى الله تعالى وما ينطق عن الهوي للوله تعالى وما ينطق عن الهوي عليه تعالى وما ينطق عن الهوي ومن بنهي النف تعالى وما ينطق عن الهوي المول النف وما ينطق عن الهوي عن المدى الموله تعالى وما ينطق عن الموى المولة تعالى وما ينطق عن الموي النف تعالى أعلم طيانه من الم والدي قدومين المنم عواد أو اينير هدى من الله والله تعالى أعلم طيانم من الم من عام الأم من الم عبد المرة يقسها لاتصح وعدما على الذورج نفسها منه بلا مبر مجازاً أو تفويض الأم

فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلُو خَاتَمًا مَنْ حَدِيد فَذَهَبَ فَلَمْ يَجَدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ ثَيْءٌ قَالَ نَمْ قَالَ فَرَوْجَهُ مَعْهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ

## ماافترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة اليه

اليه والثانى أظهرو أنسب بنزو بجعصلى الله تعلى عليموسلم اياها من غيره (فرأ) من الرأى (فر) بتشديد الله أى في أخديد الله أن ولو غاتما من حديد) يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المسال يصلح أن يكون مهرا وهو ظاهر قوله تسالى أن تبغوا بأموالكم ومن يحده بحمل معه أن يتعليمها اياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدي الخصوص بما عن أبي النجان الصحابي قال زوج رسول القصلي القتمالي عليه وسلم المرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون الأحد بعدك رواه سعيد بن منصور واقة تعمالي أعلى وقع له (فلا عليك أن التجديد للى الدنيا وزيقها وبين أن التخيد

وَالنَّارَ الآخرة ، أَخْبَرَنَا بَشْرُ بُنُ خَالد الْعَسْكَرِيْ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُ قَالَ حَدَّنَا شُعِبُهُ عَن سُلْيَانَ قَالَ سَعْتُ أَبَا الشَّعَى عَنْ مَسْرُوق عَن عَائَشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْمَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَنْ مَسْرُوق عَن عَائَشَةَ وَضَى الله عَنْ عَلَيْنَ عَنْ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَن سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَ اعِيلَ عَن الشَّعْيَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَلَّدُ بَنُ مَنْصُورِ عَن مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَلِّدٌ بَالله عَلْ الله صَلَّى الله عَلْ الله عَلَى الله عَنْ عَلِيهُ وَسَلَمَ حَتَّى أَحَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ عَالْدَ عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْ عَنْ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَنْ عَلْه عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْه عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْه عَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْه عَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَ

## الحث على النكاح

أَخْبَرَنَا عَمْرُونِنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنِ مَسْعُود وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ عَلَى فَيْنَةٍ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ فَلَمْ أَفْهُمْ فِينَةً كَمَّا

لاينانى المشورة والتوقف الها. قوله ﴿أَوَكَانَ طَلَاقًا ﴾ أى فالتخير ليس بطلاق أذا اختارت الزوج قوله﴿ حَيْ أَحراله النَّمَاء } أى قوله انا أحلنا الكافرواجك الآية فهي ناسخة قوله تعالى لا كل الك النَّماء مزيعد

أَرْدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَا طَوْل فَلْيَرَوَّجْ فَانَّهُ أَغَضُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ الْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وَجَاهُ وَ أَنْ حَدْق عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلْبَانَ عَنْ إِبْرِاهِمَ عَنْ عَلْقَمَة أَنَّ عَمَّانَ قَالَ لاَّنِ مَسْعُود مَلْ اللَّى فَ فَاهَ أَزُوَّجَكُما فَلَمَا عَبْدُ اللَّهُ عَلْقَمَة فَذَتْ أَنْ النَّيْ عَصلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن اسْتَطَاعَ الْبَانَة فَلْيَرَوَجْ فَانَّهُ أَغْضُ عَلْقَمَة فَلَكُوفَى قَالَ مَن اسْتَطَاع اللَّهَ فَلْيَرَوْجْ فَانَّهُ أَغْضُ الْمُرودُ عَنْ اللَّهُ وَسَلَمَ قَالَهُ مَن اسْتَطَاع اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْقِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَع فَلْيَصُمْ قَانَّهُ لَهُ وَعِلَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوفَى قَالَ حَدِّلَنَا عَبُدُ الرَّحْن الْاسُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَ فَلَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قوله (ذاطول) بغتح الطاء أىذاقدرة على المهر والنفقة (ظيتر وج) أمن ندب عندالجمهر ( (فانه ) أكالة وج ( إغنه ) أحسس ( وأحصن ) أحفظ ( له ) الفرج ( رحباء ) بكسر الواد والمد أى كسر شديد يذهب بشهيرته . قوله ( في فتاة ) أي أن الله بعد الحقوة ( يد كوله حديثال والح فين رأى ابن مسعود أنه لاحلجة له اليه نادى علقمة الله المجلس لعمالحاجة الديقاء الحارة ( فحدث ) يحسل أنه حدث بذلك التحسين كلام عباداً أى أن أن أن كان الناحة له اليه نادى علقمة الله من الذكاح فقد حدث عليه رسول اقد صلى الله تعلق على الدكاح فقد حدث عليه رسول اقد صلى الله تعلى والمجلس المناحة لى اليه و محتمل أنه قصم الرحاجة لى اليه و محتمل أنه قصم الرحاجة لى اليه و محتمل أنه قصم من هذه و المدين قالمني أنما يحت على الدكاح من الشاب ( والباء في بلك على منهو في من المحتمل المحتمل المناحة على الدكاح والمقدو بصح في الحديث كل منهو في من العراب اطلاقا للاخر على منها بتقدير مضاف أي مؤتنه وأسابه أوالمراد همنا بلفظ الماة هم المؤن والاسلب اطلاقا للاخر على

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَامَةَ فَلْيَسْكُ فَأَنَّهُ أَغَضْ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ الْفُرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاهُ وَأَخْبَرَنَا مُحَدُّبُ الْمَلَا فَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيةً عَنِ الْأَخْصَ عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ اَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَرَوَّجُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْمَتُ اللهُ عَدْلُهُ فَقَالَ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْمَمَةً قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلُهُ فَقَالَ عَلْهُ اللهُ الله

#### باب النهي عن التبتل

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عُبِيْدَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الله بُنُ الْمُبَارَكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بن المُسُيَّبِ عَنْ سَعْدٌ بن أَبِي وَقَاصِ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُجُانَ النَّبَشُّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَدْنَا ۚ أَخْبَرَنَا إِنْهَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ

(ردرسو لالقاصلي الله عليه وسلم على عُمان) هو ابن مظمون (التبتل) أى نهاه عنه (ولو أذناله

ما يلازم مسهاه . قوله ( وامعشر الشباب) المعشر الطائفة اللي يشعلها وصف كالنوع والجنس ونحوه والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصدد شب . قوله ( بعض ما مضى ملك ) أى من اللهوة والشهوة قان القوة ترجع بمخالطة الشابة . قوله (عثمان) هوابن مظمون ( التبال) هوالانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا الم عادة الله تعالى وقد رد الني صلى الله تعالى عليه وسلم التبتل عليه حيثنها، عنه (لاختصينا) الاختصاء من خصيت الفحل اذا سلك خصيته أى أخرجتها واختصيت

أَشْعَثَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَعْد بن هِشَامٍ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ أَقَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَ عَن التَّبَثُلِ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّى أَبِي عَن قَادَة عَن النَّبِثُلُ مِنْ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَهَى عَن التَّبَثُلُ قَالَ عَن سُمُرَةَ بْن جُندُب عَن النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بُهَى عَن التَّبَثُلُ قَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بُهَى عَن التَّبَثُ وَاللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَحَديثُ أَشَعْتُ أَنْبُهُ بِالصَّوابِ وَاللَّهُ تَمَالَى أَنَّو عَلَى اللَّهُ عَنْ الْنَ عَياضَ قَالَ حَدَّيَنَا أَنُسُ بُنَ عَياضَ قَالَ حَدَّيَنَا الْأَوْ زَاعَيْ عَن آبَن أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْنَ مَنْ أَنْ فَي رَجُلُ شَابٌ قَدْ خَعليتُ عَلَى أَشَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنِي اللَّهُ الْعَلَمُ عَنْ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُونَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِي الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِي الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

لاخصينا ﴾ قالالنو و ممناه لوأذن له في الانقطاع عن النساء غيرهن من ملاذ الدنيا لاخصينا لدفع شهوة النساء ليكننا التبتل وهذا محول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهمهنا موافقا فان الاختصاء في الآدى حرام صغيرا كان أوكييرا قال قال السام التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاع لمبادةاته وأصل النبتل القطع وقال الفرطي التبتل هو ترك إذات الدنيا وشهو انها والانقطاع الحالة تعالى بالنفر غلمبادته

اذافعلت ذلك بنصك وضله بنصه حرام فليس بمراد انمساللراد قطعالشهوة بمعالجة أوالتبتيل والانقطاع الراقة تعالى بترك النسا. أى لفعانا ضل المختمى في ترك التكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووى حله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النسا. وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا العنم شهوة النساء ليحكننا التبتل ومنا محول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتماهم ولم يكن ظنهم هذا المقاونة الاختصاء باجتماهم ولم يكن ظنهم على مقانون المختصات باحثها من من طفهم على أحدن المنافقة المنافقة عن من حل ظنهم على أحدن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

فَاخْتَص عَلَى ذَلْكَ أُودَعُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن الْأُوزَاعَيْ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَديث مِن الزَّهْرِي وَهَذَا حَديث حَجِيمٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَن الزَّهْرِيّ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْد الله الْحَلَيْجِي وَهَذَا حَديث حَجِيمٌ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم قَالَ حَدَّثَنَا حَصَيْنُ بْنَ نَافِع المَّازِقُ قَالَ حَدَّثَنَى الْمُسَنَ عَنْ سَعْد بْنَ هَشَام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَمَّ الْوَمْينِ عَائِشَةً قَالَ ثُلْتُ إِنِّي أَوْيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَن النَّبَلُ فَا اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى ا

﴿ فُرْ لِ رَغْبِ عَنْ سَنَى فَلِيسَ مَنَى ﴾ قال النووى من تركها اعراضا عنها غير معتقد لهـ ا

ماتلقاه ف حياتك والمقدر لا يقدل بالأسباب فلاينيني ارتكاب الأسباب المحرمة لأجمه نعراذا شرع الله تعالى سيا أوأوجه فالمباشرة به شيء آخر . فقوله ﴿قاضتص علىذلك أو دع﴾ ليس من باسالتخيير بل التوسيخ كقوله تعالى فن شاء فلوتين ومنشاء فليكفر أى ان شقت قطعت عضوك بلاقائدة وان شقت تركته وقوله على ذلك أى مع أنك تلاقى ماقدر عليك والله تعالى أعلم . قوله تعالى ﴿والمقدّرسلنا رسلا﴾ وهم الذين أمر الله بالاقتداء جمداهم فقال فهداهم اقتده . قوله ﴿لكنى أصلى﴾ أى أنا الأفعل ذلك الذي ذكر ولكنى أصلى﴾ أى أنا الأفعل ذلك على ماهى عليه أمامن ترك الذكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على القرائر المجزوعته

### باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف

أَحْبَرَنَا أَقْنِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ مُحَدَّ بِن جَمَلاَنْ عَنْ سَمِيدِ عَنْ الِي هُرَوَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ثَلاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ عَوْنَهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّا كُمُ النِّنِي يُرِيدُ الْمَفَافَ وَالْجَاهِدُ فِي سَيِلِ اللهِ

### نكاح الأبكار

أَخْرَنَا قَتَيْهَ قَالَ حَدِّثَنَا حَادُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَارِ قَالَ نَرَوَّجْتُ فَآتَيْتُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَيْدِهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَرَوَّجْتَ فَالْتَ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَا بِكُمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَيْبًا قَالَ فَهَلا بِكُمْ اللهِ عَلَى عَنْ وَقَالَ مَلْ اللهِ عَلَى وَهُو اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى حَدِّثَنَا شُفْيَانُ وَهُو اللهِ حَدِيبٍ عَنِ اللهِ عَنْ عَنْ عَالَى حَدِّثَنَا شُفْيَانُ وَهُو اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَقَالَ يَاجَارِ هَلْ أَصَدِّتَ أَمْرَاةً عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَلاً بَكُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

على ماهى عليه أمامن ترك الذكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لسجره عنه أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أونحو ذلك فلايتناوله هذا النهى والذم ﴿ ثَلاثة حَقَّ على الله عز وجل عونهم الحديث﴾ ورد لهم رابع فحديث وهو الحاج وقد فظمتهم في بيتينوهما

> حق على الله عون جمع ي وهولهم فى غد يجازى مكاتب ناكح عفافا يـ ومن أتى بيئه وغازى

أولاشتغاله بمبادة مأذون فيها أونحو ذلكفلايتناولىمهذاالدموالهمى. قوله ﴿ فَلاَبَكُوا ﴾ أىفهلاتووجت بكرا . وقوله ﴿تلاعبا وتلاعبك﴾ تعليل للترغيب البكر سواء كانت الجملة مستأففة كاهوالظاهر أوصفة لبكر أى ليكون بينكا كال الثألف والتأنس فان الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق. قوله ﴿بعدى﴾ أى بعد غيني عنك ﴿أمْ أيمـاً ﴾ بتصديداليا. أى ثبيا

## تزوج المرأة مثلها فى السن

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَلَقِدَ عَن عَدِ الله بْنِ بُرِيَدَةَ عَنْ أَيِهِ قَالَ خَطَبَ أَبُوبِكُر وَعُمُّرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةً فَخَطَبَها عَلَيْ فَرَوَّجَهَا عِنْهُ

#### تزوج المولى العربية

قوله ( خطبها على ) أى عقب ذلك بلامهاة كما تدل عليه الفاء ضلم أنه لاحفا الصغر بالنظر البيما و ما بقى ذلك بالنظرال على فروسها منه فقيه أن الموافقة فى السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب الى المئة فتم قديتركذاك لمساهو أعلمته كافيترو مج عائشة رضى الله تمالى عنها وافقتما لما علم قوله ( تروج المولى العربية ) أى فالكفاءة بالاسلام لابحدا اعتبرها كثير مزافقهاء وافقتمالى أعلم . قوله ( البنة ) متملق بطلق و المراد طلقها الاثنا فان الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع ( فرعمت فاطعة ). أى قالت

طَلَاهَمَا وَأَمَرَ لَهَا لْلَّوْثَ بْنَ هَشَامَ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتُهَا فَأْرْسَلَتْ زَعَمْتُ إِلَى الْحَرْث وَعَيَّاشُ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالًا وَأَلَنَّهُ مَالْهَا عَنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَلِملًا وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَننَا إِلَّا بِاثْنَنَا فَزَعَمْتُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطَمَهُ فَأَنْ أَنْتَقَلُ يَارَسُولَ الله قَالَ أَتَقَلَى عند أَبْنِ أُمَّ مَكْتُوم الْأَعْمَى النَّي سَمَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في كتَامه قَالَتْ فَاطَمَةُ فَأَعْتَدُدُتُ عَنْدُهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصُّرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عَنْدُهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَسَامَةَ نِنَ زَبْد فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لْمُ أَسَّمُ هَذَا الْحَديثَ مِنْ أَحَد قَبْلَكَ وَسَآخُذُ بِالْفَضَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصّرٌ أَخْبِرَنَا عْرَانُ ثُن بَكَّارِ سْ رَاشد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْكَانِ قَالَ أَنْسَأَنَا شُعَنْ عَن الزُّهْ يَ قَالَ أَخْرَذِ. عُرْوَةً ثُنَّ الزِّبَيْرِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أَبَا خُذَيْفَةٌ بْنَ عُنْبَةً بْن رَبِيعَة بْن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَّنْ شَهِدَ بِدْرًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَنَّى سَالًــَّا وَأَنْكَحَهُ البَّنَّهَ أَخِيه هندَ بنتَ الْوَلِيد بن عُتَبَةَ بن رَبِيعَةَ بن عَبد شَمْس وَهُوَ مَوْلَى لا مُرَاةً منَ الْأَنْصَار كَا تَبَنّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ زِيدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلَيَّةَ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَ رِثَ

<sup>﴿</sup> فَكُنْتُ أَضْعُ ثِبَانِ عَنْدَى ﴾ للأَمْنَ مَنْ نظره الى ﴿ حَى أَنْكُمُهَا رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ لَمَالُ عَلِيهُوسُمُ أَسَامَةً بَنْ زَيْدٍ ﴾ مع كونها عربية جليلة وأسامة من الموالى وهذا هو المقصود فى الترجمة ﴿ وسَأَخَذُ بالقضية ﴾ يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى وقد جاء أن مروان أَخَذَ بقول فاطمة فكا أنه وجع اليه بعد ذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ تَعَيْنَ ﴾ أَنْ اتْخَذَهُ إِنّا على العادة الفديمة التي نسخت بعد

من ميرَ أنه حَتَّى أَرْنَلَ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلْكَ أَدْعُوهُمْ لِآبَاتُهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عنْدَ ٱلله فَانْ لَمْتَعْلُوا آبَاءُهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّن وَمَوَالِكُمْ فَنَ لَمْ يُعَلِّمْ لَهُ أَبُّكَانَ مَوْلًى وَأَخَّا فِي الدِّن مُخْتَصَرٌ أَخْرَنَا مُحَدَّدُ مِنْ نَصْم قَالَ حَدَّثَنَا أَنُوبُ مِنْ مُلَهَانَ مِن بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو بِسُكر مِنْ أَى أُويْسِ عَنْ سُلْمَانَ مِن بِلَالِ قَالَ قَالَ يَعْنَى يَعْنَى أَنْنَ سَعِيدُ وَأَغْرَنَى أَنْنُ شَهَاب قَالَ حَدَّتَه عُووة من الزير وأن عبد ألله من ربيعة عن عَاتشة زَوْج النَّبيُّ صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّمَ وَأَمْ سَلَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عَتْبَةَ أَبْن ربيعَةَ بن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالًىا وَهُو مَوْلَى الاُمْرَأَةُ مَنَ الْأَنْصَارَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَنَّ عُتَنةَ سَالَكَ أَبْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ أَبْنَةَ الْوَلِيدِ بْن عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ وَكَانَتْ هِندُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْن عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ يَوْمَنْدُ مِنْ أَفْضَلَ أَيامَى قُرَيْس فَلَتَا أَزْلَ ٱللهُ عَزَّوَجَلَّ في زَيْد أَبْنِ حَارِثَةَ أَدْعُوهُمْ لَآبَاتُهمْ هُوَ أَقْسَطُ عَنْدَ أَقَهُ رُدَّكُلُ أَحَديَنْتَمِي مِنْ أُولِئَكَ إِلَى أَبِيهِ فَأَنْ لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُ أَبُوهُ رُدُّ إِلَى مَوَالِيهِ

#### الحس

أَخْرَنَا يَشُقُوبُ بِنُ إِرْ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُمِلَةَ عَنْ حُسَيْنِ بِنْ وَاقد عَنِ أَبْنِ بُرَيلْةَ عَنْ إِلِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ اللَّمْنَ اللَّه

<sup>﴿</sup> وَأَنكُمُ الَّهِ أَخِهِ ﴾ وهي عرية ونفس اله . قوله ﴿ إِنْ أَحسابِ أَهُلِ الدِّيا ﴾ أي فضائلهم التي

## على ماتنكح المراة

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ مُسْمُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَّدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ تَرَوَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى عَهْدَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَمْ فَلَقَيُهُ ٱلنَّبِى صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَرَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَكُمْ قَالَ بِكُرًا أَمَّ ثِيبًا قَالَ قَلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ تُلاعِبُكَ قَالَ لَفْكُ يَارَسُولَ الله كُنَّ لَى أَخْوَاتُ خَصْيتُ أَنْ تَذْخُلَ يَبْنِى وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَلَكَ إِذَا لَنَّ اللَّهِ تَنْكُحُ عَلَى دِينَهَا وَمَالَمَا وَجَمَالَهَا فَعَلَيْكَ بَذَاتِ الدَّينِ رَبِتْ بِمَاك

## كراهية تزويج العقيم

أُخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّهْنِ بْنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَلْمُسْتَلُم بْنَ سَعِيد عَنْ مَنْصُور بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ جَادَجُلُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ

يرغيون فيها و يميلون اليها و يعتمدون عليها في النكاح وغيره هو الممالو لا يعرفون شرقاً آخر مساوياً له بل مدانياً أيستاً علماً أو وربنا و ورفنا هو الذى صدقه الوجود فصاحب الممال فيهم عزيز كيفها كان وغيره ذليل كذلك وافقه تعالى أعلم . قوله ( خشيت أن تدخل ﴾ أى الكر لصغرها وخفة عقلها ( ينفي و بينغن ﴾ فو رث الفتن وتؤدى الى الفراق ( وفائك ) الذى فعلت من أخذ الثيباً حسن أو أولى أو خير ( إنذن ﴾ أى اذا كالفذا النرض و بتلك النبية فانفظام الدين خير من لذة الدنيا ( على مالما ) أن لاجل مالما والمارد أن الناس براعون هذا لحصال في للرأة و برغيون فيها لاجلها و لم يرد أنه ينبغى أن يراعى الدين كان قال واطفر بها أبها المسترشد حتى تفوز خير الدارين ( تربت ) يكسر الراء من ترب اذا اقتر فلصق بالزاب وهذا كلة تجرى على المنا المدح والذم و لا يراد بها الدعاء فيضاً والمراد هيئا أما المدح والنم و لا يراد بها الدعاء على المخاطب دائماً وقد يراد بها الدعاء أيسناً والمراد حسداً ترب عالما أو الذم أو الدعاء فيقول الحاسد حسداً ترب يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتعدير ان خالفت هذا الأمر، قوله (حسب) جنحدين أي شرف

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّى أَصَدْتُ أَمْراَّةَ ذَاتَ حَسَبِ وَمَنْصِبِ إِلَّاأَتُهَا لَا تَلدُأَ فَأَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتُاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ نَرَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَالَّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ

### تزويج الزانية

﴿ هَذَا الدَّادَلُ ﴾ هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبه به لأنه أكثرما يظهر فى الليل ولانه يخفي رأسه

فضلة من حجة الآباء أو حسن الأفعال والحصال (ومنصب) قدر بينالناس ( ألا أنها لاتاك) أنه علم ذلك بأنها لا تعيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فحا ولدت (الودور) أى كثير الحجة للزوج كانه المراد بها البكر أو يعرف ذلك بمال قرابتها وكذا معرفة ( الولود) أى كثير الولادة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودوداً مع أن المطلوب كثرة الولادكما يدل عليه التعلل لأن المجة هى الوسيلة لل ما يكون سباً للأو لاد (مكاثر بكم) أى الأنياء يوم القيامة كافي رواية ان حيان . قوله فرين كه فعول فلنلك يسترى فيه التذكير والتأنيث (وكانت صديفته) أى يرذيها قبل الاسلام أو قبل تحريم الونا (سواداً) أى شخصا (فيت) أمر من البيتونة (في الرحل) في للمنزل (هذا الله لك يعنم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة الفتفذ ولعلها شبته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولانه يخفى رأسه في جدد ما استطاع ( المخدمة) يفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة مفتوحة

رَأْمَى فَبَالُوا فَطَارَ بَوْلُمُ عَلَى وَأَعَمَاهُمُ اللهُ عَنَّى فَقِثْتُ إِلَى صَاحِى فَمَلَتُهُ فَلَتَ انْتَهْتُ بِهِ
إِلَى الْأَرَاكِ فَكَكُتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَتْتُ إِلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنَى فَنَزَلَتِ الرَّائِيةُ لاَ يُنكُحُمَ إِلَّا زَانَ أَو مُشْرِكُ فَنَعَالَى فَقَرَأَهَا عَلَى اللهُ وَقَلَلَ لاَتُنكُمْ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنَى فَرَلَت الرَّائِيةُ لاَ يُنكُمُ اللهُ إِنَّا وَإِنَّا اللهُ مَا يَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مِن عَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْدُ اللهُ عَنْ عَنْدُ اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ عَنْ عَيْدُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فىجسده مااستطاع (فككت عنه كبله) بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم (جا. رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى امرأة هى أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها ﴾ قال فى النهاية هو اجابتها لمن أرادها

جل بمكة ﴿ إلى الآراك ﴾ بفتح ﴿ كِلُه ﴾ بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الصنتم ﴿ لا تنكحها ﴾ قيلهم نهى وعلما الجمع ألى المناهر وقبل حرام كما هو الظاهر وعلى المناهر وقبل حرام كما هو الظاهر عن المنهور وقبل مل هوكناية عن بذلها الطعام قبل وهو الآثبه وقال أحد لم يكن ليأمره باساكما وهي تفجر و رد بأنه لو كان المراة السخاء لقبل لاترد يد ملتمس اذ السائل قال الهالمتمس لالاحس وأمااللس فهو الجاع أو بعض مقدماته وأيضاً السخاء مندوب اليه فلاتكون للرأة معاقبة لاجله مستحقة الفراق فانها اماأن تعلى عالماأومال الروح وعلى الثانى على الروح وحوفه وحفظه وعدم تمكينها منه فلي يتمين الاسريطاليقها وقبل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والالكان بذلك قاذة وقبل الاقرب أن الروح علم منها أن احداث المراد أنها علم منها أن احداث المراد المناهد على منها أن احداث المراد المناهد على منها تراث تراث وقبل الايمبر على فالشده المناوع الماهد على مناه قد المناهد على مناه قد إلى المناهد على مناه قد إلى مناه قد المناهد على مناهد المناهد على مناهد على مناهد على مناهد المناهد على مناهد على مناهد على المناهد على مناهد على المناهد على مناهد على مناهد على المناهد على مناهد المناهد على مناه المناهد على مناهد على المناهد على المنا

أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتِ وَعَبْدُ الْسَكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقُونِ وَهَرُونُ بُنُر ثَابِ أَنْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ لُرْسَلَ الْخَدِيثَ وَهُرُونُ ثَقَةٌ وَعَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْسَكَرِيمِ

بابكراهية تزويج الزناة

أُخْبَرَنَا عُبِيدُ أَلَهُ بُنُ سَعِيد قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبِيد أَلَهُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَيِه عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ قَالَ تُسْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعَةَ لَمَا لَهَا وَلَجْسَبِهَا وَجَمَا لَهَا وَلِدِيهَا فَالْمُنْ بِذَاتِ الدِينِ رَبِّ مِذَكَ

#### أى النساء خير

أَخْبَرَنَا قَتْيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنِ ابْرَيِجُلَانَ عَنْ سَعيد الْمُقْبُرُيُّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَثَى النَّسَاء خَيْرٌ قَالَ النِّي تَسُرُّهُ ۚ إِذَا فَظَرَ وَتُطْلِعُهُ إِذَا أَمَّرَ وَلا تُخَالُفُهُ فِي نَفْسَهَا وَمَالِهَا بَمَا يَكُرُهُ

وقوله استمتع بها أى لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متمة النفس منها ومن وطرها وخشى عليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه اليها فيقع فى الحرام وقبل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر ﴿تتكح النساء لاربع لمساها ولحسبها ولجالها ولد ينها قاظفر بذات الدين تربت يداك قال النووى الصحيح

ما تقضى حاجتك ثم لادلاة في الحديث على جواز نكاح الوانية ابتدا. ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث بحتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح و رجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت الى قول من حكم عليه بالوضع وافة تعالى أعلم . قوله ﴿ فأظفر بذات الدين ﴾ أى اطلبها حتى تفوز بها وتكون بحصلا بها غاية المطالوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من أشدالاضداد فينغى أن يكون نكاحها مكروها جنا الحديث قوله ﴿ تسره ﴾ أى الزوج ﴿ (اذا نظر ﴾ أى لحسنها ظاهرا أولحين أخلافها باطناودوام اشتغالها بطاعة افتوالتفوى ﴿ في قسها ﴾ بتمكين أحدم نصها

### المرأة الصالحة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَللهُ بْنِ بَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَبُوهُ وَذَكَرَ آخَرَ أَنْبَأَنَا أَشِيطُ بْنُ صَمِّرَ أَنْبَا أَنْ عَبْدِ أَللهُ بْنِ عَمْرو بْنِ أَشُولُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُبُلِيِّ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ أَللهُ بْنِ عَمْرو بْنِ الْمُنْكَ رَسُولَ أَللهُ مِنَاكَمٌ وَمَنْكُمْ قَالَ إِنَّ النَّنَا كُلَّهَا مَنَاعٌ وَخَيْرُ مَنَاعِ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### المرأة الغسيراء

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِمَ أَنْبَأَنَا النَّشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّادُ بُنْ سَلَةَ عَنْ إِسْحَقَ بن عَبْدِ أَللهِ عَنْ أَنَسِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ تَتَرَوَّجُ مِنْ نِسَاء الاَّنْصَارِ قَالَ إِنَّفْيِمْ لَنَيْرَقَسَدِيدَةً إِباحة النظر قبل الاَرْويج

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّنَا مَرُوانُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ وَهُوابُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَعْفُرُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْدِينَا مُحَدِّنَا حَقْفُ بَنُ عَنْ يَنْفُرُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْرِيا بُنْ أَي رَوْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَنْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ بَعْرِيا فَهُ عَلْدُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

فى معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمـا يفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه الحتصال الاربع وآخرها عندهم ذات الدىن فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه

قوله ﴿ مَنَاعَ ﴾ أى محل للاستمتاع لامطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ الَيْهَا قُلْتُلَا قَالَ فَانْظُرْ النَّهَا فَأَنْهُ أَخِدُرُأَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَّا

### النزويج فى شوال

أَخْبَرَنَا عَيدُ أَللهُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا يَحْتَى عَنْ سُفْيانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسَمَاعِلُ بِرْ أُمَّةً عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنَ عُرْوَةَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ نَرْوَّجَنِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في شَوَّال وَأَذْخِلُتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ نُحِبُ أَنَّ تُدْخِلُ نِسَامَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيْ أَسَالُهِ كَانَتْ أَخْظَى عَنْدُهُ مَنَى

#### الخطبة في النكاح

أَخْرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ تُحَمِّد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثُ قَالَ سَمْتُ أَفِيقَلَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ بُرِيَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَلْمِ بْنَ

أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل الرجل و آبائه (وفانه أجدر أن يؤدم بينكا ) أى يكون يذكما المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينهما يأدم أدماً بالسكون أى ألف و وفق و كذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل (عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساها في شوال فأى نسائه كانت أحظى عنده مني ﴾ قال القاضي عياض والنووى قصدت عائشة بهذا السكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة النزويج والدخول في شوال كانوا يتعايرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع قال طب في طبقات ابن سعد انهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه

قوله ﴿ أَن يؤدم } على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أى يوفق ويؤلف بينكما فالنظر الىالاَجنية لقصد النكاح جائز قوله ﴿ وأدخلت ﴾ على بناء المفعول ﴿ أَن تدخل فساءها ﴾ أى على أزواجهن ومرادها الرد على من كره الذو يج واللخول في شوال . قوله ﴿ الحَطِبة في النكاح ﴾ بكسر الحالم شَرَاحِيلَ الشَّعْيُ أَنَّهُ سَعَ فَاطْمَةَ بَنْتَ قَيْس وَكَانَتْ مَنَ الْمُهَاجِرَات الْأُولَ قَالَتْ خَطَبَى
عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ فِي نَفَرَ مِنْ أَصْحَابُ مُحَدَّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَلَنِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ مَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

# النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

أَخْبَرَنَا قَتْيَلَةُ قَالَ حَدَّتَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ نَافع عَنِ أَنِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَطْبَةَ بَعْضٍ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بِنُ مَنْصُورٍ وَسَعِيدُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْن قَالَا حَدِّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ

قوله ﴿فَانَكَمَىٰ﴾ من النكاح ﴿ فقال ﴾ بالفا. فى بعض النسخ و فى بعضها قال بلا فا. وهو الظاهر فان هذا رجوع المرأول الفصة والى ماجرى قبل الحطبة حال العمة فالفا. لاتناسبه والمراد قال قبل ذلك حال بقاءاللمدة ﴿امرأةعتية﴾ صبط بالاضافة وعتية بعين مهملة مضمومة وشئاة فوقة مفترحة و بامشددة والاقرب الى الاذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المجمة والنون ﴿الضيفانِ﴾ بكسر العناد

عَلْيهِ وَسَلَمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضَرٌ لَبَادُ وَلَا يَبِع يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى يَنْعٍ أَخِيهِ وَلَا يَغْطُبْعَلَى خِطْيةٍ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُطُلَاقَ أُخْتِهِ التَّكُتُفِيَّ

﴿ ولا بييع الرجل على مع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ﴾ قال النووى هما بالرفع على الحبر والمرادبه النهى وهو أبلغ في النهى لآن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلاف والنهى قديقع مخالفته فكانا لمعنى عاملوا هذا النهى معاملة الحبر المتحتم قال الخطاف وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم و به قال الأو زاعى وعم الجهور و أجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الفائب فلا يكون للمعفهوم يعمل به فر ولا تسأل المرأة طلاق أخنها ﴾ قال النووى بجوز في تسأل الرفع والكسر الأولى على الحتى الذكون على المتحقق (لتسكنف

جمضيف قوله ﴿لاتناجشوا﴾ النجش بفتح نسكونهو أن يمدحالسلمة ليروجهاأو يزيد في الثمن و لايريد شراءها ليفتر بذالك غيره وجي. بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذابصاحبه على أن يكافته بمثل مافعل فَهُوا عَنْ أَنْ يَعْمَلُوا مَعَارِضَةَ فَضَلَا عَنْ أَنْ يَعْمَلُ بِدَأَ ﴿ وَلَا يَبِعَ حَاضَرٍ ﴾ جاء على صيغة النهى بسقوط الياء وعلى صيغة النفي باثبات الياء وهو بمعنى النهي فلذاً عطف على النهي السابق وكذا مابعدهأىلابيع المقيم بالبلدة ﴿ لِبَادَ ﴾ لِمُموى وهو أن يبيع الحاضر مال البادى نفعاله بأن يكون دلالا وظلك يتضمن الضرر في حق الحاضر بن فانه لو ترك البادي لكانعادة باعه رخيصاً ﴿على بيع أخيه ﴾ قيل المرادالسوم والنهى للشترى دون البائع لآن البائع لايكاد يدخل على البائع وأنمـاً المشهور زيادةالمشترى على المشترى وقبل بحتمل الحل على ظاهره فيمنع البائع أن بيع على يسع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشترى الراكن الى شراء سلمة غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قالعياض وهو الأولى ﴿ وَلا يَخْطُبُ ﴾ من الحَطَّبة بكسر الحَّاء بمعنى التمـاس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي والنهي وقالوا هَذَا وَكَذَا مَاتَبُكَ اذَا تراضياً ولم يق بينهما الا العقد و لامنَّع قبل ذلك والجهور على عدم خصوص.هذا الحكم بالمسلم خلافا للاذرعي فعند الجمهور ذكر الآخ المنبيء عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند القائل به ﴿ وَلَاتَسَالَ المرأةُ ﴾ الصيغة تحتمل النهي والنفي والمعنى على النهى قيسل هو نهى للمخطوبة عن أن تَسَال الحاطب طلاقى التي في نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرةأيصاوالمراد الاخت فى الدين و فى النعبير باسم الاخت تشنيع لفطها وتأكيد للنهى عنه وتحريض لهـا على تركُّه وكذا التعبير باسم الآخ فها سبق ﴿ لتكتفىء ﴾ أفتمال من كفاً بالحمزة أى لتكبُّ ماتى انائها من الحقيد وهو علة للسؤال والمراد أنها لانسأل طلائها لتصرف به مالحسا من النفقة والكسوة من الزوج عنها مَا في إِنَاتُهَا ، أَخَرِنَ هُرُونُ بُنُ عَبِد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ ح وَالحرث أَنُّ مَسْكِين قرآنة عَلَيْ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنَ أَبْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى إِنْ عَبَالاً عَنْ عَمْرَة أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَيَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى إِنْ حَبَّانَا أَنْ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ بَنْ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ عَنِ أَنِي هُرَرَة قَالَ رَسُولًا أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَخْبَرَني سَعِدُ بْنُ الْمَسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَرَة قَانَ رَسُولًا أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَي مُرَادِة قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ حَتْنَ أَبِي هُرَرَة عَنِ النِّيُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيه وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى اللهُ عَنْ أَنِي هُرَرَة عَنِ النِّيُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحِدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحْدَلُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحْدُكُمْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَخْطُبُ

### خطبة الرجل اذا ترك الخاطب او أذن له

أَخْرَتَى إِبْرَاهِمْ مِنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ تَحَدَّ قَالَ قَالَ أَبْنُجْرِ عِ سَمْتُ نَافِعًا مُنَدُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَكَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَسْلَمَ أَنَّ يَسِعَ بَعضُمُ

مافى إنتها ﴾ قال فى النهاية هو تفتعل من كفأت القدر اذا كبتها لتفرغ مافيها يقال كفأت الانا وأكفأت اذا كبته واذا أملت وهذا تمثيل لامالة الصرة حق صاحبتها من زوجها الى نفسها اذا سألت طلاقها وقال النووى معنى الحديث بهى المرأة الاجنية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها و يصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعجر عن ذلك باكتفاء مافى الاناء بجازا والمراد بأختها غيرها وادكانت أختها من النسب أوفى الاسلام

قوله (حتى ينكح) أى لينظر حتى ينكح فيتركهـا ( أو يترفها ) فيخطبها فهـذه ليست غاية لفوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الحطبة اذا نكح مع أنها لانجوز حينتذ بل غاية للاتظار المفهوم

عَلَى يَعْ بَمْض وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطْبَة الرَّجُل حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطُ قَلْهُ أَوْ بأَذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . أُخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ مُلَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاتُم قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي دَبْ عَن النُّه يَ وَزَيْدُ بُنُ عَدْ الله بن قُسَطْ عَنْ أَيْ سَلَةَ بن عَدالَّحْن وَعَنِ الْحَرْث بن عَبْد الرَّحْن عَنْ تُحَدِّدُ ن عَد الرَّحْن بْن أَوْ بَانَ أَمُّما سَأَلًا فَاطْمَةَ بنْتَقَيْس عَنْ أَمْرِها فَقَالَتْ طَلَّقَى زَوْجِي ثَلَانًا فَكَانَ يَرْزُقُني طَعَاماً فِيه شَيْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّه لَئَنْ كَانَتْ لِى النَّفَقَةُ وَالْسُكُنيَ لَاَظْلَيْنَاۚ وَلَا أَقْتُلُ هٰنَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَكَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةُ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبَّ صَاِّر اللَّهُ عَلَّهُ وَسَلَّ فَذَكُرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لِلْكُ سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ فَأَعْتَدَى عِنْدَ فُلَانَةَ قَالَتْ وَ فَانَ يأَتْيِهَا أَصْحَانُهُ ثُمَّ قَالَ اعْتَدَّى عَنْدَابْنِ أُمّ مَكْتُومِ فَانَّهُ أَعْنَى فَاذَا حَلَلْت فَاكْتنيني قَالَتْ فَلَنَّا حَلْثُ أَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُالله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَكَ فَقُلْتُ مُعَاوِلَةُ وَرَجُلْ آخر مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ النَّيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيةُ فَانَهُ غُلامٌ من غلْسَانِ قُرَيْشِ لاَشَيْءَ لَهُ وَأَمَّا الآخُرُوَالَةُ صَاحبُ شَرٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكنَ ٱنْكَحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ لَمَا ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات فَنَكَحَتْهُ

واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ وعن الحرث ﴾ عطف على قوله عن الزهرى وضعير انهما ألالا بسلة ومحمد إن عبد الرحمن بن نويان. قوله ﴿ فيه شي. ﴾ كتابة عن ردانته ﴿ وكان يأتها أصحابه ﴾ أى كافوا يختصون في يقها لكرمها وجودها وعطائها عليه ﴿ فاذا حللت ﴾ أى للازواج بالحروج من الصدة ﴿ فَاذَيْنِي ﴾ بالمد من الايذان بمني الاعلام أى أخبرين بحالك ﴿ فاله غيلام ﴾ أى من الأصاغر لامن الآكاب ﴿ لاشيء له ﴾ أى فقير ﴿ صاحب شر ﴾ أى كثير الضرب النساء وفيه أنه يجوز ذكر شل هذه الأرصاف اذا دع الحاجة اله وأنه بجوز الخطة عل خطية آخر قبل الركوري على أن

## باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَحْمُ وَالْلَقْطُ لِحُمَّدَ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَرِيدَ عَنْ أَقِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ فَاطَمةً بَنْتَ قَشْسَ أَنَّ أَبَا عَرْوَبُنَ حَفْسَ طَلَقْهَا الْبَنَّةَ وَهُو عَالَبٌ فَأَرْسَلَ اللّهَا وَكَيْلُهُ بَشَعِيرَ فَمَالُكُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَلَقَهَا الْبَنَّةَ وَهُو عَالَبٌ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ فَذَكَرَتْ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَعْقَهُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَمْتَدُ فَى بَيْتِ أَمْ شَرِيكُ ثُمَّ قَالَ تَلْكَ الْمَرَأَةُ يَمْشَاها أَصَالِي فَقَالَ تَلْكَ الْمَرَاةُ يَمْشَاها أَصَالِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(ان أباعرو بن خص طلقها) قالمانو وى هكذا قال الجمهور وقبل أبو حفص بن عمر و وقبل أبو حفص بن عمر و وقبل أبو حفص ابن المنبيرة واختلف فى اسمه والإكثر ون على أن اسمه عبدالحبيد وقال النسائى اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته (أعمريك) اسمها غزية وقبل عزيقتبت دودان (فَأَذَنِنَى) بالمد أى اعلينى (أما أبو جبم فلا يضع عصاء عن عاتقه) قبل المراد أنه كثير الأسفار وقبل

الني صلى الله تعمالى علموسلم خطبها لاسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فاذا حلمت فأذيني والمصف أخذ منه جواز ذلك اذا كان مأذونا من الحاطب كالني صلى الله تعمال علموسلم اذ معاوم رضا الكل بما قضى فهو كالمأذون في ذلك والله تعمالى أعلم . قوله (فسخطته) بكسر الحاء أى ما رصيت به (ميشاها) لى يدخلون علمها (تضمين الباك) أى ليس هناك من تخالين نظره (فلايضم عصاه) أى كثير الضرب النساء كاجا. في دواية وقبل كثير السفر وقبل كثير المخاع والمجاكناية عن العضو وهذا أبعد الرجوه (فسطوك) كصفور أى فقير (لامال له) صفة كاشفة

# أنْكحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْد فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ فَنَكُوتُهُ فَجَعَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ

انه كثير الضرب للنساء قال النووي وهذا أصح قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه مارواه محمد بن جرير الطبرى عن الربيع قالكان الشافعي يوما بين يدى مالك بن أنس فجه رجل الى مالك فقال باأباعبـدالله إنى رجل أيـع القمرى وانى بعت يوى هذا قمر بآ فعد زمان أتى صاحب القمرى فقال إن قريك لا يصبح فتناكرنا الى أن حلفت بالطلاق أن قرى لايهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزيناً فقام الشافعي اليه وهو يومئذ ابنأربع عشرة سنة وقال السائل أصياح قريك أكثر أم سكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعي امض قان زوجتك ماطلقت ثم رجع الشافعي الى الحلقة فعاد السائل الى مالك وقال ياأباعبداقة تفكر فىواقعتى تستحق الثواب فقال مالك رحمه اقه الجواب ماتقـدم قال فانعندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومنهو فقال السائل هوهذا الغلام وأومأ يده الىالشافعي فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعي لأني سألته أصياحه أكثر أمسكوته فقال ان صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليسل أقبح أى تأثير لفلة سكوته وكثرة صياحه فيحذا الباب فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبدافه بنيزيد عن أبيسلة بن عبدالرحن عن فاطمة بنت قبس أنها أتت النبي صلى انه عليه وسلم فقالت يارسول افة ان أباجهم ومعاوية خطباني فبأيهما أتزوج فقال لهما أما معاوية فصعلوك وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقدعلم الرسول أن أباجهم كان يأكل وينام و يستريح ضلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عنى بقوله لايضع عصاه عن عاتقه على تفسير أرب الاغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا القمري لايهدأ من الصياح أن الاغلب من أحواله ذلك فلماسمع ما لكذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح في قوله البتة (وأما معاوية فصعارك ) بضم الصاد (الامال له) قال النووى في هذا الحديث استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة فانه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المــال المحقر وأن أباجهم كان يضع العصا عن عاتقه فى حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لماكانكثير الحل للمصا وكان معاوية قليل الممال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليه بحازا

فِيهِ خَيْرًا وَأَغْتَبَطْتُ بِهِ

## إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم

أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُ بُنِ آذَمَ قَالَ حَدَّبَنَا عَلَى بُنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَيِ حَارِمَ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَادَ رَجُلٌ مَنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ أَلاَ نَظَرْتَ اللّهَا قَالَ فَيَ عَنْ وَيَعْلَمُ وَسَلَمَ أَلاَ نَظَرْتَ اللّهَا قَالَ فَيْ أَعْيُنَ اللّهَ عَلَى وَسَلّمَ أَلاَ نَظَرْتَ اللّهَا قَالَ فَيْ وَعَلَمْ وَسَلّمَ اللّهَ نَظُرَتُ اللّهَ قَالَ النّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلاَ نَظَرْتَ اللّهَا قَالَ فَنْ وَيَدَدُ فَى أَوْمُ وَسَلّمَ أَلا نَظَرْتُ اللّهَ قَالَ النِّي عَلَى وَعَلَمْ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَى وَعَلِيمَ اللّهُ عَلَى مُوسِعَ آخَرُ عَنْ وَيَلّمُ بُولُولُ اللّهِ هُولَكُمْ اللّهُ بْنَ كَيْسَانَ أَنْ جَارِ مَا عَبْدَ اللّه بْنَ عَلْدَ اللّه بْنَ عَلْدَ اللّه بْنَ عَلْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ بِنَ عَلْمَ اللّهُ بِنَ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

باب عرض الرجل ابنته على من يرضى

أَخْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوْهِرِيّ عَنْ سَلَّمْ

(واغتبطت به) بفتح التا. والبا. (فان في أعين الأنصار شيئًا) قال النووى هو بالهمز واحد الأشياء قبل المراد صغر وقبل زرقة

<sup>(</sup>واغتبطت به) على بناء الفاعل .ن الاغتباط من غبطه فاغتبط أى كانت النساء تغبطني لو فور حظى منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثاً ومن لايقرل به يعتذر بقول عمر لاندع كتاب الله وسنة نبيناً صلى الله تعلى على مبقول المرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم . قوله ( فان في أعين الانصار شيئاً ﴾ بالهمز واحد الانسياء قبل المراد صفر وقبل زرقة ولو جعل بالنون صع دراية لا رواية والله تعدالي أعلم

## باب عرض المرأة نفسها على من ترضى

أَخْبَرَنَا تُحَدُّبُنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنِى مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُوعَدِ الصَّمَدِ
قَالَ سَمِّتُ ثَابِنَا الْبَنَانِيَ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ وَعِنْدُهُ ابْنَهُ لَهُ فَقَالَ جَامَتِ أَمْرَأَةُ

قوله (تأمت خصة) أىصارت بلازوج بعد موت (خنيس) بالتصغير (فتوفى) على بناء المفعول (فلقت) أىمكنت لبالى ستظراً جوابه (يوى) المراد به مطلق الوقت لا ما يقابل اللية (ظهرجم) بفتحهاء وكسرجيمأى ظهرد المرجوابا (أوجد) أغضب (مخطبها) أى التمس نكاحها (وجدت على) أي غضبت على (ولم أكن لافضى) من الافشاء أى أظهروالجواب في مثل هذا قد يفضى الذلك فترك لذلك

إِلَى رَسُولِ أَقَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَضَرَضَتْ عَلَيْهِ فَفْسَهَا فَقَالَتْ يَارِسُولَ أَلَّهَ أَلَكَ فَي حَاجَةٌ . أُخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَمْراَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحَكَ أَبْنَةُ أَنِّس فَقَالَتْ مَاكَانَ أَقُلُ حَلَهَا فَقَالَ أَنْسُ هِي خَيْرٌ مِنْكُ عَرَضَتْ تَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ أَنْسٍ فَقَالَتْ مَاكَانَ أَقُلُ ح

### صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها

أَخَرَنَا سُويَدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ أَنَٰهَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْبَانُ بْنُ الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ قَالَ لَمَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدَ أَذَكُرْهَا عَلَى أَنْسَ قَالَ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْد أَذَكُرْهَا عَلَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

(اذكرها على) أى اخطبها لى من نفسها (فقامت الى مسجدها) أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلها استخارت لحوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم (ونزل القرآن) يعنى قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (فدخل بغيرأسر) لان الله تعالى زوجه

قوله (ماكان أفارحيا.ها ) فى القاموس أقله جعلىقليلا كفله فى استنهامية وكان زائدة وفى أقل ضعير لما وحياتها المساور والتعجب من قلة حياتها المحيد عرضت نصبا على الرجل . قوله (اذكرها كي من ذكرها أى خطبها أى اخطبها الاجلى والنمس ذكرها أى خطبها أى اخطبها الاجلى والنمس ذكرها أى خطبها أى اخطبها الاجلى والنمس ذكاحها فى (مذكر المراتمات) أن موضع صلاتها من يتباقال النووى ولملها استخارت لحوفها من تقصير فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم (وزرا القرآن) يعمى قوله تعالى ظلمة الحقى زيد منها وطاً زوجنا كها (بغير أمر) الان الله تعالى زوجه اياها بهذه الأية

الصُّوفَى قَالَ حَدِّثَنَا أَبُونُهُمْ قَالَ حَدِّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكْرِ سَعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالك يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بنْتُ جَحْش تَفْخَرُ عَلَى نِسَاء النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنى مِنَ السَّادَ وَفَيَّما زَلْتُ آيَةُ الْخَجَاب

#### كيف الاستخارة

أَخْبَرَنَا أَتَنِيَةُ قَالَ حَدِّثَنَا أَبْنَ أِنِي لِلْوَالِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ لَلْسُكدرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُمَلُنَا الإسْتَخَارَةَ فِى الْأَمُورَكُلُهَا كَا يُعَلَّنَا السُّورَةَ مَن الْقُرْانَ يُقُولُ إِذَا هَمَّ أَحُدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُمْ رَكَّمَتَيْنَ مِنْ غَيْرِ الفَريضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي مَن غَيْرِ الفَريضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي مَنْ غَيْرِ الفَريضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَّتَ عَلَيْمُ الْفُروبَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَمْ اللَّهُ الْأَمْرَ خَيْرٌ لَي فِي ديني وَتَعْلَمُ وَالْآعَمُ وَالْتَحَرِيلُ فَي ديني

إياها بهذه الآية (اذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين . اللهم إنى أستخير ك بعلك ) أى أطلب منك الحتير ( واستفدوك ) أى أطالب أن تقدد لها لحير ( وقد يقد والكرك والمتارك )

قوله (أتكحق من السيام) أن أنزلمنه ذلك قوله (كايملناالسورة) أي يعتى بشأن الاستخارة لعظم نفسها وعمومه كايعتى بالسورة ( يقول ) بيان القول والمستخارة ( اذا م أحدكم الأمر) أن أراده كافرواية الإسسود والامر يعم المباح وما يكون عبادة الاأن الاستخارة في العبادة بالنبية إلى ايقاعها في وقت معين اذ لا يتصور فيه الترك ( فليركم) الامر التعنب (من غير الفريضة) يشمل السنن الروائب الا أن يراد الفريضة مع توابعها ( أستغيرك) أي أسأل منك أن ترشد في الى الحديد فيها أنك جيد المحديد المعنف المنف المعنف المامنف المعنف المعنف

وَمَعَاشَى وَعَاقِيَةً أَمْرِى أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلهِ فَاقَدْرُهُ لِي وَيَسْرُمُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِى فَهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُمـذَا الْأَمْرَ شُرَّ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشَى وَعَاقِيَةٍ أَمْرِي الْوَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلهِ فَأَصْرِفُهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنَّهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ أَثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ لَمُرَّيَ وَالْصَرِفْةِ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنَّهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ أَثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ وَالْمَرْفِي مِنْهَ عَلَى الْعَارِفُونِي عَلَى الْعَلَيْرَ حَيْثُ كَانَ أَثْمَ أَرْضِنِي بِهِ وَالْمَرْفِي فَلِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَالَ أَنْهُمْ أَلْوَسِنِي بِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## انكاح الابنأمه

أَخْبِرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ إِسْمُعِيلَ بِنَ إِبْرِاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ عَنْ حَلَّد بِنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت الْبُنَانِي َحَدَّثَنِي أَبُنُ عُرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً لَمَّا أَنْفَصَتْ عَدَّبَا بَعَثَ النَّيَا أَبُو بَكْرِ يَغْطُهُمْ عَلَيْهَ فَلَمْ تَرْفَعُهُ فَنَحْتُ النَّهَ وَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُرَيْنَ الْحَظَّابِ يَخْطُهُمَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى أَمْرَأَةٌ فَيْرَى وَأَذَاهُمُ أَنَّهُ مُصَيِّةٌ

يحتمل أن تكون الاستمانة كما في قوله تعالى رب بماأندمت على أى بحق علمك وقدرتك الشاملين (قافدره لى) بعنم الدال وكسرها أى فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدين القرافى فى كتاب أنوار البروق يتمين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمناه فيسره (ثم رضى به) أى اجملى راضياً بذلك (إنى امرأة غيرى) هى فعلى من الغيرة (وانى امرأة مصية) أى ذات صيان

لل عدم علم العد بمتملق عله تعالى اذ يستجل أن يكورب خيرا ولا يعلمه العليم الحبير و مدنا ظاهر ( فاقده لى ) بضم الدال أو كبرها أى اجعله مقدورا لى أوقده لى أى يسره فيو مجازعن التيسير فلا ينانى كون التقدير أزابا (شر لم فى دينى وماشى ) ينبنى أن يجعل الواو هنا بمنى أو بخلاف قوله خير لى فى كذا وكذا فان مناك على بابها لآن المطلوب حيث تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه وأما حين الصرف فيكفى أن يكون شرامن بعض الوجوه (تمهرضى» كم أى اجعلنى راضيا بذلك (و يسمى حاجته ) أى عدتو له ان هذا الامر وافة تعالى أعلم قوله (غيرى ) بألف مقصورة أى ذات غيرة أى فلا يمكن لى الاجتماع مع سائر الزوجات (مصية ) بعنم ميم من أصبت المرأة أى ذات صيان وَلِيْسَ أَحَدُ مِنْ أُولِياْ فَي شَاهِدُ فَأَنَ رَسُولَ أَقَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالَكَهُ فَقَالَ أَرْجِعُ
الَّيْهَا فَقُلْ لَمَّا أَمَّا قَوْلُكَ أَنَّى أَمْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَلَّاعُو اللهَ لَكَ فَيُذْهُبُ غَيْرَتَكَ وَلَمَّا قَوْلُكَ إِنَّى
الْهَا فَقُلْ لَمَّا أَمُّ مُشْيَةٌ فَسَتَكُفَيْنَ صَيْاتُكَ وَأَمَا قَوْلُكَ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاثِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِياثِي شَاهِدٌ وَلا غَاتَبُ يَكُرُهُ ذَاكَ فَقَالَتْ لِانْهَا يَا عُمْرُ فَمْ فَرَوَّجُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَال

### انكاح الرجل ابنته الصغيرة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنْ إِبِرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَسَّامُ بَنُ عُرُوةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَاتَشَةَ أَنْ رَسُولَ أَلَٰهُ صَلَّى أَلَٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ رَوَّجَهَا وَهِى بِنْتُ سَتْ وَبَنَى بِهَا وَهِى بِنْتُ يَسْعَ ، أَخْبَرَنَا تُحَدُّرُ بَنُ سُلَّمَانًى عَنْ هِشَام بِنَ عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاتِشَةً قَالَتَ رَوَّجَى رَسُولُ أَلَٰهُ صَلَّى الله عَنْ عَايْهُ وَسَلَّمُ لِسَعْ سَيْنَ وَدَخَلَ عَلَّ لَتُسْعِ سَيْنَ وَدَخَلَ عَلَّ لَتَسْعِ سَيْنَ وَ مَعْرَفَة لَنْسُ عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ أَيْ عَلَيْهَ فَلَكُ مَرْوَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَسِعْ سَيْنَ وَحَخَلَ عَلَى لَتُسْعِ سَيْنَ وَحَمْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ أَيْ عَلَيْهَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَلْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَكُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَكُومُ وَالْحَدُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَلِي إِلْمُعَلَى عَنْ إِلْوَالَهُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَلِي إِلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَوْلًا عَلْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلًا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا لَهُ عَلَيْهُ وَمَلًا لَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ

ورليس أحد من أوليا في الظاهر أنه بالنصب عبر ليس ولاعبرة بخطه بلاألف والمراد أنالسكا ع يحتاج الى شورة الاوليا. فكف يتم بدون حضورهم (فيفهب غيرتك) من الانعاب (فستكفين صيانك) من الكفاية على بنا. المفعول وصيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما في قوله تعالى فسيكفيكم أى فسيكفيك انفادالي وقة صيانك (شاهدولاغاتب) هو هنا بالرف على الوصفية وخبر ليس يكره (قم فزوج) قبل كان صفيرا فالرلى حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم وافته تعالى أعلم الْأُسُود عَنْ عَائِشَةَ تَرَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَّانَي عَشْرَةَ

## انكاح الرجل ابنته الكبيرة

أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ للبَّارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بن سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح عَن أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالُمُ بْنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ مُحدُّ أَنْ عُمْرَ إِنَّ الْخَطَّابِ رَضَى أَلَهُ عَهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنِي تَأَمَّتُ حَفْصَةٌ بِنْتُ عُمَر منْ خُيْسُ بْنُ حُذَاقَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مَنْ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَتُوثُفَّ بِالْمُدينَة قَالَ عُمْرُ فَأَنَيْتُ عُمْانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَى أَلَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَمْه حَفْصَةَ بِنْتَ عُمْرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شَنْتَ أَنكُ مُنكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقَينِي فَقَالَ قَدْ مَدَالى أَنْ لَا أَتَزَوَّ جَيَوى هٰذَا قَالَ حُمْرُ فَلَقيتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شَنْتَ زَوَّ جْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بِكُر فَلَمْ يَرْجعْ إِلَىَّ شَيْثًا فَكُنْتُ عَلَيْهُ أَوْجَدَ منى عَلَى عُثْمَانَ فَلَبْتُ لَيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَيني أَبُو بَكُر فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً قَالَ نُحَرُ قُلْتُ نَمْمْ قَالَ فَأَنَهُ لَمْ يُمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيهَا عَرَضْتَ عَلَى ٓ إِلاَّ أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سَرَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

# وَلَوْ نَرَكُهَا رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا

## استئذان البكر في نفسها

أَخْرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَدْ الله بْنِ الفَصْلِ عَنْ نَافَعِ بْنِ جُيْرٍ بْنِ مُطْمِ عَنِ أَبْنِ عَنَّا فَقَعَ بَنْ جُيْرٍ بْنِ مُطْمِ عَنِ أَبْنِ عَنَّالُ وَسَلَمْ قَالَ الْأَيْمَ أَحَقْ بَنْسَهَا مَنْ وَلَيْهَا وَالْمَلِّ وَلَيْكُو لَيْنَا غَكُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنا مُسْمَةً عَنْ مَالكَ بْنِ أَنْسِ قَالَ سَمْعَةُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعِ بِسَنَةً وَلَهُ يُومَدُ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْرَى عَنُ مُعْمِ بَسَنَةً وَلَهُ يُومَدُ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْرَى عَبُولُ الله بُنْ الْفَصْلِ عَنْ نَافَعِ بْنَ جُيْرِ عَنِ أَنْ عَلَى سَعِيد الله بُنَ الْفَصْلِ فِي عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَدْ مَنْ عَلَيْكُ مُنْ أَنْ إِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ فَالْ عَلَيْمُ اللّهُ بِنَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ فَاقِعْ بِنْ جُيْرٍ بْنِ مُطْمِع عَنِ أَبْنِ عَلّٰ سَلّمُ وَلَيْكُمْ أَنْ وَلَوْ اللّهُ بِنَ عَلَيْسِ وَالْمَالِ فِي عَلَى مِنْ الْحِيْرِ فِي جُيْرٍ بْنِ مُطْعِمْ عَنِ أَبْنِ عَلّٰسِ عَلَى عَلَى عَلَيْنَا فَعَلَمْ عَنِ أَبْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسُلِمْ عَنَ أَيْنِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْمَةً عَنْ الْعَلَى عَلَيْ وَالْمَالَعُ عَنِ أَيْنِ عَلّٰ مَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَنْ وَلَا عَلَى عَلَيْمَ وَلَا عَلَيْسَالَعُ عَلَى عَلَيْمُ الْمُعْمِ عَنِ أَيْنِ عَلَى عَلَيْ وَلِي الْمُعْلِمِ عَنِ أَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى عَلَيْمَ وَلَا عَلَيْمَالِكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ الآيمُ احق بنفسها ﴾ قال فى النهاية الآيمُ فى الاصل التى لازوجِ لما بكراً كانت أو ثبياً مطلقة كانت أو متوفى عنها و بريد بالآيم فى هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لازوج لها \* ثبياً كانت أو بكراً كماهو مقتصله فى الله قال القاضى عياض واختلف فى قوله أحق بنفسها هل المرادبالاذن فقطأ مهه و بالعقدوا لجمهور على الأول ﴿ و إذنها صائما ﴾ بعنم الصادوهو السكوت

قوله (الأجم) بفتح تشديد تحتية مكسورة فى الاصل من لا زوج لها بكرا كانت أو تبيا والمراد همها الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقبل وهو الأكثر استعمالا (أحق) هو يقتضى المشاركة فيفيد أن لها حقا فى المكامل الوليا حقا وحقها أوكد من حقه فانها لانجير لاجل الولى وهو يجبر لاجلها فان أبى زوجها القاضى فلا ينافى هذا الحديث حديث لانكاح الا بولى (صماتها) بعنم الصاد السكوت قوله (والبيمة) يدل علىجولز نكاح البيمة بالاستثنان قبل البلوغ ومن

أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيَّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَيْمَةُ تُسْتَأْمُرُ فِي نَفْسَهَا وَإِذْنَهَا صُهِاتُهَا . أَخْرِينا نُحَمَّدُ بُن رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرِّقَ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ صَالِح أَنِي كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبِيْرٍ عِنَ أَنْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْسَ للُّولَى مَعَ النَّيْبِ أَمْرُ وَالْمِيْمَةُ تُشْتَأْمُرُ فَصَمْتُهَا إِفْرَادِهَا

### استئار الاب البكر في نفسها

أُخَبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ زِيَاد بْنِ سَعِيد عَنْ عَدْالله بْنِ الْفَضْلِ عَنْ فَافِعٍ بْنِ جُيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا رَالْبُكُرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنَهَا صَائَها

### استمار الثيب في نفسها

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرْسُتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمِعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَباسَلَمَةَ حَدَّنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتُنكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأَذْنَ وَلاَ تُنكَحُ الْلِكِرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذَنْهَا قَالَ إِذَنْهَا أَنْ تَسْكُتَ

#### اذن الحر

أُخْرَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ سَعِيدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ قَالَ سَمعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلْيكَةَ يُعَرِّفُ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ

قَالَ اسْتَأْمُرُوا النَّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَ قِيلَ فَانَّ الْبِكُرِ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِذَهُمَّا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَامٌ عَنْ يَحْيَى بن مُحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَامٌ عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرِيرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة

أَخْرَنَى هُرُونُ بُنُ عَدْ أَلَّهُ قَالَ حَدِّنَا مَثْنُ قَالَ حَدَّنَا مَالُكُ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالُكُ قَالَ حَدَّنَى مَنْ الْقَاسِمِ عَنْ مَالُكُ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالُكُ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ الرِّهْنِ وَبُحَمِّعِ أَبْنَى يَرِيدُ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِئُ عَبْدُ الرَّهْنِ وَبُحَمِّعِ أَبْنَى يَرِيدُ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِئُ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتُ خَذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَيْبٌ فَكَرِهَتُ ذَلْكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدُ الرَّهْنِ وَيَحْمَعُ فَكُرِهَتُ ذَلْكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الْمُنْ وَلَا لَهُ إِلَيْ فَكُرِهَتُ ذَلْكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

## البكر يزوجها ابوها وهيكارهة

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ غُرَابِ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَن

أمرها من لا يم ذلك لازما يقولمانه لتطبيب خاطرها أحب وأولى . قوله ﴿فَى أَيْضَاعِينَ ﴾ أَيَاأَضَمِنَ أُو فروجين . قوله وُ بنت خذام ﴾ بكسر الخا. المنجمة وذال معجمة . قوله ﴿وهى ثيب ﴾ ظاهره أنه لااجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لابرى أن المؤثر في عدم الاخبار البادغ يرى أن هذه حكاية حال لاعوم لها فيحتمل أن تكون باللة فصار حق الفسخ سبب

### الرخصة في نكاح المحرم

أَخْبَرَنَا عَرُو بِنُ عَلَى عَنْ تَحَدَّد بن سَوَاه قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ رَيَعَلَى بنُ حَكيم عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ مَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بَثْتَ الْحُرثَ وَهُو تُحْرِمُ وَفِي حَدِيثَ يَعَلَى بِسَرِفَ ، أَخْبَرَنَا تَحَدُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ

(وان أبت فلا جواز علمها) أى لا ولاية عليها مع الامتناع (عن ابن عباس أن النبي صلى القطيه وسلم نزوج ميمونة وهو عرم) قال القاضى عباض لم يرو ذلك غيرا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه نزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن

ذلك الا أنه اشتبه على الراوى فزعم أنه الحق لكونها ثيبا واقه تعالى أعلم قوله (ليرخ بن) أى ليزيل عنه بانكاحى إياه وخسيت > دنامة أى أنه خسيس قاراد أن يحمله بى عزيزا والحسيس الدني والحسة والحساسة الحالة التي يكون عليها الحسيس يقال رفع خسيسته اذا فعل به فعلا يكون فيه وفعته (فجعل الامر البها) يفيد أن الدكاح منعقد الأأن نفاذهالى أمرها (المائسة) جمزة الاستفهام ولام الجرقول (وان أبت فلا جواز علمها) أى لا سيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على

عُروعَنْ أَنِي الشَّعْنَاء أَنَّ أَنَى عَبَّس أَخْرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ رَوَّ عَيْمُ وَقَوْهُو هُرَّمْ - أُخْرَنَا عُمُهُلُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَى إِبْراهِيمُ بْنُ الْخَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيْبُ عَن أَنْنَ جُرَجْ عِنْ عَظَاء عَن أَبْنِ عَبَّسَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَشُونَا وَهُو مُحْرَمُ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْمَبَّاسِ فَأَسْكَمَهَا إِيَّاهُ - أُخْرَنَا أَحْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ وَهُو أَنْنُ مُوسَى عَنِ أَبْنِ جُرَجْعٍ عَنْ عَظَاء عَنِ أَبْنِ عَبِّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَرُوجَ مِيمُونَةً وَهُومُحُرُمُ

## النهى عن نكاح المحرم

أَخْبِرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُو َالحُرِثُ بْنُ مَسْكِين قَرَامَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْهُمْ عَنِ أَبْنِ الْقَلَىمِ قَالَ حَدَّتِي مَالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُينَهُ بْنِ وَهَبَ أَنَّ أَبَانَ أَبْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمْتُ عُثْمَانَ بَن عَفَّانَ رَضَى اللهِ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالَيَنْكُمُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ . حَدَّنَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ وَهُوَ

عباس ولانهم أضبط من ابن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها فى الحرم وهو حلال و يقال لمن هو فى الحرم محرم وان كان حلالا وهى لفة شائمة معروفة ومنه البيت المشهور « قتلوا ابن عفان الحليفة محرماً » أى فى حرم المدينة قلت وقيل فى البيت أى فى شهر حرام يقال أحرماذا دخل فى الشهر الحرام (لاينكم المحرم) أخذ به الأثمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصديم عند الأصولين ترجيح القول

الصغير و لاية الاجار لغير الآب وعند الشافى لا فائدة لامرها فلنلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة كما تقدم . قوله (لاينكح) من النكاح والثانى من الانكاح ( و لا يخطب )كينصر من الحلجة وقد أَنْ زَرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ مَطَرِ وَيَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ نَبْيَهِ بِنْ وَهْبِ عَنْ أَبَانَ بن عُمُّهَانَ أَنَّ عُنَّهَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمً أَنَّهُ قَالَ لاَيْنَكُ الْخُرُمُ وَلَا يُنْكُ وَلَا يَخْطُبُ

### مايستحب من الكلام عند النكاح

لانه يتمدى المالفير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ﴿ ولاينكح﴾ بضم أولهأى لايزوج امرأة بولاية ولاوثالة ﴿ ولايخطب ﴾ هينهي تنزبايس بحرام

تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج . قوله (والتشهد فى الحاجة)الظاهرعموم الحاجةالنكاح وغيره و يؤمده بعض الروايات فيذبني أن يأكرالانسان بهذا يستمين به على تضائبًا وتمسلمها و لذلك قال الشافعى الحصلة ستفي أول المقود كلها مثل البيع والكاح وغيرهما والحاجة اشارة البهار يحتمل أن المراد بالحاجة

أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْنَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ ثُحَـَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

## مايكره من الخطبة

أَخْبِرَنَا إِسْحُقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ عَنْ يَمْيِم بْنِ طَرَقَةَ عَنْ عَدَىً بْنَ حَامِ قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عَنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْدُكُمَا مَنْ يُعِلِعِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَنْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَشْنَ الْخَطِيبُ أَنْتَ

(فقال أحدهم امن يطع الله و رسوله فقد رشد ) بفتح الشين وكسرها (ومن يمصهما فقد غوى ) غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الني وهو الانهماك في الشر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الحقليب أنت ) قال الفرطي ظاهره أنه أنكر عليه جمع لسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضمير واحد و يعارضه مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته من يطع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان و يعارضه أيه الايضر إلا نصه وفي حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان و يعارضه أيهنا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على الني فجمع بين ضمير اسم القراء هذا الذم إلا أن هذا الخطيب وقف

النكاح اذهوالذى تعارف فيه الحطبة دونسائر الحاجات. قوله ( فقدرشد ) بفتح الشين هو المشهور الموافق لمتوافق للموافق للموافق المتوافق المتوافق

### باب الكلام الذي ينعقد به النكاح

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مَنْصُورَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمَعْتُ سَهْلَ بْنَسَطْد يَقُولُ إِنِّى لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَامَت أَمْرَ أَثَّهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ تَفْسَهَا لَكَ فَرَأَ فِهَا رَأَيْكَ فَسَكَتَ فَلْ يُجْبَهَا النَّبِيْ صَلِّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ بَشُهُۥ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَ فِها رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ

على ومن يعسمها وهذا التأويل لم تساعده الرواية فان الرواية الصحيحة أنه أنى باللفظين فى مساق واحد وان آخر كلامه اتماهو فقدغوى ثم ان الني صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله و رسوله فقد غوى فظير أن ذمه له اتما كان على الحج بين الاسمين فى الضمير وحيتند يتوجه الإشكال و يتخلص عنه من أوجه أحدها أن المتكلم لايدخل تحت خطاب نفسه اذا وجهه لنيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الحقيب أن منصرف لنير الني صلى الله عليه وسلم لفظاً ومدى وثانها أن انكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الحقيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعها فى الضمير الواحد فنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق وثائها أن ذلك الجمع تشريف وقله تمال أن يشرف من شاء بما شاء و يمنع من مثل ذلك الغير كما أقدم بكثير من المخلوقات ومنمنا من القسم بها فقال سبحانه وتعلل ان الله وملائكته يصلون على الني و لذلك أذن لنيه صلى الله عليه ورابعها أرب لنيه على المناف نيه ورابعها أرب المصل غير المنم أولى لاوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الحصوص كما قرزاه المصل غير المنم أولى لاوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الحصوص كما قرزاه الموازعة المخبر الخر ولانه قول والثانى فسل المدين القراف والاخر مبقى على الأصل فكان الأول أولى ولانه قول والثانى فسل المعار المأل والآخرة ولك الأخرة ولانه قول والثانى فسل المنا والألول أولى ولانه قول والثانى فسل

الضمير بخل بالتمظيم الواجب و يوهم التشريك بالنظرالى بمضرالمتكلمين و بعض السامعين فيختلف حكمه بالنظر الى المتكلمين والسامعين واقد تعالى أعلم

زَوَّجْنِهَا يَارَسُولَ أَلَّهِ قَالَ هَلْ مَمَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ أَذَهَبْ فَاطْلُبُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد فَلَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَدَّ فَقَالَ لَمَّ أَجْد شَيْئًا وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد قَالَ هَلْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شَيْءٌ قَالَ نَهُمْ مَعِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَ خَتَكَهَاعَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرآنَ

### الشروط في النكاح

أَخْبُرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد قَالَ أَبَّنَانًا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِّي حَبِيب عَنْ أَبِي الْحَيْر عَنْ

فكان أولى وقال النووى قال القاضى عاض وجماعة من العلماء انما أنكر عليه لتشريكه فالضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيها فقه تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى اقد عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ماشا افقه وشاء فلان ولكن ليقل ماشاء الله ثمانا فلان ولكن ليقل ماشاء الله ثمانا فلان والموز والصواب أن سبب انهى أن الحماب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشاوات والرموز فلها فلها ثنيت في الصحيحة والما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تمكر وي الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الفه علموسلم كقوله أن يكون اقد ورسوله أحب اليه مماسواهما وغيره من الأحاديث وانما ثني الضمير هذا الأنه ليس خطبة وعظ وانما هو تعليم حكم فكل ماقل من الأحاديث وانما ثني الضمير هذا الأنه ليس خطبة وعظ وانما هو تعليم حكم فكل ماقل لفظه كان أقرب الى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظها انما يراد الاتماظ من الاعمار عليه عليه وسلم خطبة الحاجة المحدثة نستمينه الى أن قال من يعلى اقد و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه و بقال الشيخ عز الدين من حمال ها ما عليه وسلم أنه كان غيره قال وانما عليه وسلم أنه كان غيره الا الصمير بينه و بين ربه تعالى وذلك منتم على غيره قال وانما اليه اليه الميام ذلك يحرد المها على المها والسمية الميام الله الها الميام المياه المها الميام الميام الله وذلك عنتم على غيره قال وانما المها المهام الله المها الميام المها المها المهام المها الها الميام الم

قوله ﴿ قد أَنكَ مَنكُما على ما ممكن القرآنَ ﴾ قد جا. في هذا اللفظ روايات لكن لمـاكان هذا اللفظ أنسب بالقام أشار للصنف بايراده في هذه الترجمة الي أنه الاصل و باقي الالفاظ روايات بالمعني واقبة

عُقْبَةُ بْنَ عَامِ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُ وِطِ أَنَّ مُوفَّى بِمَمَالَسَحَلَتُمْ بِهِ الْفُرُوحَ . أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ يَمْمِ قَالَ سَعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ أَبْنُ جُرَمْجٍ لِللهِ اللهُرُوحَ . أَخْبَرَ مَدُنُهُ عَنْ عَقْبَةً بْنِعَامِر أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ بْنِعَامِر عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْقَ الشُرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا أَسْتَحْلَتُمْ فِهِ اللهُ وَجَعَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ

## النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها

أَخْبَرْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرِاهِيمِ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَانَتِ أَشْرَاقُ رَفَاعَةَ لَى رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَتْ إِنَّ رَفَاعَةَ طَلْقَنَى فَأَبِّتُ طَلَاقِ وَإِنَّى نَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدُالرَّ عَنِ بَنَ الزِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلّا مِثْلُ هُذَبَةِ الثَّوْبِ فَضَحَكَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِينٍ إِلَى رِفَاعَةً لَا حَتَّى يَنُوقَ عُسَيْلَتَكِ

(عبدالرحن بن الزبير) بفتح الراى وكسر الموحدة مكبر (حتى يذوق عسيلتك) قال في النهاية

تعالى أعلم قوله ﴿انَاحِ الشروط الحَ ﴾ خبر انهااستعلتم وان يوف به متعلق بأحق أى أليقالشروط بالإيفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ماشرطه الزوج ترغيبا المراقفالتكاحمالم يكن محظوراومن لايقول بالعموم محمله على المهر قانه مشروط شرعا في مقابلة الصنع أوعلى جميع ماتستحقه المراة بمتعنى الزواج منالمهر والنفقة وحسن المعاشرة قانها كانها النزمها الزوج بالعقد . هم أو (جامت امرأة وقاعة ) بكسر الراء ﴿قابت ﴾ أى طلقى ثلاثا ﴿ عبد الرحمن بن الزيم ﴾ يفتح الزاى وكسر الموحدة بلا خلاف كذا ذكره السيوطي في كتاب الطلان في حالية الكتاب وكذا هو المخفوظ والمضبوط في بعض الفيمة المستحدة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطي همنا بفتح الزاى وضع الموحدة ولعلمهو واقه تعالى أعلم ﴿ الأمثل هدبة الثوب ﴾ هو بعنم ها، وسكون دال طرفه الذي لم يفسح تربد أن الذي معه رخو أو صغير كطرف الثوب لاينى عنها والمراد أنه لا يقدر على الخاع ﴿لا ﴾ أى لارجوع الى الى وظاهر إلا على الوادة اللذة والمراد لذاته الم

وَتَلُوق عُسَــيْلَتُهُ

# تحريم الربيبة التي في حجره

لَّخْبَرَنَا عُرَانُ بْنَ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَوُ الْعَيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَبُ قَالَ أَخْبَرَى الْوُهُويُ قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُوةً أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَيْ سَلَمْةَ وَأَهُمْ أَمُّ سَلَمْةَ زَوْجُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَمُّ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْ حَيِيةَ بِنْتَ أَيِ سَفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ أَللهُ أَنْكُمْ أُخْبَى بِنْتَ لَيْ سُفْيَانَ قَالَتْ فَعَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ لَكُ لَكُ لَكُمْ لَللهُ لَكَ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللّهُ لَكُ لَكُ لَكُمْ لَللّهُ لَكَ مُللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِنَّ الْخَتْكَ لَمْ لَللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إِنَّ أَخْتَكَ لَا يَعْمُلُونَ وَأَللّهُ مِنْ يُشَارِكُنَى فَى خَيْرٍ أُخْبَى أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تُنْكَحَ دُرَّةً بِنْتَ أَيْ سَلَمَ لَكَ لَكُ لَكُ مَنْكُ أَنْ مُنْكَ ذُولَا أَنَّا رَبِيدًى فِي حَجْرى مَاحَلَّتُ لَى إِنَّهَا لَائِنَةً فَعَلْكُ بَعْرَكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَنَا لَوْلِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# تحريم الجمع بين الآم والبنت

أَخْبَرَنَا وَهْبُ ثِنْ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ

شبه لذة الجاع بذوق العسل فاستعار لهـا ذوقا وانمـا أنثلانه أراد قطعة من العسل وقيل على اعطائها معنى النطقة وقيل العسل فى الاصل يذكر ويؤنث فن صغره ، ثوثناً قال:عسيلة كفويسة وشميسة وانمـا صغره اشارة الى القدر القليل الذي يحصـل به الحل (ثوية) بمثلثة مضمومة

الجاع لالغة انزال المـا. فإن النصغير يقتضى الاكتما. بالتقليل فيكنفى بلذة الجاع وليس المراد بقوله تذوقي عسيله عبـد الرحمن بن الزبير يخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة واقة تعالمي أعـلم

عُرُوزَةٌ بْنَ الْزَيْرُ حَدَّثُهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ أَنْكُحْ بِنْتَ أَى تَعْنى أَخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُوسَلَّمَ وَتُحَبِّينَ ذَلَكَ قَالَتْ نَعْمُ لَسْتُ لَكَ بُمُخْلِيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي في خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلْكَ لاَيحِلُّ قَالَتْ أَمُّ حَبِيَةَ يَارَسُولَ الله وَالله لَقَدْ تَحَدَّثُنَا أَنَّكَ تَنْكُحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَهَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَهَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيهَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهَ لَوْأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْري مَاحَلَّتْ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخي منَ الرَّضَاعَة أَرْضَعَتْني وَأَباً سَلَةَ ثُوَيَّةٌ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بِنَاتَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتكُنَّ. أَخْرَزَا أَتَيْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَى حَبِيب عَنْ عَرَاك بْن مَالك أَنَّ زَيْنَبَ بنْتَ أَى سَلَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمْ حَبِيَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَا كُحْ دُرَّةَ بِنْتَ أَى سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَلَى أُمّ سَلَمَةَ لَوْ أَنَّى لَمُأْلَكُ أُمَّ سَلَّهَ مَاحَلَّت لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة

ثم واو مفتوحة ثم يامالتصغير ثم موحدة مولاة لأبيلب (لست الك بعتلية ) بضم الميم وسكون الحاد المعجمة أى لست أخلى الك بغير ضرة (شركتني) بفتح الشين وكسرالرا ( ودرة بغت أقسلة ) بضم العلم المهملة وتشديد الرا ا

قوله (لست لك بمخلية) اسماعلمن الاخلاء أى لست بمنفردة بك ولاعالية من ضرة (دوة) بعنم دال مهملة وتشديدا. (ثويية) بمثلة مصمومة ثم واومفتوحة ثم يا. التصفير ثمموحدة مولاة لأبي لهب (فلا تعرض) من العرض. قوله (وأحب من شركتني) بكسرالرا.

## تحريم الجمع بين الاختين

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِى عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْت أَبِي سَلَةَ عَنْ أَمْ حَبِيهَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَرَوُجُهَا قَالَ فَلَنَّ مَدِيَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَرَوُجُهَا قَالَ فَلَّ لَمْ حَبِيهَةَ أَنَّها قَالَتْ يَوْمُرُكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا فَكَ أَحْبُ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَعْمُ لِللَّهُ قَالَتْ يَعْمُ لَلْكَ تَغْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أُمْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ الْمَسَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ اللَّهِ اللَّهُ لَوْمُ مَنْ الرَّضَاعَةِ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى الْمَاكُنَّ وَلِيهِ عَلَى إِنَّهَا لَا يَتْهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى إِنَّهَا لَا يَتْهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى إِنَّهَا لَا يَتْهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَى إِنَّهَا لَكُنْ وَلا لَيْحَالَكُنْ وَلا أَخُوانِكُرْ . وَلا أَخُوانِكُرْ . وَلا لَمُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ لَوْ لَهُ اللَّهُ لَوْ لَهُ اللَّهُ لَوْ لَهُ اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَنَّالَ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَكُولُونَكُونَ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لَوْ لَهُ اللَّهُ لَوْ لَمُ اللَّهُ لَوْ لِلْتُلُولُ اللَّهُ لَلْ لَهُ لِللْهُ لِلْلَهُ لِلللَّهُ لِلْ لَهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَعْلَالِهُ لَلْ لَنْ لَنَا لَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَعْلَى اللْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَكُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَا لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُو

### الجمع بين المراة وعمتها

أَخْبَرَنِي هُرُونُ بُنْ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ أَلَى الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَلِي هُرَونُ بُنْ عَبْد اللهِ عَنْ أَلَى الزَّادَ عَنَ أَلَى الزَّاقَ وَعَمَّمَا وَلاَ مِينَ الْمُرَاةُ وَعَمَّمَا وَلاَ مِينَ الْمُرَاةُ وَعَمَّمَا وَلاَ مِينَ الْمُرَاةُ وَعَمَّمَا وَلاَ مِينَ الْمُرَاةُ وَعَمَّمَا اللهُ عَبْد اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمُوالِ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَل

<sup>(</sup>قوله لايجمع) على بناءالمفعول نهى أو تنى بمناه و يحتمل بنا. الفاعل على الرجهين على أن الضمير لأحد أو ناكح والمراد أنه لايجمع في النكاح بعقد واحد أو عقدين أو في الجناع بملك اليمين . قوله ﴿ أَن تَنكح المرأة على عمها ﴾ بأن كانت العمة سابقة فإن اللاحة هى المنكوحة على السابقة و فى الرواية اختصار

بيِّنَ الْمُرَاةَ وَعَمَّتُهَا وَالْمُرَأَةَ وَخَالَتُهَا . أُخْرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْفُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَى مَرْبَمَ قَالَ حَدَّتَنَا تَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِعَةَ حَدَّتُهُ عَنْ عَرَاكُ بْ مَالِك وَعَد الرَّحْن الأُعْرَجِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى أَنْ تُسْكَحَ أَلْمَ أَهُ عَلَى عَمَّهَا أَوْ خَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا تُنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِمدَبن أَى حَبِيب عَنْ عراك بن مَالِكَ عَنْ أَنِي هُرَوْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَع نسْوَة بجُمْعُ بِيَنْهُنَّ الْمِنْ أَوْ وَعَلَّمَا وَالْمِنْ أَوْ وَخَالَتُهَا ، أَخْسَرُ فَا عَمْرُ و مِنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ اللَّهُ مِنْ يُوسُفّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكِّيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلْأَشْجَ عَنْ سُلَهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَاتُسْكُحُ لَلْمْ أَهُ عَلَى عَنَّمَا وَلَا عَلَى عَالَتِهَا . أَخْبَرَنَا نُجَاهدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ غُيِّنَةَ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنْ أَنِي سَلَةَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْمَرَّأَةُ عَلَى عَتْمَا أَوْعَلَى عَالَتَهَا . أَخْبَرَنَا يَحْى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بُنُ أَن كَثير أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثُهُ عَنْ لَى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُنْكُحُ لَلْرَأَةُ عَلَى عَمَّهَا وَلَا عَلَى خَالتَهَا

أي وكذا العكس قوله (عن أربع نسوة) أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سبحيم. وقوله (يجمع بينهن) الآقرب أنه يتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة و يحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النبي فنهى عن الجمع بينهن لغلك أي أربع نسوة بجمع في الرجود عادة فيسكن لغلك الجمع لولا النبي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهى مقيد والله تعالى أعلم

# تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

أَعْبِرَنَا عَبِيدُ الله بن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَعْي قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَ عَن أَى هُرَيْرَة عَنِ النِّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْدَرَّأَةُ عَلَى عَمَّهَا وَلَا عَلَى خَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أَنُ إِرَ اهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُعْتَمُو عَنْ دَاوُدَ بِن أَى هَنْد عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُنكَحَ الْمِرَأَةُ عَلَى عَنَّهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بنت أُخبها . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ ثُنَّ عَدْ الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَني عَاصِمْ قَالَ قَوَأْتُ عَلَى الشَّمْيِّ كَتَابًا فيه عَنْ جَارِ عَن النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمرأةُ عَلَى عَمَّتَّهَا وَلَا عَلَى خَالَنَهَا قَالَ سَعْتُ لَهُ ذَا مِنْ جَارِ . أُخْبَرَني مُحَدَّدُ بِنُ آدَمَ عَن أَنْ الْمُلَارَك عَن عَاصِم عَنِ الشَّعْيُ قَالَ سَمَعْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْلُرَّةُ عَلَى عَمَّهَا وَخَالَتَهَا . أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجٌ عَن ابْن جُرْجِ عَنْ أَبِي الْزِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَح الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا لَوْ عَلَى خَالَتُهَا

## مايحرم من الرضاع

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله بْنُ سَمِيد قَالَ حَدِّتَنَا يَحِيى قَالَ أَنْبَانَا مَالِكُ قَالَ حَدِّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ عَنْ سُلْبَهَازَ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَاحَرَّمَةُ الْوِ لَادَهُ حَرَّمُهُ الرِّضَاءُ . أَخَرَنَا قُتَيَةُ قَالَ حَدِّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بِن أَي حبيب عَنْ عَرَاهَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَاشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَلَما مِنَ الرَّضَاعَةَ يُسمَّى أَقَلَعُ اسْتَأَذَنَّ عَلَيْها فَجْبَتُهُ فَأَخْبِرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَرْمُ مِنَ اللّهَ عَنْ عَمْداً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لاَ عَتَجْبِي مِنْهُ فَانَهُ يَحْرُمُ مِنَ النّسِ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّنُ بَشَار قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى عَنْمَاك عَنْ عَبْدالله إلله عَنْ عَمْدالله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَحْرَمُ مَن الرَّسَاعِ أَلله عَنْ عَمْدالله عَنْ عَلَيْهَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَحْرُمُ مَن الرَّسَاعِ مَنْ النِّسَاع عَنْ عَبْدالله بْنَ أَيْ بِسُكْر عَنْ عَبْدالله بْنَ أَيْ بَسُكُم عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدالله بْنَ أَيْ بَسُكُم عَنْ اللّهَ عَلْي الله عَنْ عَمْرَةَ قَالَت سَعْتُ عَاتِشَةً تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْي الله عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَرْمُ مَنَ اللّهُ عَنْ عَمْرَةً عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَرْمَةُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدَالله بْنَ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُالله بْنَ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُالله بْنَ أَنْهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالْهُ وَلَا لَا عَلْهُ عَلْهُ وَلَا مَنْ الْولَادِ فَعَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَا لَا لَهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلْهُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمَاعِلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَمُعْ عَلَيْكُولُ وَلَا لَا مُعْرَاللّهُ عَلَيْ الْمُعَلّمُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلْمُ عَلْهُ اللّهُ لَعَلْه

## تحريم بنت الآخ من الرضاعة

أَخْرَنَا هَنَّادُ مِنْ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ سَعْد بِن عُسِيْدَةَ عَنْ أَيْ عَبْد الرَّحْنِ السَّلَيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرِيش وَتَدَعْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ أَحَدُ قُلْتُ نَمْمَ إِنْتُ حَرْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّمَا

قوله (ما حرمتالولادة) بكسرالواو (حرمة الرضاع )بكسرالرا موقتحهاأى يصير الرضيع ولدأللمرضعة بالرضاع فيحرم عليه مانجرم على ولدها وفي المسئلة بسط موضعه كتب الفقه قوله ( فحجته ) أى ماأذنت لعق الدخول علمها بلا حجاب . قوله (تتوق) هو بتاء مئناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أى تختار و تبالغ فى الاختيار قال الفاضى وضبطه بعضهم بناءن الثانية مضمومة أى تميل وقوله (فقريش) أى غير بني هاشم فروندعنا / بني هائم أى تسكح النساء من غير بني هاشم فروعندك أحد كم صرحوا بأنه يعلق على الذكر والائني والواحد والكثيرومنه قوله تعالى بافساء الني لستن كاحد من



### القدر الذي يحرم من الرضاعة

أَخْبَرَ فِي هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِين قَرَادَةً عَلْيهُ وَأَنَا أَسْمُعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالُكُ عَنْ عَبْد الله بْن أَنَى بَكْر عَنْ عَمْرةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَرِثُ فَيهَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ ثُمَّ لَسُحْنَ يَخْمِس مَعْلُومَات فَتُوفَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمْ وَهِي مَّ عَبْ اللهُ عَنْ الْقُرْآنَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّحِ بْن عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَوَاه قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَالَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِح أَنِي الْخَلِلِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ نَوْقَلَ عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ أَنْ نَبِى لَللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ سُئِلَ

النسا. ان اتقيّن . قوله ﴿ أُريدعلينت حمّزة ﴾ أىأرادوه لاجلما قوله ﴿ يخمس معلومات ﴾ وصفها بذلك للاحتراز عماشك في وصوله الى الجوف ﴿ وهي مما يقرأ ﴾ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن

فلا بد من تأو يله فقيل ان الخس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان فى ترب وفاته صلى الله تمالى عليه وسلم فلم ينالم بين المناس المناس الله تعالى وسلم فلم ينالم الناس فكانوا يقرؤنه حين توفى صلى الله تصالى عليه وسلم أنم تركو اتلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من النشر والخس ماسوخ تلاوة بتى الحلاق في يقاء الحنس حكما والجهوع على عدمه اله لااستدلال بها و راء المذكورات فلا يصلم للاستدلال مطلقا فلا عبرة به فى مقابلة ولاقياس ولا استدلال بها وراء المذكورات فلا يصلم للاستدلال مطلقا فلا عبرة به فى مقابلة تلاق من يعكنى للجمهور أن يقولوا لا يترك اطلاق النص و يكفى للجمهور أن يقولوا لا يترك اطلاق النص و يكفى للجمهور أن يقولوا لا يترك اطلاق النص و يكفى المناسف أن المنسوخ تلاوة لو كان دليل لوجب نشاء ولم يقل أحد وناك أن المنسوخ المناسف في بدليل أخر لا أن المنسوخ دليل فأنهم والله تمال المن المنسو خدالي فانهم والله تعالى المنسوخ المناسف والمستان كاسبح، وتخصيص المستوالمستين يحوز أن يكون من الحيال المنهم والماسلة عود الاملاق الموافقة السوال المناسخ مو الاطلاق الموافق بحموز أن يكون حين كان المحرم الاملاق المناس كاليون كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق بحموز أن يكون حين كان المحرم العمل المستم أو الحس فلايافي كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق بحموز أن يكون حين كان المحرم العمر أو الحس فلايافى كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق بحموز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الحس فلايافى كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق

#### لبن الفحل

أُخْرِزَا هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَا مَعْنُ قَالَ حَدَّتَنَا مَالُكُ عَنْ عَد الله أَبْ أَبِي بَكُر عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَاشَةَ أَخْبَرُتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ عَنْدَهَا وَأَنَّهَا شَعَتْ رَجُلًا يَسْتَأَذْنُ فَى يَيْت حَفْصَةَ قَالَتْ عَاشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأَذْنُ فَيَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّم أَراهُ فُلانَالهم حَفْصَة مِنَ الرِّضَاعَة قَالَتْ عَاتَشَةُ قَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمْها مَن الرَّضَاعَة دَخَلَ عَلَى قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ

لظاهر القرآن والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الخطفة ﴾ أى الرضمة القلية بأخذها السي من الندى بسرعة قوله . ` فان ارضاعة الخرمة في الصغر حين يسد اللانالجوع فان الكبير لا يشبعه الا الحين رهو علة الوجوب النظر والتأمل وقال بريد أن المصة والمصتين لانسدالجوع فلا تتب بذلك الحرمة والمجامة منعلة من الجوع قلت فان كان كناية عن كون الرضاعة المجرمة لا تتبت بالمصقولات فلا مخالفة بينه و بين ما كان عليه عائشة من ثبرت الرضاعة في الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تتبت بالمصقولات المحرمة لا تتبت في الكبير فان من أن هذا الحديث

الرَّضَاعَةَ ثُكِّرَهُ مَا يُحَرِّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ . أَخْبَرَنِي إِسْحْقُ سُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق قَالَ أَنْهَأَمَا أَنْ جُرِيْجِ قَالَ أَخْرَنِي عَطَالُهُ عَنْ عُرُوةَ أَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمَّى أَبُو الْجَعْد من الرَّضَاعَة فَرَدْدُتُهُ قَالَ وَقَالَ هَشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فِجَامَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَةٌ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذَى لَهُ . أَخْرَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَد الصَّمَد بن عَبْد الْوَارِثَ قَالَ حَدَّثَنَى أَى عَنْ أَيُوبَ عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ أَخَا أَى الْقُنيْسِ الْسَأَذُنَ عَلَى عَاتَشَةَ بِعْدَ آيَةِ الْحَجابِ فَأَبْتُ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكَر ظَكَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱثَّذَنِي لَهُ فَانَّهُ عَمُّكَ فَقُلْتُ إِنَّمَ الْرَضَعْتَى الْرَأَقُومَ أَمْ صَعْمَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْكَ فَلَيلْمِ عَلَيْك . أُخْتِرَنَا هُرُونَ بْنُ عَبْد أَللهَ أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَن أِنْ شَهَابَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ كَانَ أَقْلَمُ أَخُو أَنِي الْقُعِيسِ يَسْتَأَذُنُ عَلَى وَهُوَ عَمْي مَن الرَّضَاعَة فَأَبَيْثُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَامَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ النَّذَفي لَهُ فَأَنَّهُ عَنُّكَ قَالَتْ عَائَشَةً وَ ذَلَكَ بَعْدَ أَنَّ زَلَ الْحَجَابُ . أَخْرَنَا عَنْدُ الْجَنَّار ﴿ وَالْعَلَاءِ عَنْ مُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَشَامُ مِنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوزَةَ عَنْ عَالْشَةَ قَالَت اسْتَأْنَنَ عَلَي عَل أَقْلمُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحَجَابُ فَلِمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَانِي النِّيقُ صَلَّى اللهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ أَثْذَن لَلْفَأَهُ عَلْك قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنَى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضَعْنَى الرَّجُلُ قَالَ ٱتَّذَفَى لَهُ رَبَّتْ يَمِينُك فَأَمُّهُ

منسوخ بحديث سهلة واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ انمـا أرضعتنى المرأة ﴾ أى امرأة أخبه لا أخوه كا ُتها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع . قوله ( تربت يمينك ) اظهار لكراهة ذ برهذا

عَمْكَ . أَخْبَرَنَا الرِّيمُ بْنُ سُلْيَانَ بْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَا أَبُو الْأَشُودَ وَإِسْحَقُ بْنُ بَكُمْ قَالَاً حَدَّثَا اَبْكُرْ بُنُ مَالْكَعْنَ عُرُوةَ عَنْ عَاتَشَةً قَالَتْ جَادَ أَقْلُحُ أَنْكُو أَنْ مَالْكَعْنَ عُرُوقَ عَنْ عَاتَشَةً قَالَتْ جَادَ أَقْلُحُ أَنْحُو أَنِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأَذَنَ نَبَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَلْتُ لَهُ جَلَد أَقْلُحُ أَخُو أَنِي الْقَدْيِسَ يَسْتَأْذَنُ فَالَيْكُ فَلْتُ لَهُ جَلَد أَقْلُحُ أَخُو أَنِي الْقَدْيِسَ يَسْتَأَذَنُ فَالَيْكُ أَنْ فَالَيْكُ أَنْ فَالَتُ الْمُنْ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ لَلْكُ إِنَّكُ أَلْفُ اللّهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّكُما أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَةً لِي الْقَمْيْسِ وَلَمْ مُرْضَعْنِي الرَّمَةُ فَي اللّهَمْيْسِ وَلَمْ مُرْضَعْنِي الرَّمَةُ فَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ الللّهُ

## باب رضاع الكبير

أَخْبَرَنَا بُولُسُ بُنَ عَبِدَ الْأَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَزْمَةُ بُنْ بَكِيْرِ عَنْ اللهِ قَالَ مَعْتُ عَشْدَ عَنْ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَزْمَةُ بُنْ بَنْكَ إِلَّى مَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

الكلام فانه معلومأن المرأة هي المرضعة لا الرجل. قوله ﴿ إِنِّ لاَّرِي فِي وَجِهُ أَبِي حَدَيْفَةَ ﴾ أى المكراهة

مْنْ دُخُول سَالم عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضعيه قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضَعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَيْرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعَمُ أَنَّهُ رَجُلُ كُيرٍ ثُمَّ جَانَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ نَبًّا مَا رَأَيْتُ في وَجْه أَبي حَدَّهَةَ بَعْدُ شَيْنًا أَكْرَهُ ، أَحْدَنَا أَحَدُ ثُنَ يَحْيَ أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَعْتُ أَثْرَوهُ بِ قَالَ أَخْرَى سُلَّمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلِّي أَللهُ عَليه وَسَلَّمَ أَمْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةًأَنْ تُرْضِعَ سَالمًا مَوْ لَي أَيْحُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُدَيْفَةَفَأَرْضَعَتْهُ وَهُورَجُلُ قَالَ رَبِيعَةً فَكَانَتْ رُخْصَةً لَسَالِم . أَخْبَرَنَا حُمِيدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ عَزْ. سُفْيانَ وَهُو أَبْنُ حَبِيبِ عَنِ أَبْ جُرَيْمٍ عَنِ أَبْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنْ مُحَدٍّ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ جَارَتْ سَهْلُةُ إِلَى رَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ سَلْنًا يَدْخُلُ عَلَيْنَاوَقَدْعَقَلَ مَايَعْقُلُ الرِّجَالُ وَعَلَمَ مَا يَعْلُمُ الرِّجَالُ قَالَأُرْ ضعيه تَحْرُى عَلَيْه بِذَٰلِكَ فَكَثْتُ حَوْلًالا أُحَدُّثُ به وَلَقيتُ الْقَاسَمَ فَقَالَ حَدَّثْ به وَلَا تَهَابُهُ . أَخْرَنَا عَمْرُ وبْنُ عَلَىَّ عَنْعَبْد الْوهَاب قَالَ أَتْبَأَنَّا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَن مُلْكَةَ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّ سَالًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْهَةً وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالًـا قَدْ

<sup>(</sup>من دخول سالم ﴾ أى لاجل دخوله على وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبني سالماً كان التبني غير تمنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نول قوله تعالى ادعوم آلابائهم وحرم التبني كره أبو حذيفة دخول سالم مع انحاد المسكن وفى تعدد المسكن كان عليم تعب فجامت سهة لذلك الى النبي صلى انه تعالى عليه وسلم ( أنه ) أى سالما . قوله فإ فكانت ﴾ أى الحمكم للذكور والتأنيث النجر والمراد به حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره قوله ( تحرى عليه ) أى تصيرى حراماً عليه بذلك اللين فيذهب بسيه النبرة (ولا تهابه ) فنى بمنى النبي أن لا تخافه

بَلَغَ مَايِنْكُمُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَاعَقَلُوهُ وَ إِنَّهُ مَدُّخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنَّى أَظُنُ فِيَفْسِ أَي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَاكَ شَيْتًا فَقَالَ الَّنِيُّ صَلَّى أَلَتُكَلِّهِ وَسَلَمَ أَرْضعيه تَحْرُى عَلَهُ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذي في نَفْس أَى حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ الله فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُه فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَنِي حُذَيْفَةَ . أَخْرَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبِرَنِي يُونُسُ وِمَالِكُ عَنِ انْ شهاب عَنْ عُرُوهَ قَالَ أَي سَارُ لُزُواجِ النِّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَهْنَّ بِتلكَ الرَّضْعَة أَحَدٌ منَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِرِ وَقُلْنَ لَمَا نُشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَهُلَةَ بنْتَ سُمِيلِ الَّا رُخْصَةً في رَضَاعَة سَالم وَحْدَهُ منْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَا مَدُّخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ مِنْ هَ الرَّضْعَة وَلَا رَانَا . أَخْبَرَنَا عَيْدُ الْمُلَكُ مُنْ شُعَيْبِ بْن الَّذِيثَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنِي عَنْ جَدْي قَالَ حَدَّثَنَي عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي أَبِّ عُمَدَّةَ بِنُ عَدْ اللَّهِ بِن زَمْعَةَ أَنَّ أُمُّ زَيْبَ بِنْتَ أَنِي سَلَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّا أَمَّ سَلَمَزُوجَ النِّيصَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَنَّى سَائرُ أَزْ وَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتَلْك الرَّضَاعَة وَقُلْنَ لَعَائشَةَ وَلَلْتَه مَانُرَى هٰذِه إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهصلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَسَالِم فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ بِمِنْهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا

#### الغيسلة

أَخْبَرَا عَبِيدُ اللهِ وَإِسْحَىٰ بِنُ مُ صُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِعَنْ

فانه صدق. فوله (سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) أى سوى عائشة فانها فانت تزعم

عُروةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ أَنَّنَى عَنِ النِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ قَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَقُ يَصْنَعُونُهُ قَلاَ يَصْرُ أَوْ لاَ دَهُرُ

#### باب العسزل

أَخْرِنَا إِسْ اَعِلُ بْنُ مَسْعُود و حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُ عَونَ عَنْ تَحَدُّ بْنِ سِهِرِينَ عَنْ عَبد الرَّحْنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُود وَرِدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَنِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكُر ذَلِكَ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَلَّمَ قَالُومَا فَاكُمُ قُلْنَا الرَّجُلُ تَنْكُونُ لَهُ الْمَلْقُ فَيُصِيبُما وَيَكُرُهُ الْخَشَلَ وَتَحَّكُونُ لَهُ الْأَمَّةُ فَيْصِيبُ مَنْها

﴿ جدامة بنت وهب ﴾ اختلف فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة والجميم مضمومة بلاخلاف قال الفرطاي هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب قال النووى والمختار أنها جدامة بنت وهب الاسدية وهي أخت عكاشة ابن محصن الاسدى من أمه ﴿ لقد هممت أن أنهى عن الفيلة ﴾ قال في النهاية هي بالكسر الاسم من الفيل وهو أن يجامع الرجل ذوجته وهي مرضع وكذلك اذا حملت وهي مرضع

عوم ذلك لكل أحد والجهور على الخصوص ولوكان الآمر البنا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقاً كما تقول عائشة فبيد ودعوى الخصوص لابد من اثباتها . قوله ﴿ أنهى عن الفيلة ﴾ بكسر الغين المعجمة وضحها وقبل الكمر لاغير هو أن مجاسم الرجل زورجته وهي مرضع وأراد النهى عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يتتمنى أنه فوض اليه في بعض الأمور ضوابط فكانت ينظر في المجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليها بأحكام الضوابط وافته تعالى أعلم . قوله ﴿ ذَكَر ذلك ﴾ أي عزل المماد وهو الانوال خارج أغرج وَيَكُرُهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلِيْكُمْ أَنْ لَانْفَعْلُوا فَأَمَّىا هُوَ الْقَدَرُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أِي الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِ عَنْ أَيِسَعِيدِ الزُّرِقِّ فَأَنَّ رَجُلاّ سَأَلَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْمَزْلِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَتِي رُّضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنَّ تَحْمِلَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مَاقَدْ قَدَّرَ فَى الرَّحِ سَيكُونُ

## حق الرضاع وحرمته

أُخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّنَا يُحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَجَّاجِ أَنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَيِهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ أَلَّهِ مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّة الرَّضَاعِ قَالَ عُرَّةً عَبْد أَوْ أَهَةٍ

وقال يقال فيه الغيلة والفيلة بمدى وقبل الكسر للاسم والفتح للمرة وقبل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهماء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومفيل واللبن الذى يشربه الولد يقال فيه الفبل أيضاً ﴿ مايذهب عنى مذمة الرضاع قال غرة عبداً وأمة ﴾ قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم و بالكسر من الذمة والذمام وقبل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكا أنه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة حتى الحرضة عنى حق المرضعة حتى الحرضة عن أكون قداديته كاملا وكانوا يستحبون أن بهبوا للرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها

﴿ لاعليكم ﴾ أى ماعليكم ضرر في الترك فأشار الى أن ترك العزل أحسن ﴿ فأتمـا هو ﴾ أى المئؤ، في وجود الوالد وعدمه القدر لاالعزل فأى حاجة اله . قوله ﴿ ان ماقدر في الرحم سيكون ﴾ ماموصولة المم ان لاكافة وسيكون - قوله ﴿ ماليذهب عنى مذمة الوضاع ﴾ بكسر الذال وقدحها وحقه أى أنهائف خدمتك وأنت طفسل فكافها محادم بكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيل بالكسر من الذمة والنمام وبالفتح من الذم فهمنا يجب الكسر وقبل بل بالفتح والكسر هوالحق والحرمة التي يذم مضيعها وبالفتح من النام ألله التغارشيتاً موى الأحرة ﴿ غرة ﴾ بعضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك

### الشهادة في الرضاع

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنْ حُجْرَ قَالَ أَتَبَانَا إِسْمَاعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الِّي مَلَيْكَةَ قَالَ حَدَّتَى عُيْدُ بُنَ أَي مَرْبَمَ عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحُرثُ قَالَ وَقَدْ سَمْتُهُ مِنْ عُقْبَة وَلَكِنِّي لَحَديث عُييْد أَنْ أَي مَرْبَمَ عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحُرثُ قَالَتَ إِنِّي قَدْ أَرْضَمْتُكُما فَأَتَّيثُ النِّيَّ الْحَفَظُ قَالَ بَنِي قَدْ أَرْضَمْتُكُما فَأَتَّتِهُ أَنْهُ أَنْ أَنْ مَوْدَاء فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَمْتُكُما فَأَخْبَرُنُهُ فَقُلْتُ إِنِّي ثَرَوَّجْتُ فَلَانَ بَلْتَ فَلَانِ فَجَامَتُ مَا مُرَاقًا سُودًاء فَقَالَتْ إِنْ فَقَلْتُ إِنَّمَا كُونَهُ قَالَتُ وَكُفْ فَقَلْتُ إِنَّا اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّامًا كَاذِيَةً قَالَ وَكَيْفَ بَهَا وَقَدْ وَعَنْ أَنْهُ وَاللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّامًا كَاذِيَةً قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ وَكَيْفَ إِنَّا إِنَّامًا فَذَا أَرْضَمْتُكُما فَأَكُونَا عَلْمَا عَنْكُ اللَّهُ فَعَلْتُ إِنَّامًا كَاذِيَةً قَالَ وَكَيْفَ

# نكاح مانكح الآباء

أَخْبَرَنَا أَحَدُ بُنُ عُنْهَانَ بْنِ حَكِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُنَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بُنُ صَالِحِ عَنِ الشَّدِّى عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتَ عَنِ الْبَرَادِ قَالَ لَقَيْتُ خَالَى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقَلْتُ انَّنَ ثُرِيدُ قَالَ أَسُدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلُ رَوَّجَ أَمْرَاةً أَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّ أَضْرِبَ عَنْهُ أَلَّهُ مُنْ بَعْدِهِ أَنَّ أَضْرِبَ عَنْهُ أَلَّهُ مِنْ بَعْدِهُ أَنَّهُ عَنْهُ وَ عَلَى وَمُعُورُ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهُ مِنْ بَعْدَهُ أَنَّهُ مُنْ مَثْمُورُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهُ مِنْ بَعْدَهُ أَللهُ عَنْ جَعْدُ أَللهُ عَنْ جَعْدُ أَللهُ عَنْ جَعْدُ أَللهُ عَنْ جَعْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَللهُ

#### ﴿عربِ البراء قال الفيت خالى﴾ هو أبو بردة هانى بن نيار

قوله (فأعرض عنى) تنبها على أنه لا يليق بالعاقل في مثل هذا الا ترك الزوجة لاالسؤال ليتوسل به المابقائهاعنده (وكيف مهاكم أى كيف يرعم الكنديمها أو يجزم به (وقد زعمت أنها قند أرضتكما) وهو أمر مكن ولايسلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه (دعها) أى المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجهور على أنه أرشده الى الاحوط والأولى واقد تعالى أعلم . قوله (ومعه المراية) اللعائم

أَبُّنُ عَمْرُوعَنْ زَيْدَ عَنْ عَدَى بِن ثَابِت عَنْ يَزِيدِ بِنِ الْبَرَاءِ عَنْ الِيَّهِ قَالَ أَصَبْتُ عَقَى وَمَعَهُ وَايَّةَ قَشَّلُتُ أَيْنَ ثُرِيدُ فَقَالَ بَعْثَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ ۖ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ أَمْرَأَةً لَيْهِ فَلَمْرَى أَنْ أَضْرِبَ عُنْقُهُ وَأَخُذُ مَالَهُ

# تاويل قول الله عز وجل والمحسنات من النساء إلا ماملكت إيمــانكم

أُخْبِرَا أَنْجَدَّ دُبُنُ عَبد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِلِ عَنْ أَبِي الْخَلِلِ عَنْ أَبِي الْخَلِلِ عَنْ أَبِي عَلَقَهُ الْمَاشَى عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِي الله صَلَيَّ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ بَعْتَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُواْ عَدُواْ فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْمٌ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبايا لَمُنَّ أَزُواَجٌ فِي النَّشَرَ بِينَ فَكَانَ الْمُسْلُونَ تَحَرِّجُوا مِنْ غَشْيَا إِنَّ أَنْوَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلِّ وَالْحُصَنَاتُ مَنَ النِّسَاء إلاَّ مَامَلَكُ عَالَمَ الْمُنْكَ عَلَيْهُ مَامَلَكُ عَلَيْهُ الْمُنْكَ عَلَيْلُ إِنَّا الْقَصْنَا عَدَّبُنَ

#### باب الشغار

أَحْرِيَا مَبِدُ اللهُ بْنُسَمِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبِيدُ اللهَ قَالَ أَخْرَنَى نَافَعْ عَن أَبْن عَمَرَ أَنَّ

على الامارة (نكح امرأة أيه) على قواعد أهل الجاهلية فانهم كانوا يتزوجونبأزواج آبائهم و يعدون -ذلك-من باب الارث واذلك ذكر الله تعالى الهي من ذلك عصوصه بقوله و لاتنكحوا مانكح آباؤكم مبالغة فى الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم فى عد ذلك حلالا فصار مرتداً فقتل لذلك وهدا تاويل الحديث عند من لايقول بظاهره واقه تعالى أعلم . قوله (وأخذ ماله) ظاهره من قتل مرتداً فماله في. واقد تعالى أعلم . قوله (من غشيانهن) فى جاعين لاجل الازواج أى هذا لكم حلال أي هذا النزع وهو ماملكم اليهن بالسبي لابالشراكا هو المورد والاصل وان كان عوم اللفظ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَمْرَانَ بِنِ حَصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الشَّعَارِ وَ أَخْبَرَنَا حَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَيْدً وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْدً وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَمَ مَنَّ الْتَمْبَ ثَجَةً فَلِيْسَ مَنَّ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَنْ فَلَ الله وَمَن الْتَمْبَ ثَجَةً فَلِيْسَ مَنَّ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَنْ فَلَ الله وَلَا الله عَنْ خَيْد عَنْ أَنِس قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْ الله عَنْ أَنِس قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْ الله عَنْ خَيْد الرَّحْنِ مَا الله وَالسَّعَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَلُو عَبْد الرَّحْنِ هَا لَا الله عَلَى الله وَالسَّعَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَلُو عَبْد الرَّحْنِ

(لاجلب ولاجنب) قال فى النهاية الجلب يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المسمدة على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب اليه الاموال من أما كنها لياخذ صدقها فهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقانهم على مياههم وأما كنها الثانى في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح شأله على الجرى فنهى عن ذلك قال والجنب

لاخصوص السبب لكن قد بخص بالسبب اذاكان هناك مافع من العموم كما همنا واقد تعالى أعلم فيله ( لاجبب و لاجبب فيله ( لاجب و لاجبب ) بخسرتين و كل منها يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدقه وصبحي. تفسيره . قوله ( لاجبب ) من بجلب اليه الأموال من أماكنها لم أخذ صدقها فهي عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياهم و وأماكنهم و الجنب في الركاة مو أن يجنب رب المال بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب في طلبه وأماكنهم و يحتل المحلفة ثم يأمر بالأموال أن تجنب في طلبه وأما الجلب في السباق هو أن يتمع الفدارس وجلا فرصه ليزجره و بجلب عليه و يسبح حتا له على الجنوب ( و لاشفار ) يدل على أن النبي عنه مجول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقها. لل الجنوب ( و لاشفار ) يدل على أن النبي عنه مجول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقها. ( ومن اتهب ) اى سلب واختلس وأخذ فهراً ( نهت ) بالضم أى لا لمسلم والنبية بالضم هو الممال المرب و بالفتح مصدر و يمن الفتح هي المال أو مؤذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجاع لالملم (ليس منا) أيمن أهل طريقتا وستنا أو مؤذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واحتاح لالملم (ليس منا) أيمن أهل طريقتا وستنا أو مؤذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واحتاح المناس المناسب المناسب أن المنها أن هذا المناسب منا المؤمن أهل طريقتا وستنا أو مؤذنا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجاع

#### تفسير الشغار

أَخْسَرَنَا هُرُونُ بُنْ عَبْد ألله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ نَافِعٍ ح وَ الحَرْثُ أَنْ مُسكِن قِلَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْتُمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالُكُ حَدَّتَى نَافَتْ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ وَرُحَجُهُ أَبْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمٍ وَعَدُالرَّحْن بْنُ مُحَدِّ بْنُ الله عَنْ أَنْ يُوجَجُهُ أَبْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمٍ وَعَدُالرَّحْن بْنُ مُحَدِّ بْنُ الله مَنْ أَنِي هُرَرَةً وَلَا حَدُّتُنَا إِسْحُقُ الأَزْرَقُ عَنْ عُبَيْد أَنَّهُ عَنْ أَنِي الْوَنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَنِي هُرَرَةً وَالسَّغَارُ وَالَ عَنِيلًا لَهُ وَالشَّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ وَالله عَنْ أَنْ يَرْوَجُهُ أَنْهُ وَالشَّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ وَالسَّغَارُ وَالله عَنْ أَنْ يَرْوَجُهُ أَنْهُ وَالشَّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ

بالتحريك فى السباق أن يحنب فرسا الى فرسه الذى يسابق عليه فاذافترا لمركوب تحول الى المجنوب وهو فى الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالآمو الى أن تجنب اليه أى تحضر فنهوا عزفاك وقيل هو أن يحنب رب المال بماله أى يمده عن موضعه حتى يحتاج العامل الحالاباد فى اتباعه وطلبه (فصمد النظر اليها وصوبه) قال فى النهاية أى نظر الى أعلاها وأسلها يتأملها وقال النووى صعدبتشد يدالهن أى رفع وصوب بتشديد الواو أى خفض (عن فافع عن ابن عمر أن الني صلى القدعيه وأصله فى اللغة فاللغة عن ابن عمر أن الني صلى القدعيه وسلم نهى عن الشغار ) بكسر الشين المعجمة وأصله فى اللغة الموجمة وأسله فى اللغة هو من شغر الكلب اذاوفع رجله ليبول كائه قال الازفع رجل بنى حتى أوفع رجل ينتك وقبل هو من شغر البلد اذا خلالحلوم عن الصداق (والشفار أن يزوج الى آخره كي هذا النفسير مدرج

أهل السنة على خلافه فلا بد من التأو يل بنحو ماذكر نا واقه تمالى أعلم . قوله ﴿ وليس بينهما صداق﴾ أى بل يجمل كل منهما بقته صداق زوجته والنهى عنه محول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم فعم عند الجهور لاينمقد أصلا وعندنا لايبقى شفاراً بل يلزم فيه مهرالمثل و به يخرج عن كونه شفارا لاأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهرأن عدم شروعية الشفار خيد بطلامه وأنه لاينمقد لاأنه ينمقد نكاسا

### باب التزويج على سور من القرآرن

أَخْبَرَنَا قُتِيةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْد أَنَّ الْمُرَاةَ جَانَت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله بَّتُ لُّ هَبْ الله عَلَى وَسَلَّمْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله بَّتُ لُا هَبْ فَشَى لَكَ فَظَرَ اللها رَسُولُ الله وَلَمْ اللهَ عَلَى رَسُولَ الله إِنْ مَ يَكُنْ الْكَ بَا عَلَيْهُ فَرَقَعْ وَهَا شَقْلَ أَيْ رَسُولَ الله إِنْ مَ يَكُنْ الْكَ جَاتَتُ هَا مَعْ عَنْكَ مِنْ شَيْه فَقَالَ لَا وَالله عَلَوْ وَالْفَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ الله وَلاَ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ الله وَلاَ عَلَى الله الله الله الله الله وَلاَ عَلَيْكَ مِنْ عَلَيْ وَسَلَّمُ الله وَلاَ عَلَى الله وَلاَ عَلَى الله وَلاَ الله وَلاَ عَلَى الله وَلاَ الله وَالله وَلاَ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلاَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلاَ الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا وَلُو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الل

#### في الحديث من قول نافع

آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فصدالنظر ﴾ بتشديد العين أى رفع ﴿ وصوب ﴾ بتشديد العين أى رفع ﴿ وصوب ﴾ بتشديد الواو أى خفض فى النباية أى نظر ال أعلاها وأسفلها يتأطمها وضل ذلك بعد أن وهبت نفسها له ﴿ لم يقض فيها شبئاً ﴾ من قبول واختيار أورد صريح لترجع ﴿ إن لم تكن الحج ﴾ من حسن أدبه ﴿ ولكن هذا أؤلرى قال سهل ماله رداء ﴾ جلة قال سهل ماله رداء معترضة فى البين ليان أنه ماكان عنده الا ازار واحد وماكان عنده رداء ولذلك رد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما رد وقوله ﴿ فَلها نَصْفه ﴾ متعلق بقوله هذا أزارى ﴿ وليا ﴾ من ولى ظهره بالتشديد أى أدبر

## النزويج على الاسلام

أَخْبَرَنَا تُعَيَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبْد الله بْن عَبْد الله بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنس قَالَرَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أَمُّسُلِمٍ فَكَانَ صَدَاقَ مَايِنَهُمَا الْاسْلامَ أَسْلَمَ أَمُّ مَلِمٍ قَبْلَ أَيْ طَلْحَةَ فَطَهَا فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَسْلَمُ فَانْ أَسْلَمَتَ نَكُوتُكَ فَأَسْمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَايِنَهُمَا أَلْ سَلَمَ النَّهُمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَايِنَهُمَا أَلْ مَعْدَدُ بْنُ النَّهْرِ بْنُ مُسَاوِر قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلْيَانَ عَنْ قَابِت عَنْ أَنس قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أَمُّ سُلْمٍ فَقَالَتْ وَلَهُ مَا مُثْلِكَ يَاأً بَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكَنْكَ رَجُلُ كَافِرُ وَأَنَا مُحْمَدُ وَلَكُنْكَ رَجُلُ كَافِرُ وَأَنَا أَمْرَاةً مُسْلَمَ قَالَكَ عَبْرَهُ فَلْكُ مَهْرَى وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَلْكُمَ مَوْلِ عَنْ أَمْسُلَمَ فَكَانَ أَرْمَ مَهْرًا مِنْ أَمْ سُلْمٍ لَلْاسْلامَ فَذَكَ مَهْرى وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَلَكُمْ مَوْلَا مِنْ أَمْ سُلْمٍ للْاسْلامَ فَذَكَ مَهْرى وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَلَكُمْ مَوْلَا مِنْ أَمْ سُلْمٍ الْاسْلامَ فَذَكَ مَارًى مَهْرًا مِنْ أَمْ سُلْمٍ الْاسْلامَ فَذَكَ مَرْمَ مَهْرًا مِنْ أَمْ سُلْمٍ الْاسْلامَ فَذَكَلَ مَهْرَا مِنْ أَمْ سُلْمُ الْمُ لَكُونَا لُكُونَا لَا لَا اللّٰلَهُ عَلَى اللّٰ مُسْلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ كُمْ مَوْلَا مِنْ أَمْ سُلْمَ اللّٰمَ عَلَى أَنْ اللّٰمَ عَلْمَ اللّٰمَ عَلَى مَلْمَ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمَ عَنْ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللْمُ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

# النزويج على العتق

أَخْبَرَنَا ثُتِيْنَةُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يعْنَى اَبْنَ صُهِبْ عَنْ أَنْس ابْ مَالك حِ وَأَبْدَأَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدِّنَنَا حَمَّادُعَنْ قَابِت وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنَقَ صَفَيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

قوله ﴿ فَكَانَ صَدَاقَ مَابِينِهِمَا الاسلام ﴾ الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفضح والمدى صداق الزوج الذي بينهما الاسلام أن السلام صار الزوج الذي ينهما الاسلام أن السلام صار سبأ لاستحقاقه لهاكالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوزان المنعقة الدينية تكون مهرا الإيمتاج الى تأويل ولا يحفى أن الرواية الآتية تردالتأويل المذكور وقد يؤولها نها كفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل مؤجلا بسبيه فليتأمل ﴿ فَكَانَ ﴾ أى الاسلام . قوله ﴿ ولا أسألك غيره ﴾ أى معجلا فصار الاسلام يمترلة المحل له جوز وبقى إلى وجعل أرجعه ﴾ أى معجلا فسارا على النامة ولا يخفى بعد التأويل . قوله ﴿ وجعله ﴾ أى عقها صداقها قبل بجوز

َ أَنْ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَ وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ الْخَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَفِيَّة وَجَعَلَ عَنْهَا مَهْرَهَا وَاللَّمْظُ لُحُمَّد

## عتق الرجل جاريته ثمم ينزوجها

أَخْبَرَنَا يَدْهُوبُ ثُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُّ أَبِي زَائَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحُ ثُنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُودَةً فِي رَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحُ ثُنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ فَلَاثَةً يُؤْتُونَ أَجْرَهُمُ مَرَّيْنِ رَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَةُ فَأَدَّهَا فَأَحْسَنَ أَدْبَهَا وَعَلَيْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ . أَخْبَرَنَا مُنَّا أَنْ الله وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ . أَخْبَرَنَا هَنَّا أَنْ أَلْقَامِ عَنْ مُطَرِّفَ عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُرِدَةً عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُرِدَةً عَنْ أَبِي مُومِى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله وَمُؤْمِنَ أَعْنَ عَامِ عَنْ أَبِي بُرِدَةً عَنْ عَامِ عَنْ أَيْ بُرُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَى وَسِلًا مَنْ أَعْتَى جَارِيَتُهُ مُّ يَزَ وَجَهَا فَلُهُ أَجْرَانِ

#### القسط في الأصدقة

أَخْبِرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ . أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُوةُ بْنُ الزِّيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَإِنْ خَفْتُمْ

ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به اذ يجوزله النكاح بلا مهر وليس لفيره ذلك سوا. قلنا معناه أنه اعتقها فى مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر واقه تعسال أعلم . قوله (يؤتون أجورهم-رتين) أىفى كل عمل أو فى الاحسال التي عملوها فيهذه الاحوال وثم أعتقها و تزوجها) فى فتزوجه زيادة فى الاحسان اليا فيستحق به مضاعفة الاجروليس هو من باب المود الى صدقه حتى يققص به الاجر . قوله فإعن قول الله عز وجل وان خفتم الحج، اذليس

أَنْ لَا تُشْسَطُوا فِي الْيَتَاكِي فَانْتَكُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء قَالَتْ يَاأَبْنَ أُخْتَى هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْر وَلِيَّهَا قَتُشَارِكُهُ في مَاله فَيُعْجِبُهُ مَالُمَا وَجَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِصَدَاقِهَا فَيُعطَيهَا مثلَ مَا يُعطِيهَا غَيْرُهُ فَنَهُوا أَنْ يَنْكُوهُنَ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَالُغُوا مِنَّ أَعْلَى سُتَّمِنٌ مِنَ الصَّدَاقِ فَأَمْرُوا أَنْ يَنْكُمُوا مَاطَابَ لَهُ مُنَ النَّسَاد سوَاهُنَّ قَالَ عُرْوةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعَدُ فيهنَّ فَأَوْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَرَّغُونَ أَنْ تَنْكُوهُنَّ قَالَتْ عَائَشَةُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتَلَى في الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فيهَا وَ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسطُوا في الْيَتَاكَى فَأَنْكُمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مَنَ النِّسَاء قَالَتْ عَائَشَةُ وَقُولُ الله في الآية الْأُخْرَى وَرَّغَيُونَ أَنْ تَنْكُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدَكُمْ عَنْ يَتِيمَته الَّتي تَكُونُ في حَجْره حين تَكُوزُ قَللَةَ الْمَال وَالْبَحَال فَنُهُوا أَنْ يَنْكُوا مَارَغُوا في مَالْهَا مِنْ يَتَلَى النَّسَاء إلَّا بِالْقَسْطِ مْنَ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ نُحَمَّد عَنْ يَرِيدَ بْنِ عَبْدَالله بْنِ الْهَـاد عَنْ نُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الِّي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ

نكاح ماطاب سياً للعدل فى الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سبياً للمجور للحاجة الى الأموال ﴿إِنْهِنَ أَنْ يَقْسُطُ فَى صَدَاقًا﴾ أَنْ يَعْدَلُونِهِ فَيْلِغُ به سَنَة مهرمُنالما ﴿فَيمطُمِا﴾ تفسير القبيط وفيه دلالة على النبيء ن تزوج امرأة يخاف فى شأنها الجورمنفردة أو مجتمعةمم غيرها

﴿عَلَىٰ اللَّهِ عَشْرَةَ أُوقِينَهُ ﴾ بضم الهمزة وتشديد اليا ۗ والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما ﴿ ونش ﴾ بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهي عشرون درهما وقبل النش

قوله (عن ذلك) أى عن المهر ﴿ فعلَ ﴾ أى تروج الازواج أو زوج البنات ﴿ أوقِبَ ﴾ بعنم همزة فسكون واو فتشديد يا. بعد الفاف المكسورة هى أربعون درهما ﴿ وونس ﴾ بفتح نون وتشديد شين معجمة اسم لعشر بن درهما أو هو بمعنى الصف من كل شيء . قوله ﴿ كان الصداق ﴾ أى صداق غالب الثاس . قوله ﴿ ألا لاتفارا صداق الفساء ﴾ هومن الفلو وهريجاوزة الحد فى كاشي. يقال غالبت في الشيء و بالشيء وغلوت فيه غلوا أذا جاوزت فيه الحد ﴿ وصدق النساء ﴾ بعضمتين مهوره روضيه بنرع المخافض أى لاتمالفوا فى كثرة الصداق وقد جاء فى بعش الروايات بصدق النساء أى صدق النساء بظهور لمكامنة ﴾ بفتح ميم وضم را، بمنى الكرامة ﴿ ماأصدق ﴾ من أصدق المرأة إذا سمى لها صداقاً أو عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْراً أَهَ مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَصْدِهَتَ أَمْراَّهُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَنْتَى عَشْرَةَ أَوْقِيَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِنَخْلِ بِصَدُقَة أَمْراَّتَهَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلُفْتُ لَكُمْ عَلْقَ اللَّمْرَيَّةِ وَكُنْتُ غُلَامً عَلَى اللَّمْرَيَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَقِياً مُولَدًا فَلَمْ أَدْرِ مَاعِلَتُي الْقَرْبَةِ قَالَ وَلْحُرَى يَقُولُونَهَا لَمْنُ قُتِلَ فَعَلَى الْقَرْبِينَ شَهِيدًا وَلَعَلَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوقِرَى فَهَ أُوقَرَى فَدَ أُوقَرَى فَدَ أُوقَرَ

يطاق على النصف من كل شيء ﴿ كُلفت لكم علق القربة ﴾ أى تحملت لاجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به و بروى عرق القربة بالراء أى تكلفت اليك وتعبت حتى عرقت كمرق القربة وعرقها سيلان مائها وقيل أراد أنى قصدتك وسافرت اليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد أنى قصدتك وسافرت اليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد وتكلفت لك مالم يبلغ وما لا يكون لأن القربة لا تعرق وقال الأصمى عرق انقربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله

اعظاها ﴿ ولا أصدقت ﴾ على بنا. المفعول والمعنى أنه اذا كان يتولى تقرير الصداق فلا بريد على هذا القدر قلا بردزيادة مهم أم حبية لأن ذلك قد قرره النجاشي وأعطاه من عنده فكا نه تولى المدن لكونه كسرا ﴿ وان الرجل ليغالى ﴾ كذا في بعض النسخ وهو من غالبت وفي بعضها ليغلى والرجه ليغلل لكونه من الغلو كا تقدم ﴿ بعدقة ﴾ بفتح فضم ﴿ حتى يكون لها عداوف فضه ﴾ أى حتى يعادبها في قصه عند أدا. ذلك المهم لتقله عليه حيئذ أو عند ملاحظة قدوه وتفكره فيه بالتفصيل ﴿ كلفت ﴾ من كلف بكسر اللام اذا تحمل ﴿ علق القرية ﴾ ويروى عرق القرية بالواه أي تحملت عرق القرية وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشديه بالمستميل وقال الاصمعي عرق القرية وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشديه بالمستميل وقال وضعلة أخرى مكروهة كالمنالاة في المهم (هم أدر ﴾ أى لصفر من ﴿ وأخرى ﴾ أى وضعلة أخرى مقول القول ﴿ قد أوقر ﴾ الوقر بالخل والحال والحال الخل والمنالة والخل والمراد أنه عمل الأمر الشديد الشدية على قتل وقوال وختل فلان الحق المنالاة في المهم وختل فلان الحق المنالاة في المهم وختل فلان الحرار المناسة على قتل وقوال وقتل فلان الحق المناسة في الموقر بالكور الحل والمنال المناسة على قتل وقواله والحمل الخرارة المنستمل فرحل الغل والحميد الخل والمنالة والحمل الخرارة المنستمل في حمل الخرارة المناسة على قتل وقواله

عُجْرَدَاتِهَ أُودَفَّ رَاحِلَته ذَهَا أَوْوَرَقا يَطْلُبُ النَّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَا كُمُ وَلَكَنْ فُو لُوا كَمَا قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فَى سَيْلِ الله أُومَاتَ فَهُو فِي الْجُنَّةَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّد اللهُورِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْمُسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ الله بْنُ الْمُبَارِكُ عَنْ مُعْمَّرٌ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ مُرْوَةً بْنِ الزَّيْرَ عَنْ أُمْ حَيْبَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْجَهَا لَنَجْ عَنْ وَوَجَهَا النَّجَائِيْ وَلَّهْرَهَا أَزْبَعَةَ آلَافَ وَجَهَزَهَا مِنْ عَنْدِهِ وَبَعَنْ بَأَنْ مَلْكُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَشَقْ وَلَكُوبَهَا مَنْ عَنْده وَسَعَلَ الله عَنْ مُرَحْمِيلًا مِنْ عَنْده وَسَلَمْ بَشَقْ وَلَكُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله وَسَلَمْ بَشَقْ

## التزويج على نواة من ذهب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَقَ وَالْحَرِثُ بُنُ مِسْكِينِ قِرَامَّ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ وَالْلَفْظُ لِحُمَّد عَنِ أَنْسَ بَنِ مَلكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنْ عَوْفَ جَامَ إِنْ الْقَطِيلِ عَنْ أُنْسَ بِنَ مَلكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنْ عَوْفَ جَامَ إِلَّهَ أَلْقُ مَنْ مَلْكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنْ عَوْفَ جَامَ إِلَّى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ أُومَ عجزداتِه ﴾ الوقر بالكسر الحل وأكثر مايستعمل في حمل البغال والحمار ﴿ أُودف واحلته ﴾ في النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كو ر البعير وهو سرجه

<sup>(</sup>أو دف) دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهوسرجه ﴿ يَطْلُبُ انْجَارَةَ ﴾ أى فن خرج التجارة فليس بشهيد . قوله ﴿ وبه أثر الصفرة ﴾ أى طيب النساء قيل انه تعلق به من طيب العروس ولم يقصمه وقيل بل بجوز للعروس ﴿ زنة نواة ﴾ الظاهر أنه كان وزناً مقرءاً بينهم

نَوَاهَمْنُ ذَهُبَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْ لِمُ وَلَوْ بِشَاة . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا النَّضْرُ بُنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْدَيْرِ بِنُ صُمِيْبٍ قَالَ سَمَعْتُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَشَاشَةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَشَاشَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ وَالْحَرَاقَ مَنْ نَعْمِ وَالَ سَمْعَتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

﴿ زِنَة نواة من ذهب ﴾ قال فى النهاية النواة اسم فخسة دراهم كا قبل للاربعين أوقية والعشرين نش وقبل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد قال\الازهرى لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خسة دراهم ألا ترافقال نواة من ذهب ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد والنواة فى الاصل عجمة الترة ﴿ أو حباء ﴾ أى عملية

وقبل هى ثلاثة دراهم فان أراد به أن المهركان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأب ذلك وان أراد أنه و زن ثلاثة دراهم أو هو قدومن ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو مختل واثباته محتاج الى نقل و كذا من قال المراد خسة دراهم (ولو بشاة) يضيد أنها قليلة من أهل الننى . قوله (بشاشة العرس) أى طلافة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الشانى معلوم (فقلت) أى بعد أن سأل قوله (أو حباء) بالكمر والمدأى علية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهمة (أو عدة) بالكمر ما يعد الزوج أنه يعطيها (قبل عصمة التكاح) أى قبل عقدالنكاح والعصمة ما يعتصم بعمن عقد وسبب (لمن أعطيه) على بناء المفعول أى لمن أعطاه الزوج أى ما يقيضه الولى قبل العقد فهو

### إباحة النزوج بغير صداق

أَهُ رَبَا عِدُ الرَّمْنِ مِنْ مُحَمَّدُ مِنْ عَدِ الرَّحِنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدَ عَدُ الرَّحِن مِنْ أَخْبِرَفَا عِنْدُ الرَّحْنِ مِنْ مُحَمَّدُ مِنْ عَدِ الرَّحِنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدَ عَدُ الرَّحِن مِن عَبْد اللهَ عَنْ زَائِدَةَ بْن قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُو رِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدَ قَالَا أَتَى عَبْدُالله في رَجُلَزَوَّ جَامْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا فَتُوفَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ جَافَقَالَ عَبْدُ ٱلْقَسَلُوا هَلْ تَجَدُونَ فَهَا أَثَرًا قَالُوا يَاأَبَا عَبْد الَّرْحْنِ مَا نَجِدُ فَهَا يَعْنِي أَثَرًا قَالَ أَقُولُ رَ أَبِي فَانْ كَانَ صَوَابًا فَنَ الله لَهَا كَمْهُ نَسَاتُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمَيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مثْلِ هٰذَا قَضَى رَسُولُ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا بَرُوعُ بنْتُ وَاشْقَ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِمَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عِثْل صَدَاق نَساتُهَا وَلَهَا الْمَيْرَاثُ وَعَلَهْا الْعَدَّهُ فَرَفَمَ عَبْدُ أَلله يَدَيْه وَكَبَّرَ قَالَ أَوْعَبْد الرَّهُن لَا أَعْلُمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَديث الْأَسْوَدُ غَيْرٌ زَائدَةَ . أَخْبِرَنَا أَحْدُ ثُن سُلَهُانَ قَالَحَدْثَنَا يَرِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدُ الله أَنَّهُ أَقَى فَي أَمْرَأَةً رُّوَّجَهَا رَجُلٌ فَاتَ عَنَّهَا وَلَمْ يَفْرض لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدُّخُلْ بِهَا فَأَخْتَلَفُوا الَّيه قريبًا من شَهْرِ لَا يُفْتِيهُمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نَسَاتُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الميرَاثُ وَعَلَيْهَا

## (لاوكس) أى لانقص (ولا شطط) أى لاجور

المبرأة ومايقبطه بعده ففقال الخطابي هذا يتأول على مايشترطه الولى لنفسه سوى المهر. قوله(كصداق فسائها ﴾ أى مهر المثل (لاوكس) جنح فسكون أى لانقصان منه (و لانشطط) بفتحتين لازيادة عليموأصله الجور والعدوان (ر و ع ع) بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح

الْعَدُّهُ فَشَهَدَ مَعْقُلُ إِنْ سَنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قضى في بَرُوعَ بنْت وَاشق بمثْل مَا قَضَيْتَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بنُمنْشُورِقَالَ حَدِّثَنَا عَبْد الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبد أَقَه فِي رَجُل تَرَوَّجَ أَمْرَأَةٌ فَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَهَا الْعَدَّةُ وَلَمَا الْمِرَاثُ فَقَالَ مَعْقُلُ ثُ سَنَانَ فَقَدْ سَمَعْتُ النِّيَّ صَلَّى أَلَيَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى به في بَرْوَعَ بنْت وَاشْق . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ أِنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن عَبْدَالله مثلَهُ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بِنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُمْ مِرْعَنْ دَاوُدَ بْنَ أَقَى هندعَن الشَّمْبِي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله أَنَّهُ أَنَاهُ قُومٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًامناً يَزَوَّجَ أَمْراًأَةٌ وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا صَدَاقًا وَلْمْ يَجْمُعْهَا الَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مَا سُلْتُ مُنْذَفَارَ قْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَّ مِنْ هٰذِهِ فَأَتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا اللّه فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخر ذٰلكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسَأَلُكَ وَأَنْتَ مَنْ جَلَّةَ أَصْحَابَ نُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ هَذَا الْبَلَدَ وَلَا نَجِدُ غَيْرُكَ قَالَ سَأْقُولُ فِيهَا بِحَهْد رَأَى فَأَنْ كَأَنَ صَوَاباً فَنَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ إِنْ كَأَنَ خَطَأَ فَنَّى

### (من جلة أعماب محد صلى الله عليه وسلم ) جمع جليل

عندأهل اللغة أشهر . قوله (ولم يجسعها) أى يجمع ذاك المرأة الىنفسه (ماسئك) على بناء المفعول (من جلة) بكسه وتشديد جمع جليل (بجيد رأى) بفتح جيم وسكون ها. ويجوز ضم الجيم الطاقة والغاية والوسع (فن الله) أى من ترفيقه (فنى) أى من قصو رعلى ومن تسويل الشيطان وتليسه وجه الحق فيه (منه برا.) كففاء أو ككر ما جميري، والجمع للمنظيم أو لارادة مافوق الواحد

وَمَنَ الشَّيْطَانَ وَاللَّهُ وَرَسُولُمُنَهُ مِرَّاءُ أَرَى أَنَّ اَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نَسَائُهَا لَاوَكُسَ وَلاَشَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِلَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعٍ أَنْاسَ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهُدُ أَنَّكَ قَضَيْتِ بَمِنا فَضَى به رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْرَأَة مِنَا يُقَالُ لَمَا يَرِوَّحُ بِنِنْتُ وَاشِقِ قَالَ فَعَا رُوْىَ عَبُدُ اللهَ فَرَحَ فَرَّحَةً يُوْمِئِذَ إِلَّا بِاسْلَامِهِ

## باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق

#### باب احلال الفرج

أَخْرَزَا كُمَّدُ بنُّ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّدُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةً عَن أَبِي بشر عَن خَالد بن

عُرْفَطَةَ عَنْ حَبِيب بْنَ سَالم عَن النُّعَلَن بْنَ بَشِيرِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَّجُل يَأْنِي جَارِيَةَ أَمْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مَاتُهٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّهَا لَهُ رَجَعْتُهُ. أَخْبِرَنَا مُمَّدُ مِنْ مَعْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيِّانُعَوْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد مِن عُرفُطَةَ عَنْ حَبِيب أَنِ سَالِمِ عَنِ النُّمْهِانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ حَنَّينٌ وَيُنْبَزُ وُقُورًا أَلَّهُ وَقَمَ بَحَارِيَةِ أَمْرَأَتِه فَرُفَعَ إِلَى الْنُعَان بْن بَشيرِ فَقَالَ لَأَضْنِينَّ فِيهَا بقَضيَّة رَسُول اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدَتُكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بالْحجَارَة فَكَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ خَلَدُ مَاثَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِم فَكَتَبَ إِلَى بَهْذَا . أُخْبَرَنَا أَبِو دَاُودَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارُمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبُّ لَنَّ مَلَهَ قَنْ سَلَهَ عَنْ سَعِيد بن أَبي عَرُونَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ في رَجُل وَقَعَ بَحَارِيَة أَمْراَتُه إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَأَجَّلْهُ مَاتَةًو إِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَأَرْجُعُهُ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّثُ أَبُّ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَن عَنْ قَيصَةَ بن حُرَيْثِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْحُبِّقَ قَالَ قَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رَجُل وَطي. جَاريَة أَمْرأَتُه

قوله ﴿ جلمته مانه ﴾ قالمان العربي يعنى أدبته تعريرا وأبلغ بمعدا لحدتكيلا لاأنموأى حده الجلد حداً له قلت لان انحصن حده الرجم لا الجلد ولمل سب ذلك أن المرأة اذا أحلت جاريتها لو وجها فهو اعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصيرشهة تسقط الحدالا أنها شهة ضعيفة جدافيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في استاده اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع قنادة من حبيب بن سالم هذا الحديث اتما رواه عن خالد بن عرضاته . و لايخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل السلم فيمن يقع على

إِنْ كَانَ اسْتَكَرَهَا هَيَ حُرَّةً وَعَلَيْهِ لَسَيَّتَهَامِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتُهُ هَهَى لَهُ وَعَلَيْهِ لَسَيَّتَهَا مِثْلُهَا وَ أَنْ كَانَتْ طَاوَعَتُهُ هَهَى لَهُ وَعَلَيْهِ لَسَيْدَ عَنْ قَادَةً عَلَى الْحَسْنِ عَنْ سَلَةَ بِنْ الْحَبِقِ أَنَّ رَجُلاً عَشَى جَارِيَةً لِامْرَأَتِهِ فَرُهُمَ ظَلَى إِلَى رَسُول اللهُ عَلَى الْحَرَّةُ مَنْ مَالَهِ وَعَلَيْهِ الشَّرُومَ لَسَيِّدَتِهَا وَمُثْلُهَا مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الشَّرُومَ لَسَيِّدَتِهَا وَمُثْلُهَا مِنْ عَلَيْهِ اللَّمْ وَعَلَيْهِ الشَّرُومَ لَسَيِّدَتِهَا وَمُثْلُهَا مِنْ عَالِهِ

## تحريم المتعسة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَنِي عَنْ عُيدُ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّتَنِي الزهْرِيُّ عَن الحُسَنِ وَعَبْدَاللهِ النِّي مُحَدِّعَنْ أَيْمِهَا أَنَّ عَلِيًّا بْلَقْهُ أَنَّ جُلاَلاً يَرَى بِاللّٰمَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنْكَ تَاتُهُ

﴿ أَن رَجِلاً عَنَى جَارِيةً لِامْرَأَتِهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ لَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان استكرها فهى حرة من ماله الحديث ﴾ قال أشعث بلغنى أن هذا كانقبل الحدود ذكر والبهق في السنر والآثار والحازى في ناسخه وقال الحطابى الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ ولا أعلم أحدا من الفقها قال به ﴿ وعليه الشروى ﴾ يفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصورهو المثل يقال هذا شروى هذا أي مثله

جارية امرأته فن غير واحد من الصحابة الرجم وعن ابن مسعود التعزير ونصب أحمد واسحق الى حديث التعمان بن بشير . واقد تعالى أعلم . قوله (إن استكرهها الح ) قال لخطابي لا أعلم أحدا من الفقها . يقول به وخليق أن يكون منسبخا وقال السبقى في سنته حصول الاجماع من فقها. الامصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود ثم أخرج عن أشمت قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازى في ناسخه وقال الحطالي الحديث منكر ضعيف الاستد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفي واقد تعالى أعلم . قوله لوريا المحداد وركز هذا الشروى ) بفتح الشين المحجمة وسكون الواء وقتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروى هذا الشروى على المناشرة الناسبة كل هذا شروى هذا أي شلك . قوله (إن رجلا) هو ابن عباس رضى اقد تعالى عنهما (إنك تاته) هو الحائر الذاهب

للهُ نَهِى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ عَنْهَا وَعَنْ لَحُومِ الْخُسُو الْأَهْلَةَ يَوْمَ خَيْر وَ الْمُعْرَا أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْمُوثُ اِنْ مَسْكِينِ قَوَلَهُ عَيْهِ وَاَنَا أَسَّمُ وَ الْلَقْظُ لَهُ قَالَ النَّالَ إَنْ الْمُعْرَا الْقَلْمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ الْبِهِمَاعَنْ عَلَيْ وَسَلَمْ نَهِى عَنْ مُتَنَّةَ النَّسَادَ يَوْمَ خَيْر وَعَنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمْ نَهِي عَنْ مُتَنَّةً النَّسَادِ وَعَنْ الْمِهَاعَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(الحمر الانسية) قال فى النهاية هى التى تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة الى الانسرهو بنو آدم الواحد انسى قال وفى كتاب أديموسى مايدل على أن الهمزة مضمومة فانه قالهى التى تألف البيوت والانسروهوضد الوحشة والمشهور فيضدالوحشة الآنس بالضم وقد جا فيه النكسر قليلا و رواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشىء فانه غير معروف قال فى النهاية ان أراد غير معروف فى الرواية فيجوزوان أراد أنه ليس بمعروف فى الماقة فلا فانه

عن الطريق المستقيم (عنها) عن المتمة (الاهلية) أى دون الوحشية وكا أنه ماالنفت اليه ابن عباس لمما أنبت عنده من نستجهذا النهى بالرخصة في المتعقبد ذلك كايام الفتح لكن قد ثبت الفسخ بعدذلك نسخة مؤبدا وهذا ظاهر لمزيقتهم الاحاديث واقتحالى أعلم . قوله (الانسية) بكسر فسكون نسبة الىالانس وهم بنو آدم أو يضم فسكون نسبة الى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة الى الانسة بمغى الانس

### إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

أَخَبَرَنَا بُحَاهِدُبُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشُيْمٌ عَنْ أَبِي بِلْجِ عَنْ نُحَدِّ بِنِ حَاطِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اَقَلُهُ عَلْمُ الله فَي الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى اللهُ

مصدر أنست به أنساً وأنسة ﴿ فصل مابين الحلال والحرام الدف ) قال في النهاية هو بالضم

أيضا والمراده التراقب البيوت. قوله ( أنسو رداك ) أيمع رداك أو و رداك سبداً خبر محفوف مثل كا ترى والتقديرو رداك يكفيني والحال أن رداك كا ترى والتقديرو رداك يكفيني والحال أن رداك كا ترى والتقديرو رداك يكفيني الحالم معترضة والله تسال أعلم. قوله ( اللهف ) بشم الدال وضحها معروف والمراد اعلان النكاح باللهف ذكره في النهاية ( والصوت) قال البيقى في سنته ذهب بعض الناس الحران المراد السياع وهو خطأ والما مناه عندنا اعلان النكاح واضطر لمبالهوت به والذكر في الناس ذكره السيوطى في طشية الترمذي وقال بعض أهل التحقيق ماذكم والمنظم لمباله المعلوث به في قالاول محتمل أيضاً فالجرم بكونه خطأ لادلي عليه عندالانصاف والله تعلى أعلى المراد على مرادماً نالاستدلال بعمل السياع خطأ وما فناظاهر الان المراد معلى المراد فعم الاستدلال بعمل المراد على المراد السياع ذليس المتبادر عندالهم غير مثل تعلى المراد السياع ذليس المتبادر عندالهم غير مثل ومع الاستدلال بكن قد بقال ضم الصوت الى الدفياء مد صدى على أن المراد

# كيف يدعى للرجل إذا تزوج

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَنُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى فَالَا حَدَّثَنَا عَالَدٌ عَنْ أَشْمَكَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ نَرَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالبِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنِي جَمْ فَقَيلَ لَهُ بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنِ فَالَ قُولُوا كَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ

## دعاء من لم يشهد التزويج

أَخْبَرَنَا قُنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مُنْ زَيدْ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرِّحْمٰنِ أَثَرَ صُفْرَة فَقَالَ مَاهَذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ اهْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَلَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بَارِكَ اللهُ لَكَ أَنَّهُ لِلَهُ وَلُو بِشَاةً

## الرخصة في الصفرة عند التزويج

أَخْرِنَا أَبُوبَكُرِ بُن نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا مِهُرْ بُنْ أَسْد قَلَ حَدَّثَنَا حَأَدْ قَالَ حَدُّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَدْعُ مِنْ زَعْمَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

والفتح معروف والمراد اعلان النكاح ﴿ بِالرفاء والبنين ﴾ قال الهروى يكون على معنين أحدهما الاتفاق وحسن الاجتماع والآخران يكون من الهدو والسكون وقال الزعشري الباء متعلقة بمحذوف دل عليه المدني أي أعرست ﴿ ان عبدالرحن بنعوف جا وعليه ردع من زعفران ﴾

ثمهنجا. فىالباب مايننى و يكنى فىافادةأنالمراد هو السباع فانكارەيشەترك الانصاف واقه تعالى أعلم بالعمواب قوله (فقيل له بالرفاء والسين) الرفاء بكسرالراء والمدقال الحطابى كاز من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والسين والرفاء من الرفو بجى، بمعنيين أحدهما التسكين بقال رفوت الرجل اذا سكنت مابه من روع والثانى أن يكون بمنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت التوب . والباء متعلقة بمحضوف دل عليه المعنى أى أعرست ذكره الرمخشرى . قوله (ردع) بمفتوحين فساكنة كلهامهملات وروى المجاهم وَسَلَّمَ مَهُمْ قَلَ نَوَّجْتُ اُمْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنَ فَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ شِنَاةً ، أَخْرَنَى أَحْدُ بْنَ يَحْيَ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ كَثيرِ بْنِ عُفَيْرِ قَالَ أَثْبَأَنَا شَلْيَانُ بُنِ بَلَالِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ يَعْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسَ قَالَ مَهْمَّ قَالَ نَرَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ

#### تحلة الحلوة

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّتَنَا هَشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلَكَ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ رَزَوَّجْتُ فَاطْمَةَ رَضِّى أَلَّهُ عَنْهَا فَقَلْتُ يأرَسُولَ اللهُ أَبْنِ بِي قَالَ اعْطِهَا شَيْثًا قُلْتُ مَاعِنْدِي مِنْ شَيْ. قَالَ فَآيَنَ مِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ قُلْتُ هِي عِنْدِي

برا. ودال وعين مهملات أى أزه قال النووى الصحيح فى معناه أه تعلق به من طيب العرس ولم يقصده و لاتعمده وقيل انه برخص فى ذلك الرجل العروس وعلى ذلك مشى المصنف و بوب عليه فرههيم ﴾ قال فى النهاية أى ماأمرك وشأنك وهى كلمة يمساتية فرابن بى ﴾ قال فى النهاية البناء والا يتناء الدخول بالزوجة والاصل فيه أن الرجل كان اذا تروج امرأة بنى علياقبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهرى ولا يقال بنى بأهله قال صاحب النهاية وهذا القول في نظ

الهين الآثر (مهيم) بمفتوحة فساكنة فتحتة مفتوحة فيم ساكنة أى ماشأنك وهى كلمة يمسانية قبل يحتمل أنه انكار ويختمل أنه سؤال. قوله (ابزيي) فيالنها يقالبنا. والابتنا. الدخو لبالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان اذا تروج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بما فيها فيقال بنى الرجل على أهله وقال لجوهرى بنى على أهله بنا. أى زنها والعمامة تقول بنى بأهله وهو خطأ و رد عليمه فى النهاية بأنه قد جا. فى الحديث وغيره بنى بأهله وعادالجوهرى استعمله فى كتابه وفيالقاموس بنى على أهله و بها زفها كابتنى والحاصل

قَالَفَاعُطِهَا إِيَّاهُ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْحَقَ عَنْ عَدْةَ عَنْ صَدِد عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِهَةَ عَنْ أَبْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَرْوَجَ عَلِّى رَضَى اللهُ عَنْهُ فَاطَهَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْطِهَا شَيْنًا قَالَ مَاعِنْدى قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُكَلِمَيَّةُ

#### البناء في شوال

أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بِنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيثٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِلَ بِنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ أَلْلَهْ بِنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالِ وَلَذَّخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ قَأْنُ نَسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عَنْدَهُ مِنَّى

فله قدجه في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه (درعك المحامية ) قال في النهاية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي المريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة الى بعل من عبدالقيس يقال حطمة بن محارب كانو ا يعملون الدوع وهذا أشبه الاتوال

أنه جاء بالوجهين لكن يجب التنيه على أن الباء في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فانها الباء الداخلة على المراة المدخولها والمدخول بها همها متروكة فيجوز تقدير على أهلى أو بأهمل والباء الملا تحوية بالماحدية والمدنى اجعلنى بانيا على أهل أو بأهمل فلا اشكال في هذا الحديث على القولين كما لاتفقول من المحلمية عنه فتح التي تقطمة السيوف أى تسكيرها وقبل هي العربيعة الثقلة وقبل هي منسوبة المقيلة يقال لها حطفة وكانو ايسلون الدروع وهذا أشبه الاتوال. قوله (وأدخلت الح) النخاذ اللهب واباحة لعب الجوارى بها وقد جاء في الحديث أن النبي سهل قد تمالى عليه وسلم رأى ذلك فرات ويتمال أن يكون هذا منها عنه وكانت شيئم عاشمة منه في أول المجردة على تكونهن دون اللوغ فلات ويتمال أن يكون هذا كونهن دون اللوغ فلا تكليفية علم نكا جاؤ الولى الباس الصي الحرير ، قلت وهذا الإنسشي على أصول علما تما لملفية النهي في وصفار أهل البيت من اذليس الولى عنده الالباس وهذا هو الذي يدل عليه الأساديث لملياء النهي في وضفار أهل البيت من

### البناء بابنة تسع

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ رَوَّجَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَم وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ وَدَخَلَ عَلَّى وَأَنَا بِنْتُ لِسِع سَينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ . أَخْبَرَنَا أَحَدُ بُنُ سَعْدُ بْنِ لَلْكَمِّ بِنَّ أَنِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا عُي بُنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحَدُثنَا عُي بُنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحْدَدُ بْنِ عَلَيْهِ فَي إِلَيْهِمِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَدِ الرَّحْنِ عَنْ عَاتِشَةَ فَالْتَ ثَرَّوَجِي رَسُولُ أَلله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمْ وَهَى بِنْتُ سِتَّ سَنِينَ وَبَيْ يَهُ وَهَى بِنْتُ لِسَع فَاللهُ عَنْ خُورَةً عَنْ عَالَشَةً وَسَلَّمْ وَهَى بِنْتُ سِتَّ سَنِينَ وَبَيْ يَهُ وَهَى بِنْتُ لَسِمُ عَنْ اللهِ سَلِينَ وَبَيْ يَهُ وَهِى بِنْتُ لَسِمُ عَنْ اللهِ سَلِينَ وَبَيْ يَهُ وَهِى بِنْتُ لِسَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهَى بِنْتُ سِتَّ سَنِينَ وَبَيْ يَهُ وَهِى بِنْتُ لَسِمُ

#### البناء في السفر

أَخْرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِلُ بْنُ عُلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيب عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمْ غَزَا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا عَدْمَا اللّهْدَاةَ بِعَلَسِ فَرَكَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَرَكَبَ أَبِهِ طَلْحَةَ وَالْا رَدِيفُ أَنْ طَلْحَةَ فَأَخَذَنَى أَلله صَلَّى أَللهُ

(وكنت ألعب بالبنات) قال فى النهاية أى التمائيل التى يلعب بها الصبايا قال القاضى عياض فيه جو از اتخاذ اللعب واباحة لعب الجوارى بها وقد به فى الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم يسكره قالوا وسبيه تعربهن بترية الأولاد واصلاح شأنهن و يوتهن قال النووى ويحتمل أن يكون بخصوصاً من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لماذ كر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منها عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها فى أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون الباوغ فلا تكليف عليهن كاجاز الولى الباس الصبي الحرير فاخذ في الله صلى الله عليه وسلم في زفاق خير كه كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال

تناولاالصدقة وكذا جاءالنهي فيالصغار عزالخر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فَأَخذُنِي الله صلى الله تعالى عليه

عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي زُقَاقَ خَيْرَ وَ إِنَّ رُكْبِتِي نَمْشُ فَخَذَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَانَّى لاَّرَى يَاضَ فَخَذَنِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكَّ دَخِلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبتْ خَيْدُ إِنَّا إِذَا نَزْلنَا بَسَاحَة قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّات قَالَ وَخَرَجَ الْقُومُ إلى أَعْمَالِمْ قَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْ الْعَالَيَ

النوى وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروأة ولايخل بمراتب أهل الفضل لاسياعدا لحاجة للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (واني لارى ياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار (خربت خير ) قيل هو دعاء تقديره أسأل الله خرابها وقيل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين (انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) هو من أطة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى (فقالو امحد) قال في النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محد (والحيس) قال النو وي هو بالحاء المجمة و برفع السين المهملة وهو الجيش قال الازهري وغيره سمى خيساً لانه خسة أقسام مقدمة وسافة وهيمنة وميسرة وقبل وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول لان هذا الاسم كان معروفا في الجاهلة ولم يكن لهم تخميس

وسلفرزقان خير ﴾ بصمزاى الطريق قال السيوطى كذا في أصلنا فأخذ وفي سلم فأجرى قال النورى وفيه دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسياعند الحاجة الفتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (واني لارى بياض الح) قال السيوطى فيه دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بمورة وهو المختار. فلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جامت به أملة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم (خربت خيد ) قبل هو دعاه بمنزلة أسأل الفخرابها وقبل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين (محمد) تقديره هذا محمد (والخيس) هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محد وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام مقدمة وسافة وميمنة وميسرة وقلب وقبل لتخميس الفنائم و برد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس وَأَصَيْنَاهَا عَنُوةٌ فَجْمَعَ السَّيَ فَجَادَ دَحْيَةُ فَقَالَ بِانَيَّ اللهُ أَعْطَى جَارِيةٌ مَنَ السَّبِي قَالَ اذْهَبُ 
عُخُذْ جَارِيةٌ فَأَخَذَ صَفِيةٌ بِنْتَ حُييَ فَجَاءَرَجُلُ إِنَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمْ فَالَّ اللهِ وَسَلَّمْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ الْعَلْمِينَ دَحْيَةً صَفِيةً بِنْتَ حُيي سَيِّدَةً قُرْ يَظَةً وَ النَّصَيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا أَعْطَيْتَ دَحْيةً صَفِيةً بِنْتَ حُيي سَيِّدَةً قُرْ يَظَةً وَ النَّصَيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَالَو إِنَّ 
فَاهُ مَهْ اللهِ مَنَ السَّيْ عَيْرَهَا قَالَ وَاللهُ اللهِ مَن السَّيْ عَيْرَهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَن اللهِ فَأَصْبَحَ 
عُرُوسًا قَالَ مِنْ كَانَ عَنْدُهُ شَيْهُ فَلْيَجِيهُ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نَظِمًا فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(وأصبناها عنوة) بفتح العين أى قبراً لإصلحاً (فجاء دحية) بكسر الدال وفتحها (صفية بفت حي) قال النووى الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية وحي بضم الحاء وكسرها (خذ جارية من السي غيرها) قال المماذرى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية دا الجارية برضاء وأذن له في غيرها والثانى أنه أنما أذن له في جارية من حشو السي لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها (فأهدتها) أى زفتها (فأصبح عروساً) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً (وبسط نطماً)

(عنوة) بفتح الدين أى قبر أ لاصلحا هذا المشهور في تضييره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية الحركة والما ذلك قبر الفائين فالتضير المشهور تضيير باللازم والا فالمنوة مصدر عند المجوه للسي القيم أى ذلك قبر الفائين فالتضير المشهور تضيير باللازم والا فالمند والاهاء وحديث بكمر الدال وفتحها فربنت حي، يضم الحاء وكمرها (أعطيت دحية الح ) كا فه ظهر له من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فحلف الفتمة عليم فكره ذلك قال المسازري يحتمل أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه اتحا أذن له في جارية من حشو السي لا أنشلهن قالما أذيراً وقاصيم عروسا ) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا ( والمحان الطاء على الزوج والزوجة مطلقا ( والمحان الطاء عد الزوج والزوجة مطلقا ( والمحان الطاء عد

فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فنح الطا. واسكانهاأفصحين كسر النون وفتح الطا. وقد اشتهر بينالاديا. ماقاله ابن سكرة ومنها النطع فقلت

المضيف سبع من النونات فائقة لحسنها رونق بين الأنام سطع نهر ونور و ونوم فوق نمرقة ناعورة ونسيم طيب وفطع

كل من كسر النون وفتحها (بالاقط) فتح فكسر ابن بابس متحجر (فحاسوا حيسة) أى خلطوا بين السكل وجعلوه طعاءاً واحداً . قوله (حين عرس بها ) هكذا فى النسخة التى عندنا من التعريس والمشهور أعرس اذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد اذا نول آخر الليل ولذلك حكم بعضهم فى مئه بأنه خطأ وقيل هو لفة فى أعرس (فيمز ضرب عليها الحجاب) أى أمهات المؤمنين لامن السريات قوله (وطأ) أى أصلح لها الممكان خلفه

#### اللهو والغناء عندالعرس

أَخَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَيِ إِسْحَقَ عَنْ عَلَم بْنِ سَعْدَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أَفَرَظَةَ بْنَ كَدْبِ وَأَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارَى فَيْعُرُس وَإِذَا جَوْلُو يُغَنَّينَ فَقُلْتُ أَشْهَا صَاحِبًا رَسُولِ اللهِ صَلِّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَمَنْ أَهَّلْ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عَنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلُسْ إِنْ شَدْتَ فَاتَهُمْ مَعَنَا وَإِنْ شَدْتَ أَذْهَبْ قَدْ رُخَّصَ لَنَا فِي اللَّهِ عَنْدَ الْمُرْس

#### جهاز الرجل أبنته

أَخَيَرَنَا نَصِيرُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِّى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِ خَمِيلٍ وَقَرْبَةَ وَسَادَةَ حَشُوكُما إِذْخُرُ

#### الفرش

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى ابُوُهَانِۍ. الحُوْلاَئِنُ أَنَّهُ سَمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُبِلَى يَقُولُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَّ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمْ قَالَ فِرَاشُ لِلرِّجُلِ وَفَرَاشُ لِأَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِمُ لِلشَّيْطَانِ

﴿ وَ حَمِلَ ﴾ بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خل من أي شي كان

قوله (عند الدرس) بصنتين أو سكون الثانى وهذا الحديث وأمثاله بيين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله نسال أعلم. قوله (فى خميل) بخاسعجمة بوزن كريم هى القطيفة وهى كلثوب له خمل من أى ش. كان . قوله (فرائس للرجل) أى يجوز أنخاذ ثلاثقوش للرجل الح (والرابع للشيطان)

#### الإنماط

أَخْبَرَاْ أَتْلِيَّهُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنِ أَبِّ الْنُسْكَدِرِ عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلِ أَتَّخَذْتُمْ أَتَسَاطًا قُلْتُ وأَنَّى لَنَا أَغْسَاطً قَالَ إِنَّمَا سَشَكُونَتُ

## الهدية لمن عرس

أَخْبَرَنَا أَتَنْيَهُ قَالَ حَدَّتَنَا جَعْفَرُ وَهُوَ أَبْنُ سُلْيَانَ عَنِ الْجَعْدُ أَى عُنْهَانَ عَنْ أَنَس بِنْ مَالِكَ قَالَ رَصَنَعَتْ أَيْ عُنْهَا لَقَ أَسُمِ مِيْ مَالِكَ قَالَ رَصَنَعَتْ أَيْ أَمُّ سُلَمٍ حَيْسًا قَالَ وَمَنَعَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ أَللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَّى ثَفْرِ ثُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مَنَا قَلِلُ قَالَ صَعْهُ ثُمَّ قَالَ أَدْهُبُ فَادْعُ فَلاَنَا وَفُلاَناً وَفُلاَناً وَمَلا لَقَنَى السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِلَيْهُ فَلَكُ مَنَا قَلِلُ قَالَ صَعْهُ ثُمَّ قَالَ أَدْهُبُ فَاذَعُ فَلاناً وَفُلاَناً وَفُلاَناً وَمَلْ لَقِيتَ وَسَمَّى رَجَالاً فَنَا عَلَى اللّهُ مَنْ لَقِيتُهُ قَلْتُ لِأَنْس عِنَّةً كُمْ كَانُوا قَالَ يَعْنِي زُهَادً ثَلَامًا نَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا اللّهُ ع

﴿ هل اتحدَّتُم أَسَاطاً ﴾ هي ضرب من البسط لهخل وقيق وقيل واحدها نمط ﴿ زهاءَثلاثمَـاتُهُ ﴾ بعنم الزاي والمد أي قدرها من زهوت القوم اذاحز رتهم ﴿ لِيتَحلق ﴾ هو تفعل من الحلقة وهو أن يتمدوا ذلك قاله في النهاية

أى للاقتخار الذى هو ممما يحمل عليه الشيطان و يرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو ممما لا ينتفع به أحد فيجي. الشيطان برقد عليه فصار له وافته تعالى أعلم قوله ﴿ أنماطاً ﴾ ضرب من البسط له خمل رقيق. قوله ﴿ إن هذا منا قليل ﴾ نظراً الى مائستحة أنت من الكرامة ﴿ زَمَاءُ ثَلاَعَـاتُهُ ﴾ يضم الراك والمد أى قدرها . وقوله ﴿ لِيتَحلق ﴾ هو تفعل من الحلقة وهوأن يتعمدوا ذلك قاله فيالنهاية حَتَّى شَبُعُوا غَرَجَتُ طَاتَفَةٌ وَدَخَلَتُ طَاتَفَةٌ قَالَ لَى يَاأَنَّسُ أَرْخُ فَرَفَعْتَ فَا أَدرى حينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكُثَرَانًا حَدَّبُ ثَنَ يَحَى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَا اَسَعِيدُ بَنُ كَثِيرٍ بْنِ عَفِيرٌ قَالَ أَخْرَى سُلَيْانُ بْنُ بِلَال عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدُ عَنْ حَمَيْد الطَّويل عَنْ أَنْسَ أَنَّهُ سَمَّعُهُ يَقُولُ آخَى رَسُولُ الله صَلَيْ الله عَلَى الله وَسَلَمْ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارَ فَالْخَلُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

# كتاب الطلاق

باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء أُشْرَزًا عُبِيْدُ أَنَّهُ بْنُ سَعِيدِالسَّرَخْسُ قَالَ حَدَّثَاً يَعْيَى بْنُ سَعِيدِالْقَطَّانُ عَنْ عَبِيدُ أَفَّهُ

#### كتاب الطلاق

﴿ فِي قِبْلِ عَدَّتُهِنَ ﴾ بضم القاف والباء أي اقبالها وأولهــا وحــين يمكنها الدخول فيها والشروع

#### كتاب الطلاق

قوله (مرعد الله فايراجعها) إعام الآثر المبكروه بفند الامكان (فاذا طهرت) أى من الحيضة (١٨ – ٦) أَنْ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافَعُ عَنْ عَبْدِ أَمَّةً أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي حَاتَضٌ فَأَسْتَفْتَى عُمَرُ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَدَ اللهَ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَاتَضٌ فَقَالَ مُرْ عَدَ الله فَلْيِرَ اجْمَا أُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتَهَا هَذِه أُمَّ تَحيضَ حَيْضَةٌ أُخْرَى فَاذَا طَهُرَتْ فَانْشَاءَ قَلْيُفَارِقُهَا قَبْلَ أَنْ بُحَامِعَهَا وَإِنْشَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا فَانَّهَا الْعَدَّةُ النِّي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَهَ قَالَ أَنْبَأَنا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالك عَنْ نَافع عَن إِن نُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَالَتُسْ فِي عَهْد رَسُولِ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلُ عُمْرُ أَبْنُ الْحَقَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لُكُسْكُهَا حَتَّى تَظْهُرُ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَظْهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِعُدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتَلْكَ الْعَدَّةُ الَّتِي أَمَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ . أَخْرَنَ كَثِيرُ بْنُ عُنِيدَ عَنْ تُحَدِّد بْن حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّنِيدَيْ قَالَ سُثَلَ الْزُهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ الْعَدَّةَ فَقَالَ أَخْبَرَ فِي سَالُمُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقَّتُ أَمْرَأَتِي في حَيَاة رَسُول ٱلله صَلَّى لَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهِيَ حَالْضٌ فَذَكَرَ ذَلْكَ عُمَرُ لرسُول ٱلله

الثانية فقبل أمريامساكها فياالطهر الآول وجوز تعالميها فياالطهر الثانى المتنبه على أن المراجع بنبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها (وفاتها المدة ) ظاهره أزناك الحالة وهي حالة الطهر عينالسدة فتكون المدة بالأطهار لاالحيض ويكون الطهر الآول الذي وقع فيه الطلاق بحسوباً من المدة ومن لايقول به يقول المراد فانها قبل المدة بضمتين أي افيالهما فانها بالنظهر صادت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَيَّظَ رَسُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَسَلَّمَ فَذَلْكَ فَقَالَ ليُراجِعْهَا ثُمٌّ يُسْكُما حَنَّى تَحيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرُ فَانْ مَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَنَكَ الطَّلاكُ للعلَّة كَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسْبُتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا . أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بنُ إِسْهَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهُ بنُ مُحَمَّدُ بن تَمْيمِ عَنْ حَجَّاجِ قَلَ قَالَ أَنْ جُرَيْعِ أَحْدِنِي أَبُو الزِّيرِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الرَّحْنَ بِنَ أَيْنَ يَسِأَلُ أَنِنَ عَمر وأبو الزيير يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ حَاصًا فَقَالَ لَهُ طَلَقَ عَبْدُالله فِنْ عُرَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَالَيْسٌ عَلَى عَهْد رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالً عُمْرُ رَسُولَ الله صَلَّى! اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاثَضٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيُرَاجُعْهَا فَرَدَّهَا عَلَى قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لَمُسِكْ قَالَ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ التَّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَالُّهُمَ النَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ في قُبُل عدَّتِهنَّ . أَخْبَرَنَا عُمَّدُ إِنْ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ إِنْ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عِن الْحَكَمَ قَالَ سَمَعْتُ مُحَاهِدًا

لها والفتعالى أعلم . قوله ﴿ فنفيظ ﴾ يدار على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أى ثانية وعظير منها و به حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة ﴿ وحسبت ﴾ على بناء المفعول والصيغة للبؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للستكلم . قوله ﴿ فردها على ﴾ من كلام ابن عمر أى فرد الطلقة على أى أنكرها شرعا على ولم يرهاشينا مشروعا فلا يناق هذا أنوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرى بالرجعة اليها ﴿ إذا طهرت ﴾ ظاهره من الحيض الآلول و يمكن حمله على الطهر من الحيض الثانى توفيقا بين روايات الحديث . قوله ﴿ قبل عدن ﴾ بضم القاف والياء قال السيوطى أى اقالها وأولما وحين يمكنها للدخول فهاوالشروع وذلك حال الطهر . قلب هذا على وفق مذهبه وقد تقدم

يُحدَّنُهُ عَن أَبْ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِمِدَّشِنَّ عَالَ ابْنُ عَبَّاسَ رَضَّى أَلَّهُ عَنْهُ قَبُلُ عَدِّهِنَّ

#### باب طلاق السنة

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوْبَ قَالَ حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتَ قَالَ حَدَّتَنَا الْأَحْمَشُ عَنْ أَبِي إِلْمُحَوَّضِ عَنْ عَبْد الله أَنَّه قَالَ طَلَاقُ الشَّنَّة تَطْلِقَةٌ وَهَى طَاهرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْمُحَرَّثُ طَلَقَهَا أَخْرَى مُمَّ تَعَدُّ بَعَدَ ذَلِكَ بَحْبَعَة قَالَ الْأَحْمَشُ سَالْتُ إِبْرَاهِمِ فَقَالَ مثلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَيْ تَعَدُّ نَعْدَ ذَلِكَ بَحْبَعَة قَالَ الْأَحْمَشُ سَالْتُ إِبْرَاهِمِ فَقَالَ مثلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَيْ قَالَ طَلَاقُ فَلَ الْمُحْمَّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ طَلَاقُ

## باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِّرُ قَالَ سَمْتُ عَبْيْدَ الله بْنَ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَاثِضٌ تَطْلِيقَةً قَالْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَاذَا أَعْتَسَلَتْ

الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك واقة تعالى أعلم . قوله ﴿ طلاق السنة ﴾ يمعنى أن السنة قد و ردت باباحتها لمن احتاج اليها لابمعنى أنها من الأفعال المسنوغة التي يكون الفاعل مأجورًا بالتيانها فم اذاكف المرء نصد من غيره عند الحاجة و آثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لاعلى نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهى من أينعض المباحات كاجار به الحديث واقة تعالى أعلم . وقوله (تم تعد بعدذلك بحيضة) هذا صريح في أن الصدة تكون بالحيض لا بالاطهار . قوله فَلْيَرُكُمُ حَتَّى غَيِضَ فَاذَا أَغَتَسَلَتْ مَنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلاَ يَسَّهَا حَتَّى يُطلَقَهَافَلْ شَا. أَنْ يُسَكَمَا فَلْيُمْسَكُهَا فَأَنَّهَا الْعَدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّوجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَمَسَ النِّسَادُ. أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ مَوْلَى طَلْحَةً أَنْ عَنْ اللهِ عَنْ مَوْلَى طَلْحَةً عَنْ سَالِمْ بِنَ عَبْدِ الرَّحْنِ مَوْلَى طَلْحَةً عَنْ سَالِمْ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَنْ عَمْراً أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْراَ أَنَّهُ وَهَى حَالْفُسُ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْ عَلْمَا اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْكُ اللَّيْسَ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْكُ النَّيْسَ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### باب الطلاق لغير العدة

أَخْبَرَني زِيَادُ بُنُ أَنُّوبَقَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيد بِن جُبَرِعَنِ أَبْ عُمِرَ أَنْهَ طَلَقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَالَيْفَ فَرَدَّهَاعَلَيْهُ رَسُولُ أَيْثَةٍ صَلَّى اللهِ عَنْ طَلَقْمَ اوهي طَاهِرٌ

### الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَادَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ يُونُسُ بِنْ مُبِيْرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ الْمَأْتَهُ وَهِيَ حَالَفُنْ فَقَالَ هَلْ تَمْرُفُ عَبَدَالله بْنَ عُمْرَ قَالَّهُ طَلَقَ الْمَأْتَهُ وَهِي حَالَفُنْ فَشَالُ عُمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرُهُ أَنْ يُراجِعَنَا ثُمَّ يَسْتَقْلِ عَدْتَهَا فَقُلْتُ لَهُ فَيَعَتَّذُ بِثَلِكَ التَّطْلِيقَة فَقَالَ مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجْزَ وَاسْتَحْمَقَ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

وذلك حال الطهر يقال كان ذلك في قبل الشتاء أى اقباله ﴿ فقال فه ﴾ قال في النهاية أى ف اذاللاستفهام فأبدل الآلف ما. للوقف والسكت ﴿ أَرَابِت ان عِمْز واستحدق ﴾ أى فعل فعل الحق قال في النهاية

<sup>﴿</sup>فَعَنَدُ بَنَكُ النَّطَلِمَةُ ﴾ أى اعتد بنَكُ النَّطَلِمَةُ وَتَعْسَبُ فَى الطَلَقَاتَ النَّلَاثُ أَمْ لَا لَهُم مَصَادَفَهَا وَقَهَا والنَّيِّ، يَطَلَ قِبلَ أُوانَهُ سِهَا وَقَدْ لَحْقَتَ الرَّجِمَةُ الْمِطْلَةُ لَازُمْ ﴿ مَ ﴾ أي اسكَ قاله ردعا له وزَجِراً

حَدَّثَنَا أَنْ عُلِيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدُ بْ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ رَجُلُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَاتَضَ فَقَالَ أَتَمْرُفُ عَبْدَ أَلَّهُ بْنَ عُمَرَ فَانَّهُ طَلَّقَ أَمْراَتُهُ وَهِي حَاتَضَ قَانَى عُرُ النَّبِيَّ صَلَّى أَقَلُ عَلِيهِ وَسَلِّمَ يَسَأَلُهُ فَأَمَّرَهُ أَنْ يُراجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّمَا قُلْتُ لَهُ إِنَا ظَانَ الرَّجُلُ لِمُرَأَتُهُ وَهِي حَاتُضُ أَيْمَتَذُ بِنْكُ الْعَلْيَقَةَ فَقَالَ مَا وَانْ عَبْرَو

#### الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ

أَخْبَرَنَا سُلْمَانُ ثُنُ دَاُودَ عَنِ أَنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَنْرَمَةُ عَنْ أَيِهِ قَالَ سَمْتُ تَخُودَ أَبْنَ لَيبِدِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْيٍ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ فَلاتَ تَطْلِيقات جَمِياً فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمُم قَالَ أَيْلَعَبُ بكتابِ أَللهُ وَأَنَا بِيْنَ أَظُهُرُكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ

و ير وى واستحمق على مالم يسم فاعله لأنه بأتى لازما ومتعدياً يقال استحمق الرجل أى فعل فعل الحتى واستحمقته أى وجدته أحمق قالوالرواية الأولى أو لى يلزاوج عجز

عن التكلم بمثله اذكونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج الى سؤال سيا بعد الأمر بمراجعته اذ لا رجعة الا عن ملاتي و يحتسل أنه استفهام معناه التقرير أى ما يكون ان لم يحسب بناك الطاقة فأصل ماذا يكون ثم قلب الآلف ها. (ان مجر عن الرجعة في أي أظم تحسب جيئة فاذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أم قلب الألم الرجعة في ابطال العلاق نفسه في أي فعل فعل الجاهل الآحق أن أبي عن الرجعة لا يجز قالوا و بمعنى أو والله تعالى أعلى قوله فر أيلسب بكتاب الله في بحتمل بناء الفاعل أو المهمول أي يستهر به والمراد به قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله و لا تتخفوا آيات الله هزوا فان معناه الشعليق الشرعى تطليقة بعد قطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين الثنية ومثله قوله تعالى تحسن العشرة والتيام مجواجهين بحمروف تخير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمكوا النساء بحسن العشرة والتيام مجواجهين عبين أن يسرحوهن الدراح الخيل المعنى عليه العلى المعلى العد ذلك أى قد يقلب الله يقبها ومن الرغة عنها العرب الما يحتبا ومن الرغة عنها

# يَارَسُولَ ٱللهُ أَلَا أَقْتُـــلُهُ

#### باب الرخصة في ذلك

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنُ شَهَابِ أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُرا الْمَجَلَاقِ جَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّيْ فَقَالَ أَرَأَيْتُ يَاعَصُمُ وَالْفَ صَلَّى اللهُ عَلَى يَقْعَلُ سَلْ لَى بَاعَاصُمُ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَرَهُ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَرَهُ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنَ ذَلْكَ فَسَأَلَ عَاصِمُ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَرَهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَرَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَسَلَّالَ عَاصِمُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَا قَالَ لَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلْمَ وَسُلَمْ وَسُلَّمَ وَسُلَمْ وَسُلَّمَ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ عَلَى وَسُلَمْ وَسُلُمْ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّهُ وَلَمُ عَلَيْ وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُلَمْ عَلَيْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللّهُ مَا لَلْهُ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ وَسُ

لل الرغبة فيها ومن عربمة امصناء الطلاق المالتهما فلير اجسها ، وقوله ﴿ ولا تتخذوا آبات الله هزوا ﴾
أى بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما العب واستهزاء والجد والمنزعة أن يطلق واحدا وان أواد
الثلاث ينبني أن يفرق ﴿ آلا أقتله ﴾ لآن اللهب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ
وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث فقال أبر حنيفة ومالك والاوزاعي والليث
هو بدعة وقال الشافي وأحد وأبو ثور ليس بحرام لكن الأولى التغريق وظاهر الحسديث التحريم
والجمهور على أنه اذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث و لاعبرة بخسلاف ذلك عندهم أصلا وافته تعالى أعلم
قوله ﴿ فِيقتلونه ﴾ أى المسلمون قصاصاً ان لم يأت بالشهود وان كان له ذلك فيا بينه وبين الله عند
بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء ﴿ فكره ﴾ كا نه ما اطلع على فوع الواقعة فرأى البحث

فَقَلَ يَارَسُولُ الله قُرَالَيت رَجُلا وَجدَ مَع آمْرَاتُه رَجُلاً أَيْقَتُلُهُ فَتَقُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْسَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْتُ جَا قَالَ سَهْلُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْتُ جَا قَالَ سَهْلُ وَسَلَمُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ عَنَى وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عن منه قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه بخل في البحث عن الضرو رى وافتة المأعلم ( فقتلونه ) 
بالحتااب المسلمين أو له صلى الله تعلى عليه وسلم والجمع للنعظيم ( كذبت عليها ان أمسكنها ) أى مقتضى 
ماجرى من اللمان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فيا قلت فان أمسكنها فكا أى كنت كاذبا فيا قلت فلا 
يليق الامساك وظاهر أنه لايقع التغريق بمجرد اللمان بل يلزم أن يغرق الحاكم ينهما أوالزوج يغرق 
بندسه ومن يقول مخلافه يعتفر بأن عو بمرا أما كان علل بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قروه التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الشلات تجوز دفعة اذا كانت الحالة تقضيه وتناسه وأنته 
تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الشلات تجوز دفعة اذا كانت الحالة تقضيه وتناسه وأنته 
تعالى على وسلم على ذلك وفيه أن الشلات المناسة خذا الحديث بالمطاوب وهي الشلات 
الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسة خذا الحديث بالمطاوب وهي الشلاث

عَرُو بُنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِقِيْةٌ عَنْ أَبِي عَمْرُو وَهُوَ الْأَوَّرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِعَيِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنْي فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ أَبَا عَمْرُو بِنَ خَفْصِ الْخُزُومِيَّ طَلَقْهَا ثَلَاثًا فَأَنطَانَى خَالَدُ بُنِ الْوَلِيدِ فِي نَقَرَ مِنْ بَنِي خُزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارُسُولَ اللهَ إِنَّ أَبَا عَمْرُو بَنَ حَفْصَ طَلَقَ فَاطَمَةَ ثَلاثًا فَيْلُ لِمَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لِلسَ لَمَانْفَقَةُ لِلْاسَاكُـنَ

### باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

أَخْرَنَا أَبُو دَاُودَ سُلَيَانُ بُنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَجُعُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَنِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهِبَاء جَاءَ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ يَاأَبْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَّتُ عَلَى عَبْدَ رَسُولِ أَلْلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةَ عُمَرَ رَضِى أَلْلَهُ عَنْهُمَا رُدُّ إِلَى الْوَاحِدَةَ قَالَ نَعَمْ

دفعة وافة تعالى أعلم . قوله ﴿ ألم تعلم أن الثلاث الح ﴾ لما كان الجهور من السلف والحلف على وقوح الثلاث دفعة وقد جاد في حديث ركانة بعنم الراء أنه طلق امرأته البنة فقال له الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ماأردت الاواحدة فقال وافت مالردت الاواحدة فقال له أثني صلى الله تعالى عليه لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره بدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تضواحدة أشار المصنف في الترجمة لل لل تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المنمرقة لغير المدخول بها واذا طلق غير المدخول بها الواحدة وعلى هذا الحديث والثالث ترد الى الواحدة وعلى هذا الحديث وين ما يتنضى الواحدة وعلى هذا الحديث وين ما يتنضى بهد ذلك أمضى الثلاث المدخول بها وغير المدخول بها فيأمل فالرجه في الحلاث أن عمر بها وغير المدخول بها فيأمل فالرجه في الجواب أنه منسوخ وقد قرزاه في حلية مسلم وحاشية أبي داود

## الطلاق للي تنكح زوجا ثم لايدخل بها

أَخْبَرَنَا مُحَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَحْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ سُئلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلُ طَلَقَ الْمُرَأَتُهُ فَتَرَوَّجَتْ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ سُئلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَوَجَعْ عَيْدُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا حَقْقَ الله وَقَلَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَبَ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لاَ حَقَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَنْ عُرُوقَ عَنْ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّتَى أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنَ ابْنَ عَبْد الله عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّتَى أَيْوِبُ بْنُ مُوسَى عَنَ ابْنَ عَبْد الله عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلْهُ الله صَلَّى الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ الرَّحْنِ بْنَ الرَّبِرِ وَالله عَلَيْهُ الله صَلَّى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ لَمَلُكُ يُرِيلِي أَنْ تَرْجَعِي إِلَى رَفَاعَةٌ لَا حَتَى بَنُونَ عَسَلِتُهُ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهُ الله وَسَلَمْ لَمُلُكُ يُرِيلِي أَنْ تَرْجَعِي إِلَى رَفَاعَةً لَا حَتَى بَنُونَ عَسَلِيلُكُ وَتَلُو وَقَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَمُلَكِ يُرِيلُونَ عُسَلِتَهُ وَتَلُو وَقَعْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ ا

## طلاق البتة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا يِزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمُرٌ عَنِ الرهْرِي عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَّتِ أَمْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَلْيه وَسَلَمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وانة نعالى أعلم. قوله (عن رجل طلق امرأته) أى ثلاثاً (فدخل بها) أى خلا سمى الحالوة دخولا فانها من مقدماته ولابد من الحل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجساع كايدل عليه قوله ثم طلقها قبل أنبواقها (حتى يذوق الآخر) أى غير الاول ولوثالثاً أو رابعاً ، قوله (حتى يذوق) أى الآخر

عَنْدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنْ كُنْتُ تَعْتَ وَفَاعَةَ الْقُرْظِى فَطَلَقَنِي الْبَنَّةَ فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَالَّحْنِ أَبَّنَ الزَّيْرِ وَا نَهُ وَاللهَ يَارَسُولَ الله مَامَعُهُ إِلاَّ مثلَ هذه الْهُدَّيَةِ وَأَخْذَتُ هُدُّيَةً منْ جَلْبَاجٍا وَخَاللهُ مَنْ سَعِيدِ بِالْبَابَ فَلْمَ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَاأَبا بَكُر أَلاَ تَسْمَعُ هٰذه تَجْهُرُ بَمَا تَجَهُرُ بِهِ عَنْدَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقي عَسَيْلَتُهُ

## أمرك بيدك

أَخْبِرَنَا عَلَى بُنُ نَصْر بْنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بُنُ زَمْدَ قَالَ اللّمُمْ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ لَا ثُمْ قَالَ لَا ثُمْ قَالَ لَا ثُمْ قَالَ اللّهُمْ غَفْرًا إِلّا مَاحَدَّتَى قَنَادَهُ عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى أَبْنِ سُكُرةً عَنْ أَنِي سَلَمَةً عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُمُ عَلَيْ وَسَلَمٌ قَالَ لَا ثُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى قَنَادَةً فَا اللّهُمْ غَفْرًا إِلّا مَاحَدُّتُ فَي مُرْبِقَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَنَادَةً لَا تَعْلَقُ مُنْ كُرُدُ فَقَالَ نَدَى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هٰذَا حَديثُ مُنْكُرٌ

﴿ فَطَلَقَىٰ البَّهُ ﴾ أَى ثلاثاً لأنها قاطمة ﴿ فَتَرُوجِت عبدالرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الواى وكسرالبا. بلاخلاف وهو الزبير بن باطا و يقال باطيا و كان عبد الرحمن صحاياً والزبير قتل بهود با في غزوة

لاعبدالرحمن بخصوصه. قوله (تجهر بمساتجهر) كره الجهر بمثل ذلك في حضر تعمل القامال عليه وسلم تعظيما لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيرا الثلك المقالة البعدة عن أهل الحياء. قوله (اللهم نفقاً ) بقتح فسكون بمنى المففرة ونصبه بتقدير اغفر لى أو أسألك أو ارزقنى ونحو ذلك ولمما كان منشأ الحفظ اللجلة المذمومة طلب منه المففرة والا نقد جاء وفع عن أمتى الحفظ قال الترمذى هذا حدثنا سليان بن الا من حديث سليان بن حرب عن حاد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليان بن حرب عن حاد بن زيد بهذا واتما هو عن أفيهر برة موقوف ولم يسرف محمد حديث أؤهر بوقر مؤمرة عا باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلما به

حَدَّثَنَا إِسْحَى بِنُ إِرْ اهمِ قَالَ أَنباتًا سُفْيانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَت جَامَت أُمْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَقَني فَأَبَّتّ طَلَاقي وَ إِنِّي تَرَوَّجْتُ بَعْلَهُ عَبْدَ الرَّحْنِ ثِنَ الزِّيرِ وَهَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هُدْنَة التَّوب فَضَحكَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ لَعَلَّك تُر مدينَ انَّ تَرْجِعي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى بَذُوقَ عُسِلْتَكَ وَتَذُوقِي عُسَلْتُهُ . أُخْيِرَنَا مُحَدِّنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدِّنَا كَعْنَ قَالَ حَدَّنَى عُيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَى الْقَاسُمُ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلْقَ أَمْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فَتَرَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ مَسَّهَا فَسُـٰلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْحَلُّ للْأَوِّل فَقَالَ لَا حَتَّى يَنُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوَّلُ . أَخْبَرَنَا عَلَى مُن حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَهْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَنْي عَنْ أَنَّ إِسحْقَ عَنْ سُلَمَانَ مْن يَسَارِ عَنْ عَبْد ٱللهُ مْن عَبَّاسِ أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَو الرَّبَيْصَاءَ أَتَت النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلِّمَ تَشْتَكَى زَوْجَهَا أَنَّهُ لاَ يَصِلُ الَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاهَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ أَللَّهُ هَىَ كَاذَبَةٌ ۚ وَهُوَ يَصُلُ الَّيْهَا وَلَكُنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى زَوْجَهَا الْأُوَّل فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ ذٰلِكَ حَتَّى تَنُوق عُسَلِتَهُ ۚ . أَخْبَرَنَا عَرْوُ مْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُّ عَنْ عَلْقَمَةً بِنَ مَرْتَدَ قَالَ سَمْتُ سُلْمُ بَن زَرِير يُحدّثُ

بني قريظة (هدبةالتوب) بضم الهادو إسكان الدالطرف الذي ينسج (ان الغميصاء أوالرميصاء)

وكانعلى ناصر حافظاً صاحبحديث. قلت فكا أن قول المصنف هذاحديث منكر اشارة المراأنوفه منكر والله تعمالي أعلم ثم الجمهور على أنهاطلقة واحمة. قوله ﴿ النالفيصا. أو الرميصا. ﴾ بضم وفتح

عَنْ سَالِمْ بْنَ عَبْدُ الله عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى الرَّجُلِ تَكُونُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَى الرَّجُلِ تَكُونُ الْمُسَلَلَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحُودُ بْنُ غَيْلاَنَ فَالَ حَدُّثَنَا وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

# باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ

أَخْبَرَنَا عُمُّرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيِمْ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ هُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَلَمُوصُولَةَ وَآكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلُهُ وَالْحَالَ وَالْحَلَلُ لَهُ

هى غير أم سليم على الصحيح ﴿ الواشمة ﴾ هى فاعلة الوشم وهى أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أونيل فيزرق أثره أو يخضر ﴿ والموتشمة ﴾ هى الى يفعل بها ذلك ﴿ الواصلة ﴾ قال

ومدفيها فى اشية السيوطى مى غير أمسليم على الله حيم (حتى تذوق) أى وهى ماذافت على مقتضى ماقالت فتواخد باقرارها . قوله (فيغان البساب) من أغلق الباب والمراد الحلوة . قوله (هذا أولى بالسواب) أى من الذي قبلكافي عارة الكبرى . قوله (الواشة) هى فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نبل فيزرق أثره أو يحضر والموتشمة في هى التى يفعل بها ذلك كذا ذكره السيوطى أى وهى واضية فروالواصلة) هى التى تصل شعرها بشعر انسان آخر فروالموصلة) التى يفعل بها ذلك من رضاها (وآكل إلى أى آخذارا سواد أكل بعدذلك أولا لكن لما كان الفرض في الإسلى هو الآكل بعدذلك أولا لكن لما كان الفرض في الآكل عبر عبد بأكله كروموكله في معطيه (والمحلل له في الاكول من الاحلال

# باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنْ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُهْرِيِّ عَنِ الِّتِي اُسْتَعَاذَتْ مَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ عَنْ عَالشَهَ أَنَّ الْكَلَائِيَّةَ لَمَّا حَخَلَتْ عَلَى النَّيِّ صَلَّى الْقَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَدْ عُنْت بَعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِك

#### باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

أَخْبَرَنَا عَينَدُالله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرُ وَهُو اَبْنُ الْمِ الْجُهْمِ قَالَ سَمْتُ فَاطَمَةَ بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَّ رَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ يَهَا فِي الْجُهْمِ قَالَ سَمْتُ اللهِ وَسُلَّمَ قَالَ كُمْ طَلَقَكَ فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ الْكَ نَفَقَةٌ وَاعْتَدَّى ثُمُّ أَنْيْتُ النِّي طَلِّى اللهِ عَنْدَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

في النهاية هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر زوراً وروى عن عائشة أنها قالت ليست الراصلة

والثانى من التحليل وهمايمنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلاميز أولاهما مشددة ثم المحل من تروج مطلقة الذير ثلاثاً لتحل له والمحلل له هو لمطلق والجهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لأن المدن يقتضى النهى والحرمة فىباب النكاح تقنصى عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللمن قد يكون لحسة الفعل فلمل اللمن هبنا لأنه هنك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة الى المحلل له فظاهر وأما المحلل قانه كالتيس يعير نصه بالوطء لغرض الفير وتسميته محالا يؤيد القول بالصحة ومن لايقول بها يقول أنه قصد التحليل واذكانت لاتحل . قوله ﴿ فقلت ثلاثاً ﴾ أى

# تأويل قوله عز وجل ياأيها الني لم تحرم ماأحل الله لك

أَخْرَنَا عَبُدُ الله بْنُ عَبْد الصَّمَد بن عَلَى الْوصِلَّ قَالَ حَدَّنَا عَثَلَا عَنْ سُفَانَ عَنْ سَالِم عَنْ سَعِيد بْن جُبْر عَن ابْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّى جَمَلْتُ الْمَرَاقِي عَلَيَّ حَلَما قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلْيَكَ عَرَامٍ ثُمَّ تَلًا هٰذِهِ الآيَةَ يَاأَيُّهَا النَّيُّ لَمَ ثُحَرِّمُ مَالَّحَلَ اللهُ لَكَ عَلْكَ أَغْلَمُ الْكَفَارَة عَتْنُ رَقَةً

# تأويل هذه الآية على وجه آخر

أَخْبَرَنَا قُتِيَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ أَبْنِ جُرَجٍ عَنْ عَطَاء أَنَّهُ سَمَعَ عُبِيَدُ بِنَ عُمِيْرٍ قَالَ سَمعْتُ عَاتَشَةَ زَوْجَ النِّبَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النِّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ يَمْكُثُ عِنْدَ وَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا فَتُواَصِيْتُ وَحَفْصَةُ أَبْتُنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّى مَعْدَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَمُهما فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بِلْ شَرِيتُ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجْدُ مَنْكَ رِيحَ مَنَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَمُهما فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بِلْ شَرِيتُ

التي يعنونولابأس أن تعرى المرأة عرائده فصل قرناً مزقرونها بصوف أسودو إنماالواصلة التي تكون بنيا في شبيتها فاذا أسنت وصلتها القيادة قال أحمد بن حنبل لمما ذكراه ذلك ماسمعت بأعجب من ذلك (ريح مغافير) هو شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم وله ريح كرية منكرة و يقال أيضا مغائير بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه

طلقنى ثلاثاً فيو جواب بحسب المدى. قوله (ثم تلا هذه الآية) ياأيها النبى لمتحرم ماأحل لقه لك فهذا بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت فى تحريم المرأة كما جا. أنه صلى الله تمال عليه وسلم حرم مارية فنزلت (عليك أغلظ الكفارة) لمله أغلظ فى ذلك ليذجر الناس و يرتدعوا عن ذلك والا فظاهر القرآن يقتضى كفارة اليمين نقد قال تمالى قدفوض القلام تحلة أيمانكم الح فليأمل والله تمالى أعلم. قوله (فتواصيت) أى ترافقت (وخصة) بالنصب أقرب أى مع خصة حتى لايلزم العطف على الضعير المرفرع بلاتاً كيد ولافصل (مادخل) مازائدة (ربح مفافير) هوشى حلو له ربح كرية وكان صل عَسَلًا عَنْدَ زَيْنَبَ وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ يَاأَيُّهَا النِّيْ لَمْ نُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اِللَّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله لِمَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاَجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِيْتُ عَسَلًا كُلُهُ فَى حَديثِ عَطَا.

### باب الحقى بأهلك

أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنُ حَامِي بِنَ أَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُنُ مَكَّ بِنَ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ أَلَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْزُهْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بِنْ عَبْدِ اللّهِ بِنَ مَالِكَ قَالَ سَمْتُ كَمْبُ بِنَ مَالِكَ قَالَ سَمْتُ تَبُوكَ وَقَالَ فِيهٌ إِذَا رَسُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الامففور ومنحور للمنحر ومعروف لضرب من الكمأة ومفلوق واحد المغاليق

الله تعالى عليموسلم لا يحب الرائحة الكريمة ظائلة ثقل عليه ما قالتا وعزم على عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل قوله (- مين تخلف) متعلق بحديثه أى يحدث ما وقع له حين التخلف ( فلا تقريما ) جفتح الراء

في هذَا الأمر ، أُخْبِرَني مُحَدُ مُن جِنَاةً وَمُحَدُ مِن مُحِيدٌ فَالاَ حَدَّنَا مُحَدُ بِنُ مُوسَى أَيْنِ أَعْيَزَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَقَ بْن رَاشِد عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكَ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْمٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى َّرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى صَاحَبَيَّ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزلُوا نَسَاءَكُمْ فَقُلْتُ للرَّسُول أُطَلِّقُ أَمْرَأَتى أَمْ مَانَا أَقْمُلُ قَالَ لاَ بَلْ تَعْتَرَكُ اللَّا تَقْرَبُهَا فَقُلْتُ لاُمْرَأَتِي الْحَقِّي بأَهْلك فَكُوني فِيمْ فَلَحقَتْ بِهمْ أَحْرِزَا لُوسُفُ مِنْ سَعِد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ مِن مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِنْ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَى عُمَّا إِعَ إِنْ شَهَاكِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ عَدْ اللهِ بِن كَمْ اللهِ عَدْ الله بِن كَمْ قَالَ سَمْدُتُ كَعْمًا نُحَدِّثُ حَدِيثُهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في غَزْوَةَ تَبُوكَ وَقَالَ فِهِ إِنَّا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْتَنِيوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَفَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمَّ مَانَا أَفْعَلُ قَالَ بَلَ اعْتَرَلْهَا وَلا تقْرَلْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مَثْلُ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِأَمْرَ أَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكَ وَكُونِي عَنْدُهُمْ حَنّي يَقْضَى اللهُ عَرِّ وَجَلَّ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ عَالَفَهُمْ مَعْقُلُ بْنُ عَبِيدَ الله . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن مَعْدَانَ بْن عيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقَلْ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبِرَنى عَدُ الرِّحْن بن

<sup>﴿</sup> فَعَلَىٰكُ مُرَادًا لِمَنْ يَاهُمُلُكُ إِنْ يُعَالِمُنَى أَهْلُكُ اذَا لَمْ يَكَنَ بِفَالَطُلَانَ لَمْ يَكَنَ طَلَاقًا . قوله ﴿ اللَّهُ يَنْ يَعِبُ عليهم } أَى الذِن ذكرهم الله تعلل في القرآن بقوله رعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية

عَبد الله بن كَعْب عَنْ عَمْه عُبيد الله بن كَعْب قالَ سَمْتُ أَبِي كَعْبا يُحَدَّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ وَإِلَى صَاحِبَى انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَرُلُوا نَسَاءُكُمْ فَقُلْتُ الرِّسُولِ أَطَلَقُ أَمْرَأَقَى أَمْ مَاذَا أَقْتُلُ قَالَ لاَ بَلْ تَعْتَرُهُما وَلا تَقْرَبُها فَقُلْتُ لاَمْرَأَقَ الْحَقِي بِأَهْلِكَ فَتُكُونِي فِيهِ حَتَّى يَقْضِى الله عَزْ وَجَلَّ ظَلَحَقَتْ بِهِمْ عَالَفَهُ مَعْمَرٌ . أَخْبَرَ فِي مُحَدِّدُ بُنُ عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ وَهُولِينُ ثَوْر عَنْ مَعْمَرِ عَنَ الرَّهْرِي عَنْ عَدْ الرَّحْنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالكَ عَنْ أَيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ وَهُولِينُ ثَوْر عَنْ مَعْمَرِ عَنَ الرَّهْرِي عَنْ عَدْ الرَّحْنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالكَ عَنْ أَيْهِ قَالَ وَلَكِنْ لاَ وَلَكِنْ لاَ وَلَكِنْ لاَ وَلَكِنْ لاَ وَلَكُنْ لاَ وَلَهُ بُولُ اللهِ عَنْ أَيْدُ لَكُولُهُ اللهِ فَالَ فَعْدَ الْمُؤْمَى اللهُ عَنْ إِلَّا اللهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

#### باب طلاق العبد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ سَمْتُ يَعْنِي قَالَ حَدَّنَا عَلَى بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِي بْنُ لَذِي كَثِيرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَنَّبُ أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْقُلَ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَ أَتِي كَثِيرِ عَنْ عُطَلِقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْهَا تَطْلَقَتْها تَطْلَقَتْها مُعْمَرُ وَاللّه عَلَيْ فَسَالَتُ أَنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتُ عَنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةً فَضَى بِلْلِكَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَلَقَهُ مُعْمَرُ و أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَلَقَهُ مُعْمَرُ و أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ وَالْمُ

قولم("مُأعَقناً)على بنا المفعول (ققال ازواجتها ) ظاهره أن الحريماك الاضطلقات وازصار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لمقامات الحاصل بالدى لكن الممل على خلافه فيمكن أن يقال! أن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كا رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حيثذ كانتا واحدة ومدذا

َ إِنْ رَافِعٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَمْمُرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَفِي كَثِيرِ عَنْ عُمْرَ بْن مُعَتَّبَ عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي مَوْفَلَ قَالَ شُلَ ابْنُ عَبَّس عَنْ عَبْد طَلَقَ ٱمْرَأَتُهُ تَطْلِيقَتَنْ ثُمُ عُتِّفًا أَيْتَرَوَّجُمَا قَالَ نَمْ قَالَ عَنْ قَالَ أَنْنَى بِلْكَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْدُهُ عَظيمَةً عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْ الْمُبَارَكُ لَمْمَر الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُو لَقَدْ حَلَ صَحْرةً عَظيمَةً

## باب متى يقع طلاق الصي

أمر قد تقرر أنه منسوح الآن فلا اشكال واقه تعالى أعلم . قوله (عن الحسن) قبل هو سهو اما من المصنف أو من شيخه والصواب أبر الحسن كا فيا تقدم . قوله (ومن لم يكن محتلسا الح) أخذ منه أن غير النالغ لاعبرة بطلاقه اذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق واقه تعالى أعلم . قوله ( أنبت ) على بناء المفعول

أَبِنَ خَسَ عَشْرَةَ سَنَّةً فَأَجَازَهُ

## باب من لايقع طلاقه من الأزواج

أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ إِنْ إِبْرِاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدالَّرْ فَنِ بِنَ مَلِدِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بِنَ سَلَمَةَ عَنْ حََّادِ عَنْ إِبْرِاهِمِ عَنِ الْأَشُودَ عَنْ عَاتِشَةَ عِنِ النِّيِّ صَلَّى أَتَلَهُ عَلْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ رُفعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ عَنِ النَّاتِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظُ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُوعَنِ الْجَنُّونَ حَتَّى يَعْقِلُ أَوْ يَفِيقَ

#### باب من طلق في نفسه

أَخْبَرَنَا لَبِرَاهِمُ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبُدُ الرَّحْنِ بُن تُحَدِّ بن سَلَّامَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَجَّاجُ بن مُحَدِّ عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرِيَّةَ أَنَّ النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّعْنِ عَنْ رَضُولُ اللهِ عَنْ أَيْنِ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ أَيْنِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَى مُعَلِيْ عَلَيْ عَنْ عَلَى عَلَى مُعَلِيْ فَلَا عَبُدُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْنِ عَنْ أَيْنُ اللهُ عَنْ أَيْنِ وَلَمْ عَنْ أَيْنُ وَاللهِ عَنْ أَيْنُ وَاللهِ عَنْ أَيْنِ وَلَمْ وَاللهَ عَنْ أَيْنَ وَاللهِ عَنْ أَيْنُ وَاللهِ عَنْ أَيْنُ وَاللهِ عَنْ أَيْنُ وَاللهَ عَنْ أَيْنُ وَاللهَ عَنْ أَيْنُ وَاللهِ وَاللهُ عَنْ أَيْنُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهَ اللهُ عَلَيْ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْ وَسَلْمَ اللهُ عَلْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

قوله (رفع القلم) كناية عن عدم كناية الآثام عليهم في هذه الآحوال وهو لاينافي ثبوت بعض الأحكام الديرية والآخروية لهم في هذه الآحوال كعضان المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلي فقعله قضا. عند كثير من الفقها، مع أن القضا، مسبوق بوجوب الصلاة فلا بدلم من القول بالوجوب حلة النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الإعمال فينا الحديث وفع عن أمتى الحفا مع أن الفاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا فني دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء عد وافته تعالى أعلم ويتمانى بهذا الحديث أعمان أخر ذكر ناها في حاشية أبي داود وفي كتاب الحدود (حتى يكدر) أي يحتم أو يبلغ بؤ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية بحتم وذلك لآنه قد يلغ بلا احتلام

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأَمَّى مَا وَسُوَسَتْ بِه وَحَدَّثْ بِهِ أَنْفَسَهَا مَالَمْ تَعَمْلُ لُو تَنكَلُمُ بِهِ أُخَبَرِنى مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرِّحْزِيَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَنَفَى َّعَنْ رَاتَدَهَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرارَةَ بْنِ أُوفَى عَنْ أَبِي هُرَٰرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَلَى تَجَاوَزَ لِأَمْنَى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهَ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكُلَّمَ أَوْ تَعْمَلْ بِه

(أن الله عز وجل يتجاوز لامتى ماوسوست به وحدثت به أنفسها مالمتمدا أو تتكلم به كالله الشيخ والدين بن عدالسلام في أماليه برد عليه حديث آخر من هم بسيئة ظريملها لم تكتب عليه فأن عملها كتبت له حسنة فل يعملها لم تكتب عليه مان عملها كتبت له حسنة فل يعملها كتبت له حسنة فل عشرا فقد أثبت المم بالحسنة حسنة وقوله تعالى ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلل الزلت هذه الايتجاءت الصحابة رضى الله عنه الله تقدا على فرد من الذى في النفس فقاله الإطافة لنا المهادة والسلام قولوا سممنا وأطمنا والاتكونوا كاشحاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من به المقوله لا يكلف انه نفسا الاوسعها فحصص ما تقدم في الأيمالا ولي بماخر ج من الطاقة فعل على أن ما في النفس على قسمين وسوسة من حديث النفس وهو المتجاوز عنه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها وأما قوله يحاسبكم به التو الى وضع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن وأما المدن النفس الذي يمكن رفعه لكن وفكف به لقوله يحاسبكم به التو الوقال في موضع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن

قوله (حدث به أنفسها) يحتمل الرفع على الفاعلة والنصب على المفعولية والثانى أظهر معنى والأول بحمل كنامة عما تم علم تمثل من أو تدمل صريح في أنه معفول ما دام يتماق به قول أوضل علم تمثل به قول أوضل نقولم اذا صارعتها يؤاخذ به مخالف لذلك قطماً ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فريق قال انه معارض بحديث من هم بحسنة ظم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بنى الكلام في اعتقاد الكفر ونجوه والجواب أنه لا يسرم من حديث النفس بل هو مندرج في العمل وعمل كل شوه على حسبه وتقول الكلام فيا

## الطلاق بالاشارة المفهومة

أَخْبَرَنَا أَبُّو بَكُر بَنْ نَافِعِ قَالَ حَدَّنَا بَهُوْ قَالَ حَدَّنَا حَادُ بَنُ سَلَهَ قَالَ حَدَّنَا قَابِ عَن أَنْس قَالَ كَان لَرُسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسيٌ طَيْبُ الْمَرَقَة فَأَلَى رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَعِنْدُهُ عَائِشَةٌ فَلُوماً الّهِ يَيده أَنْ تَعَالَ وَأَوْماً رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةً أَيْ وَهٰذه فَاوْماً الله الآخَرُهَكَذَا يِيده أَنْ لَامَرَ تَيْنِ أَوْ فَلاَثاً باب الكلام إذا قصد به في ايحتمل معناه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُالله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَلَكُ وَالحَّرِثُ بْنُ مُسكين قرلَةَ عَلْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ أُخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدَ عَنْ يُحَدَّدُ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصَ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَفَّالِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَفَ الحَرْثَ أَنْهُ سَمَعَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَ الأَخْمَالُ بِالنَّيَّةَ وَإِنَّمَا

فى دفعه مشقة لااثم فيه لهذا الحديث وهذا عام فى جميع حديث النفس واذا تعلق هذا النوع بالخبير أثبت عليه ويجعمل تلك المشقة موجة للرخصه دون اسقاط اعتبار الكسب والاكان يقال أنما سقط التكليف فى طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضرورى

يتعلق به تكلم أو عمل يقرينه الم يتكلم الح وهذا ليس منهما وانماهو من أضال القلب وعقائده لا كلام فيه فليتأمل وافقته الى أعلم . قوله (طيب المرقق) أى أصلحها وطبخها جيداً أو هوصيغة الصفة (فأوماً) أى أشار ذلك القانوسي (اليه) الى النبي على النبي المنافسين به أن يتحوالى المرقد من أن يتحوالى المرقد (أى وهذه) أى ادعى وهذه والالاأقبل دعوتك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انفراده عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فان رضى الداعى بذلك دعاهما والا تركهما ومقصود المسنف رحمه الله تعالى أن الاشارة المفهرية تستعمل في المقاصد والطلاق من جلتها فيصح استعمالها في حاب العلمارة ومقصود لامْرى، مَا نَوَى فَنْ كَانْتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهُوَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدَيْنَا يُصِيبُها أَوِلْمْرَأَةَ يَنْزَعُجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ

# بابالابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصدبها لمالا محتمل معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكما

أَخَرِنَا عْمَرَانُ بُنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَى شُعْبُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو النَّادَ مَّا حَدَّنَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ الأَعْرَجُ عَا ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَ أَبَا هُرَيَّرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولَ أَنْهُ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْفُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ أَنَّهُ عَنَّى شَمَّ قُرِيشٍ وَلَعْنَهُم إَنَّهُمْ يَشَمُونَ مُذَكَّا وَ يَلْعَنُونَ مُذَكَّا وَ أَنْا نُحَدَّدُ

### باب التوقيت في الخيار

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اتَّبَاثًا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَمُوسَى ابْنُ عَلَى عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ أَنَّ عَاتَشَةَ زَوْجَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَالْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَتَخْيِراً زُواَجِهِ بَدَأْ فِي فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَتَخْيِراً زُواَجِهِ بَدَأْ فِي فَقَالَ إِلَّهُ عَلَيْكَ أَنَّ لاَ تُمْجًلَى حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبْوَلَكِي اللهِ قَالَتْ قَدْ عَلَمَ أَنَّ أَبُواَي

لإيثاب ولايعاقب عليه فكذلك هذا ﴿ انظروا كيف يصرف اقه عنى شتم قريش ولعنهم أنمـــا يشتمون مذعــا و يلعنون مذعــا وأناجمد ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قيل كيف

المصنف أن قول أنميا لكل امرى" مانوى يشمل مانوى من فلامه واقتقعالي أعلم . قوله ﴿ وَأَنا عَمَدُ ﴾ أى انما ووصفا فلا يمكن مطابقة لسم المذمم لى واطلاقه على وارادى به بوجه من الوجوء فلا يعود

باب فى المخيرة تختار زوجها

أُخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ أَبْنُ سَعِيد عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِ عَنْ

يستقيم ظاكوهم ماكانوا يشتمون الاسمبل المسمى والمسمى واحد فالجواب أن المرادكني اسمى

الشتم واللمن الى أصلا بل رجع اليهم لانهم الذن يصدق عليهم مسمى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا الفقط الناق المنترنة ﴾ الفقط الذا تقد به معنى لايختمله لايثبت له الحكم المسوق له الكلام . قوله (من أجل أنهن اخترته ) يشير الى أنهن لولم يكن اخترنه كان ماقال طلاقا وهو خلاف ماغيده ظاهر القرآن فانه يفيد أن الاختيار الدنيا ليس بطلاق وانحا أذا اخترن الدنيا ينبغى له صلى الله تمال عليه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق أن هذا الاختيار عارج عن عمل النزاع فلا يتم به الاستدلال على مسائل الاختيار

مُسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَيْرَ فَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاخْتَرْ فَهَلَ كَانَ طَلاقاً . 
أَخْبَرَنَا نُحُسِّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدِّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعَبُهُ عَنْ عَصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالَمْ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقاً . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بَنُ الحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَلَمْ فَلَمْ يَكُنْ عَلَاقاً . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَسَاهُ فَلَمْ يَكُنْ الله عَنْ عَالَمَةً قَالَتْ قَدْ خَيْرً النِّينُ صَلَّى الله عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرً النِّينُ صَلَّى الله عَنْ عَالَمَةً فَا لَتُ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرً رَسُولُ الله صَلَّى الله مُعَلِقة وَسَلَمْ نَسَاهُ أَفَكُ وَلَمْ عَنْ الله عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَاشَةً قَالَتْ فَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَالَمَةً فَالْتُ خَيْرً رَسُولُ الله صَلَى الله قَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَالَمَةً قَالْتُ خَيْرً رَسُولُ الله صَلَى الله قَالَتْ خَيْرً الله عَنْ عَالَمَ الله الله عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله عَلَى الله وَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ الله

#### خيار المملوكين يعتقار

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ مَوْهِبِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ نُحَمَّدَ قَالَ كَانَ لَعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَأَرْدْتُ أَنَّ اثَّيْتَمُهَا فَذَكَرْتُ نَالِكَ لِرُسُولُ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْدَىٰ بِالنَّلَامِ قِبْلَ الْجَارِيَةِ

الذي هو محمد أن يشتم بالسب

ظيتأمل . قوله (فهل كانطلاقا) أى كما يزعم من يقول اذا اختارت الزوج كان طلاقاً أيضا لكن قد عرفتأنهذه الصورة تمير داخلة فبالمشازع فيه . قوله (غلاجرجارية) بينهماذ واج (ابدثى الغلام)

#### باب خيار الأمة

أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَلْسِمِ بْنُ تُحَدِّ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فَي بَرِيرَةَ فَلَاثُ شُكَا إِفْلاَ مُنْنَا عَتْقَ وَدَخَلَ النَّبَنَ وَمُوكُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلاَهُ مُنَّا عَتْقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ وَرُجِعا وَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ فَقَالُوا بَلْهُ عَنْ وَلَاهُ مَنْ أَدْم البَيْتُ وَقَالُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هُورَ بَلَحْم فَيْمَا لَمُ فَقَالُوا بَلْ يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُورَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسُلَمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ هُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ هُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمُوا الْوَلَوْمَ الْمُعْتَرُونَ فَالْمُوا الْوَلِهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

﴿ كَانَ فِي بِرِيرَةَ ثلاث سَنَ ﴾ قال القاضى عياض حديث بريرة كثير السَن والعلم والآداب ومعنى قول عائشةرضى الله عنها ثلاث سنن أى أنهاسنت وشرعت بسبب قستها وعند وقوع قضيتها

قبل أمر بذلك اثلا تختار الروجة نفسها ان بدأ باعتاقها قلت وهذا لايمنع اعتاقهما معا فيمكن أن بقال بدأ بالرجل شرفه والله تقال أعلى أفيها وبدأ بالرجل شرفه والله تعالى أعلى أقلى وفروجها كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين (وقال رسول اقه صلى الله تعالى عليه وسلم) أى فيها (خبر وأدم) في المجمع الادم ككتب في كتب . فظاهره أنه بالصفحين جم نعم يجوز السكون في كل ماكان بضمتين جمع هذا فالظاهر أن الاول بصم فسكون مفرد والثاني بضمتين جمع ومسنى أدم البيت الادم التي توجد في البيوت غالب كالحل والعسل والتمر (ولنا هدية) فيين أن العين الواحدة بختلف حكمها

يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدَى لَنَا مِنْهُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كُاوُه فَانِّهُ عَلَيْها صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدَيَّةٌ

## باب خيار الأمة تعتق وزوجهاحر

أَخْبَرَنَا قَتْيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتِ الشُّتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَا هَمَا فَذَكُوتُ ذَلْكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَقْبَما فَلَكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَنْقَبَها فَلَكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيْرَها فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَعْدُونَ فَالْتَعْقَبَها وَكَانَ اللهُ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ الْمِلْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَسْودِ عَنْ عَالَشَةَ أَمَّا أَرْدَتُ أَنْ تَشْتَرَى بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلَا هَا فَذَكَرَتُ ذَلْكَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا هَا لَوْكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُونَ الْوَلَا هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ الْوَلَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمَلْوَالِهُ وَاللهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ

وما فيه من غير ذلك مماكان قدعلم قبل ذلك وقد أفر دجماعة من الآئمة الكلام عليه بالتأليف

باختلاف جهات الملك . قوله ﴿ فقال كلوه ﴾ أى واعطوني آكل وهذا هو عمل السؤال ففيه اختصار والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ وكان زوجها حرا ﴾ أى حين أحقت قبل حديث عائشة قد اختاف فيه كما سبحي. وحديث ابن عباس لااختلاف فيه بأنه كان عبدا فالاخد به أحسن وقبل بل كان في الاصل عبدا ثم أعتى فلمل من قال عبد لم يطلع على اعتاقه فاعتمد على الاصل فقال عبد بخلاف من قال انه معتق فعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع

# باب خيار الامة تعتق وزوجها مملوك

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنْ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِرٌ عَنْ هَشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائشَةً قَالَتْ كَانَبَتْ رَرِرَةُ عَلَى نَفْسَهَا بِنِسْعِ أُواقِ فِي كُلِّ سَنَة بُلُوقَيّة فَأَنَّتْ عَائشَة تَسْتَعَيْنَهَا فَقَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَشَاوُا أَنْ يَكُونَ الْوَلِادُ لَمُ جُفَاتُ إِلَى عَنْشَقَةَ وَجَادَ رَسُولُ الله فَ ذَلْكَ أَهْلَهَا فَقَالَتْ يَكُونَ الْوَلِادُ لَمُ جُفَاتُ إِلَى عَائشَةَ وَجَادَ رَسُولُ الله فَيْ ذَلْكَ فَقَالَتْ يَكُونَ الْوَلِادُ لَمُ جُفَاتُ إِلَى عَائشَة وَجَادَ رَسُولُ الله وَمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْدَ ذَلْكَ فَقَالَتْ فَمَا مَا قَالَ أَمْلُهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلادُ لَى فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّا إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ الْوَلادُ لَى فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ إِنَّ يَكُونَ الْوَلادُ لَمُ عَدِّةً وَاحِدَةً وَ يَكُونُ الْوَلادُ لَمُ اللهُ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله لَنْ اللهَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَقَالَتْ يَكُونَ الْوَلادُ لُمُ عَدِّةً وَاحِدَةً وَ يَكُونُ الْوَلادُ لَى اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

منهم ابن جرير وابن خزيمة و بلغه بمضهم نحو مائة فائدة ﴿ لاهالقه اذا الاأن يكون الولاء لى ﴾ قد تكلم الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب لا ها الله ذا باسقاط الالف من ذا وقد ألفت فى ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته فى كتاب

الاختلاف في خبرها فالتوفيق كمن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن واقة تعالى أعلم - قوله ﴿أن أعدها لمم ﴾ أىأشتر يك منهم بهما وأعدها لاأنها شرطت الولاء لنفسها بأدا. الدراهم فيالكنابة اعانة لهريرة فان ذلك لايجوز بل اشتريت وإلى أى اشترى ولاأعد الدواهم ﴿هاافة ﴾ كلة هابدل من واو القسم وحالهندها بجرور بقال هاافة موضع والله بقطع الهوزة مع أثبات ألنها وحذفه ﴿إذا ﴾ أى انثر طوا الولاء لانفسهم والناس في تحقيقها الكلمة كلام طويل الذيل فتركناه عافة التطويل مع كفاية داذكر فافى ظهور معناها (واشترطي لهم الولاء) أى اتركيهم علىهاهم عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفي مافيه من الحذاط وقد أنكر الجهور السيع بالشرط فكيف انآكان فيه خداع وقد أول

خَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْـه ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْتَى فُلَانَّا وَالْوَلَاءُ لِي كَتَابُ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْتُقُ وَكُلُّ شَرْط لَيْسَ في كتَابِ اللهَ فَهُوَ بَاطِلْ وَ إِنْ كَانَ ماتَهَ شَرْط خَيَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجَهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْنَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَاخَيْرَهَا رَسُولُ اللهُ صَـلًى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغْيِرَةُ بْنُ سَلَهَ قَالَ حَدَّتَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبِيدُ أَلِلَّهُ بِن عُمَرَ عَنْ يَزِيدُ بِنْ رُومَانَ عَنْ عُرُووَةَ عَنْ عَالَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . أَخْبَرَنَا الْقَاسَمُ ثُنُ زَكَرِيًّا بْن دِينَارَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائْلَةَ عَنْ سَمَاكُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن الْقَاسِم عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّهَا أَشْتَرَتْ رِيرَةَ مْنْ أَنَاس منَ الْأَفْصَار فَاشْتَرَكُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَلَامُلَنَّ وَلَى النَّعْمَةَ وَخَيَّرَهَارَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لَعَائْشَةَ خَمَّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًم لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا الَّهْمِ قَالَتْ عَائْشَةُ تُصُدَّقَ بِهِ عَلَى بريرةَ فقَالَ هُوَعَلَيْهَا صَدَقَةُ وَهُو لَنَا هَدَيَّةٌ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بنُ أَن بُكِّير الْكَرْمَانَيْ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْرِالْقَلْسِم عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَ وَكَانَ وَصَيّ

#### اعراب الحديث (من زوجها) اسمه مفيث بضم الميم

بعضهم هذا الفظ بمـا يقتضى أنهـا ماشرطت لهم ما باعوا مها فالصحيح فى الجواب أنه تخصيص من الشارع ليبطل عليم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لتلا يطمع أحد فى مثله أصلا واقه تعالى أعلم (ليست فى كتاب) أى مخالفة لحسكم الله . قوله ( لمن ولى النعمة ) أى فعمة الاعتاقي

أَيِهِ قَالَ وَفَرِقُتُ أَنْ أَقُولَ سَمْعَتُهُ مِنْ أَيِكَ قَالَتْ عَاتَشَهُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ عَنْ رَبِرَةَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَبَا وَاشْتُرطَ الْوَلاَ. لَأَهْلَمَا فَقَالَ الشَّتَرِبَا فَانْ الْوَلاَ لَمْنَ أَعْتَقَ قَالَ وَخُيرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَمَا أَذْرِى وَأَتِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا عَبُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُولَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِينَةٌ باب الإيلاء

أَخْبِرَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ يَعْفُورِ عَنْ أَيْ الشَّهْرِ عَدْهُ فَقَالَ بِعْضُنَا تَلَاثُمْنِ وَقَالَ بِعْضُنَا تَلَاثُمْنَ وَقَالَ بِعْضُنَا تَلَاثُمْنَ وَقَالَ بِعْضُنَا تَلَاثُمْ وَعَلَى بَعْضُنَا تَلَاثُمْ وَعَشَرِينَ فَقَالَ أَبُو الضَّحَى حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبِّس قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنَسَادُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ وَنَسَادُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّمَ عَلَيْهُ فَعَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمْ عَلَيْهُ فَعَلَمْ عَلَيْهُ فَالْمُ وَقَالَ اللهِ قَالَ عَلَيْهِ وَشَمَّ وَهُو فِي عُلِيَّةَ لَهُ فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَلْمُ عَيْهُ أَحَدُ ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُعْ وَلَيْكُولُو وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَمُعْوِيقًا لَهُ وَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْوِيقًا لَهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَمُعْوِيقًا لَا لَوْلَكُمْ اللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْ وَلَا مُولَالًا فَوَالًا لِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِي عَلَيْهُ وَمُعْوِيقًالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَمُعْمَ وَلَا مُولَالًا لَمُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولَالًا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا مُولَالًا لَا اللّهُ قَالَ طُولًا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْذِينًا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا مُولَالًا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُولِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

#### ﴿ فَيَعَلُّهُ ﴾ بضم العين وكسرها هي الغرفة والجمع العلالي

قوله ﴿وفرقت﴾ بكسر الرا. أى خفت وهو من قول شعبة والصيفة للمتكلم ﴿وسمته﴾ للمخاطب قوله ﴿ فَعَلَيْهَ ﴾ جنم العين وكسرها وكسراللام المشددة وتشديد اليا. أى غرقة ﴿ فَنادَى بلالا ﴾ المشهور أنهاستأذن بواسطة عبد له صلى الفاقعالى عليه وسلم بواسطة استفان ذلك العبد له ﴿ آليت ﴾ أى حلمت من الدخول عليهن وهذا ليس مزياب الايلاء المؤدى المحالطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه

حُميْدُ عَنْ أَنْسَ قَالَ آلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَسَاتُه شَهْرًا فِي مَشْرَبَة لُهُ فَكَ تِسْعَاوِعِشْرِينَّ لَيْلَةً ثُمُّ زَلَ فَقِيلَ يَارِسُولَ اللهِ ٱلْيَشَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

#### باب الظهار

أَخْرَنَا الْحُسِيْنُ بَنْ حُرِيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنْ مُوسَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الْحَجْنِ أَبَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ طَاهَر مَن أَمْرَأَتُه فَوَقَعَ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ طَاهَر مَن أَمْرَأَتُه فَوَقَعْتُ قَبْلَ قَالَ يَالَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالًا وَ مَنْ أَمْرَأَقِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى مَا كُلُكُ وَقَعْتُ قَبْلَ قَالًا كَلَّ تَقْرَبّا حَتَّى تَفْعَلَ مَالَكَ عَلَى عَكْر مَهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَاهَا فَى صَوْءِ الْقَمَ وَقَالَ لا تَقْرَبّا حَدَّتَنَا مُعْمَرُ عَنِ الْحَكَمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَ أَنْكُ وَلَكَ عَلَى الْحَكْمِ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا مَنْ أَمْلَ مَا أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الملالمة والقاتمالي أعلى قوله ﴿ أليسَ ﴾ أى الشأن ـ قوله ﴿قَبْلُ أَنْ أَكُفُر ﴾ من التكفير أى أعطى الكفارة ﴿ لا تقربها ﴾ بنتح الراء أى مرة ثانية ـ قوله ﴿قال رحمك الله يارسول الله﴾ الظاهر أن التي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالمتعا، بالرحمة تقال له يرحمك الله كما تقدم فتابله الرجل بمثل ذلك أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المطنى و وقع الاختصار من الرواة فنقل البعض الأول والبعض عَكْرَ مَةَ قَالَ أَنْ رَجُلُ نِيَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللهَ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنَ الْمُرَالَّة ثُمُّ غَشَبَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ يَانِيَّ اللهَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْها فَى اللهَ مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحَقُ فِى فَالْقَمْرِ قَالَ نَبْى اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَلْ حَتَّى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحَقُ فِى حَدِيثَهُ فَاعْتَرَلْهَا حَتَّى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَاللَّفُظُ لِحُمَّد قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ المُرْسَلُ أَوْلَى عَدْدِيثَهُ فَاعْتَرَلْهَا سَخَوْبُ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ الْمُرْسَلُ أَوْلَى عَنْ مَا اللهُ عَلَى عَرْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّها قَالَتِ الْحَدُّلَةُ اللّذِي وَسِعَ سَمُعُهُ عَنْ الْأَحْمَلُ مَا قَلْذِي وَسَعَ سَمُعُهُ الْأَصُواتَ لَقَدْ جَلَتَ لَقَدْ جَلَتَ لَوْ اللّذِي قَلْ اللّذِي وَسَعَ سَمُعُهُ الْأَصُواتَ لَقَدْ جَلَتَ لَقَدْ عَلَى عَلْهِ وَسَلَمْ أَنْهَا وَاللّذَى فَى مَوْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنّها قَالَتِ الْحَدُلُقُ لَلْ اللّذِي وَاللّذِي وَسَعَ سَمُعُهُ الْأَصُواتَ لَقَدْ جَلَتَ لَقَدْ عَلَى كَلَامُهَ قَلْ اللّذِي اللهُ وَاللّذَى فَلَ وَرُحِهَا وَتُشْتَكِى اللّهُ وَاللّهُ فَوْلَ اللّي نُجَادِكُ فِى زَوْجَهَا وَتُشْتَكِى لِلْكُ فَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَوْلَ اللّذِي ثَنِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْه

# باب ماجاء في الخلع

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَغْتِرُونِي وَهُو الْمُغِيرَةُ بِنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَنَا وُهِيبُ عَنْ أَيْوِبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْتَرَعَاتُ وَالْخَتَلَمَاتُ هُنَ الْمُنافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ

﴿ المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ﴾ قالـفيالنهاية يعنى التي يطلبن الخلع والطلاق من أز واجهن

الآخر و في تقرير الني صلى الفتمالي عليموسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء بالزحمّله صلى الفتمالي عليموسلم قوله (وسع) بكسر السين أى يدرك كل صوت ﴿ فكان يخفى على ﴾ بتشديد اليا. يريد أنها أنشكو سرأً حتى يخفى على وأنا حاضر كلامها . قوله ﴿ للمنتزعات والمختلمات ﴾ فالفهاية بينى اللاق بطلاب الحظم والعلاق من أز واجهن بفير عذر وكرنها للنافقات أى أنها كالمنافقات في أنها لاتستحق دخول الجنة مع من يدخلها

الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُرَوْهَ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبْنَأَنا أَبْنُ القاسم عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْدالرَّحْنَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيَةَ بنْت سَهل أَمَّا كَانَتُ تَحْتَ ثَابِت بن قَيْس بْنَهُمْ لس وَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى الصّبح فَرَجَدَ حَبِيَةَ بِنْتَ سَهْلِ عَنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذه قَالَتْ أَنَا حَيِنَةُ مُنْتُسَمِّلِ مَارَسُولَ أَلَة قَالَمَاشَأَنُكُ قَالَتْلَا أَنَا وَلَا ثَاتُ مِنْ قَسْر إِزَوْجِهَا فَلَـَّا جَاءَ ثَايِثُ بْنُ قَيْسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ الْقَصَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْه حَبِيبَةُ بنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَ أَتْ مَا شَاهَ اللَّهُ أَنْ نَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيمَةُ يَارَسُولَ اللَّهُ كُلُّ مَاأَعْطَانِي عندى فَقَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَالِت خُدْمَنْهَا فَأَخَذَ مَنْهَا وَجَلَسَتْ فى أَهْلهَا . أُخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِلِ قَالَ حَدِّثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاس أَنَّ أَمْرأَةَ ثَابِت أَنْ قَيْسِ أَتَتِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ ثَابِتُ مِنْ قَيْس أَمَا إِنَّى مَاأَعِيبُ عَلَهُ في خُلُقِ وَلَا دِن وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الْاسْلاَم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهَ وَسَلَّمَ اقْبَلَ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلَقَةً . أَخْرَنَا الْحُسَيْنُ مِنْ حُرَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ مِنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ مِنْ

#### بنـــيرعنر

أو لا وافقته الىأعلم . قوله ( فى الفلس) جنحتين أى ظلمة آخرالليل ( لاأناو لاتابت ) يحتمل أن لا الثانية مزيدة والحثير محذوف بعدهما أى بجتمعان أى لايمكن لنا اجتاع و يحتمل أنها نيميزائدة وان خبر كل عضوف أى لاأنا مجتمعة مع ثابت و لاتابت مجتمع مى . قوله ( أكره فى الاسلام ) أى أخلاق الكفر في حال الاسلام أو أكر دالرجوع الى الكفر بعد الدخول فى الاسلام وعد الملوافقة مع الزوج وشدة

وَاقِد عَنْ عُمَارَةً بِنْ أَبِي حَفْصَةَعَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبِنَ عَبَّسِ قَالَ جَاهَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ شَنْتَ قَالَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ غَرِّمَا إِنْ شَنْتَ قَالَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

#### باب بدء اللعارف

﴿ انار أنى لاتمنع بدلامس عقدم الكلام عليه ﴿ فقال غربها انشلت ﴾ أى بعدهار يدالطلاق

العداوة فى آلبين قد يفضى ال ذلك فلذلك أريد الحلع . قوله ﴿ لا تمنع ﴾ أى يد لامس ﴿ غربها ﴾ من النغريب بمنى النبعيد أى طلقها كما تقدم أن تقيمها نسى أى من شدة الحجة والسكلام عليه قد تقدم

فَلْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتَكَ فَاثْتِ بِهَا قَالَ سَهْلُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَالله لَمْنْ أَمْسَكُتُهَا لَقَدْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله لَمْنْ أَمْسَكُتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَالله لَمْنْ أَمْسَكُتُهَا لَقَدْ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَسَلَّمَ بِفِرَافِهَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِفِرَافِهَا فَضَارَتْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفِرَافِهَا فَضَارَتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَتُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب اللعان بالحبل

حَدَّثَنَا أَحْدُ بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خُمَدُ بُنُ أَنِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بُنُ عَلَى قَالَ حَدَثَنَا الْمَوْمُ بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَثَنَا الْمِرْمُ بُنُ عَقْبَةً عَنْ أَبِي الْزَاهِمِ بُن خُمَّدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَاَعَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْنَ الْمَجَلَانِيِّ وَأَمْرَأَتُه وَكَانَتْ خُبْلَى

## باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُدُالاَّعْلَىٰ قَالَ سُثَلَ هَشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدُفُ أَمْرَأَتُهُ خَذَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّد قَالَ سَأْلُتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ عَنْ ذَلْكَ وَأَنَا لَرَى أَنْ عَنْدُمُنِ ذَلِكَ عِلْنَا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أَمَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ بِشَرِيكٌ بْنِ السَّحْمَادِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَادِ

﴿بشريك بنالسحماء﴾ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضي عياض وشريك

قوله ﴿ لاعز﴾ أى أمر باللمان. قوله ﴿ (ان عنده من ذلك علم ﴾ هو بالنصب لسم ان وان كتب بصورة المرفوع و يحتمل أن يكون مرفوعاً بتقدير ضمير الشأن أى إن الشأن عنده منذلك ﴿ بشربك ابن السجاء ﴾ يفتح السين وشكون الحاء المهملين والمد قال الفاضى عياض وشريك هذا صحابي وقول من قال أنه بهودى باطل ﴿ وكان أخو البراء } هكذا فى الذخة التى عندى وغيرها والصواب وكان

أَنِى مَالِكَ لأَمْهُ وَكَانَ أَوَلَ مَنْ لَاعَنَ فَلاَعَنَ رَسُولُ أَقَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُما ثُمَّ قَالَ لَبُصُرُوهُ فَلْأَلُ بْنَ أُمْيَةً وَانْ جَامَتْ بِهَأَ كُحَلَ بَعْدًا أَحْمَنَ السَّاقِينَ فَهُو لَمُلَا بْنَ أُمْيَةً وَانْ جَامَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَنَ السَّاقِينَ فَهُو لِشَرِيكِ بْنَ السَّحْدَ قَالَ فَأَنْبِتُ أَنَّهَا جَامَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَنَ السَّاقِينَ فَهُو لِشَرِيكِ بْنَ السَّحْدَ قَالَ فَأَنْبِتُ أَنَّها جَامَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَنَ السَّاقِينَ

#### كف اللعان

أَخْبَرْنَا عْمَرَانُ بْنُ بِرَيدَ قَالَ حَدِّثَنَا عَلْدُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِيْ قَالَ حَدِّثَنَا هَشَامُ بْن حَسَّلَنَ عَنْ شُحَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ انَّ أَوْلَ لَعَانِ كَانَ فِى الْاسْلَامِ أَنَّ هَلالَ بْنَ أُمَّيَّةَ قَلْفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْهَ بْاهْرَأَتُه فَأَقِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَأْعُبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّيْ صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَرْبَصَةُ شُهَدَاءَ وَالاَّ فَذَ فِي ظَهْرِكَ بُردُدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هَلالُولَةُ فَلَا يَرْسُولَ الله إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيْمَلُمُ أَنَّى صَادَقُ وَلَيْزُلَقَ اللهُ

هذا صحابي وقولمن قال أنه بهودى باطل (سبطا) بكسر البا وسكونها المسترسل الشعر (تضيء المينين ﴾ بالهمزة والمدعلي فبيرا أى فاسدالمين بكثرة نمع أو حرة أوغير ذلك (أكحل ) الكحل بفتحتين سواد في أجفان المين خلقة (جمدا) بفتح الجيم وسكون المين الذي شعره غيرسبط (حش الساقين) بحاء مهملة مقتوحة وميرساكنة وشين معجمة يقال رجل حش الساقين وأحمش

أعا البراء مبنمالك فليتأمل (فلاعن) أى أمر باللمان (أبصروه) أى ولدها (سبطاً ) بفتح فكسر أوسكون أى مسترسل الشعر (قضى، الدين)، بالهمز والمد على وزن فعيل أى فاسدالدين بكثرة دمع أوحرة أوغيرذلك (أكحل) نو سواد في أجفان العين خلقة (جعداً ) يضتح الحيم وسكون العين الذي شعره غير سبط (حمن السافين) بحامهملة مفتوحة وميهما كنة وشين معجمة يقالرجل حشرالسافين وأحش السافين أى دقيقهما (فأنيث كم على بناء المفعول . قوله (أربعة شهدا، وإلا فحد) المشهور نصب الأول بقدر أتم و رفع الثانى بتقدير ثبت أو يجب حد عَرَّوجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبِرَى عُظهْرى مِنَ الْجَلَّد فَيْنَهَا هُمْ كَنْلَكَ إِذْ نَرَكَ عَلَيْهَ آيَةُ اللّعانِ وَاللّهِ إِنَّهُ لَنَ وَاللّهِ مَنْ مَوْ وَاللّهِ مَنْ مَوْ وَاللّهِ مَنْ مَا لَكَانِينَ مُمْ دُعِتَ الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتُ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ وَاللّهَ مَنْ وَاللّهَ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَسُلّمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَسُلّمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَسُلّمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَسُلّمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُونَ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَا مَنْ وَاللّهُ وَمَا وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا مَا اللّهُ وَمُونَا وَالْمُونُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا مَا اللّهُ وَمُنْ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُنْ وَلَا مُنْ وَلَا اللّهُ وَمُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّ

## باب قول الامام اللهم بين

أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ حَيْدِ قَالَ أَبْنَأَنَا ٱللَّثُ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْزِينِ

#### الساقين أى دقيقهما (فتلكأت) أى توقفت وتبطأت

<sup>(</sup>مایبری،) بالتشدید می التبرته (فانها موجه) أی المغلب فی حق الکانب (فلکائت) آی توقف آن تقول (سائرالیوم) قبل أرید بالیوم الجنس ای جمیع الآیام أو بقیتها والمرادمدة عمرهم (ربعاً ) بفتح فسکون أی متوسطاً غیر طویل ولا تصیر (من کتاب الله) أی من حکه بدر، الحد عن لاعن أو من اللمان المذکور فی کتاب تعالی أو من حکه الذی هو اللمان (لکان لی ولها شأن)

الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بِنُ يُحَمِّدُ عَنِ أَبِنِ حَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكَرَ الثَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصُمُ ابْنُ عَدَى فَى ثَلْكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلْ مَنْ قَوْمه يَشْكُو أَلَيْهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمَرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَعَاصِيمُ مَا أَبْتُلِيتُ مِنْنَا إِلَّابِقُولِي فَذَهَبَ به الَيَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ الْمِرْأَتُهُوكَانَ ذَلَكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلَيلَ ٱللَّحْمِ سَـبطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلْيـه أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَ أَهَّلَهِ آدَمَ خَدْلًا كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بِيَّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدُهُ عَنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلْ لابْن عَبَّاس فِي الْجُلْسُ أَهَى الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجْمُتُ أَحَدًا بِغَيْرُ بَيْنَة رَجْمُتُ هٰذه قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ لَاتَلْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِالْاسْلَامِ الشَّرِّ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَدٍّ أَنِ السَّكَن قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بِنُ جَهْضَم عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمْعُتُ عَبْدَالُو هُن بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد أَللهُ بْن عَبَّاس أَنْهُ قَالَ ذُكرَ التَّلاَعُنُ عند رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدى فَذَلَكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَقَيُّهُ رَجُلٌ من

﴿ خدلا ﴾ يفتح الخاءالمعجمة وسكونالدال المهملة ولام وهوالغليظ الممتلى. الساق ومثله الحدلج

فى إقامة الحدعلها كذاقالوا و يلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لم بلاعن فالاقرب أن يقال الرلا حكم تعالى بدر. الحد بلاتحقيق لكان لى ولهما شأن والفة تعالى أعمل . قوله (ما المتليت) على بنا المفعول (آدم) كافعل أى أسمر اللون قبل هو من أدمة الارض وهو لونها و به سمى آدم (خولا) بفتح شاء معجمة وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ المعتلى. الساق (بين) بالشبه (فلاعن) أى أمر باللمان وظاهره أن اللمان وتع بعد وضع الحل وأنهم توقعوا فيه للى الوضع (تظهر فى الاسلام الشر ) قال النووى معناه

باب الأمر بوضع اليدعلي في المتلاعنين عند الخامسة

أُخْبَرَنَا عَلَىٰ ثِنْ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْنَانُ عَنْ عَصِمِ ثِن كُلَيْبِ عَنْ أَيِهِ عَن أَنِ عَأْس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْتَلَاعَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَلَهُ عِنَّدَ الْحَامَسَةَ عَلَى فِيهَ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجَةً

باب عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَتُحَدُّبْنُ الْمُثَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلْيَانَ قَالَ سَمْتُ سَعِيدَ بْنْ جَبْرٍ يَقُولُ سُلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعَيْنِ في إمَارَة

أنه اشتهر وشاع عنها الفاحثة ولكن لم يثب بينة و لااعتراف. قوله (فططأ) بفتحين أوكسر الاو لى شديد الجمودة والنقيض كشعر السودان. قوله (على فيه) أى فرالرجل الملاعن ولايتصور فيالمرأة

أَنْ الْأِسْ أَنْذَا فَي مَنْهُمَا فَكَ دَرْتُ مَا أَتُولُ فَقَمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَرْلِ أَنْ عُمَرَ فَقَلْتُ يَاأًما عَبْد الرَّحْن الْمُتَلَاعَيْن أَيْفَرَقُ بِيْنَهُما قَالَ نَعْم سُبْحَانَ أَقْه إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَاكَ فُكُرُنُ بِنُ فُلَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ أَرَّايَتَ وَلَمْ يُفَلُ عَمْرُو أَرَايْتَ الرَّجُلَ منَا يَرَى عَلَى أَمْرَأَتُه فَاحشَةً إِنْ تَكَلِّمَ فَأَمْرٌ عَظيمٌ وَقَالَ عَمْرُو أَتَى أَمْرًا عَظيمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مثل ذلك فَلَمْ بُحِبْهُ فَلَكَ كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلَتُكَ أَيْثُلِتُ به فَأَزْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوْلًا. الآيَات في سُورَة النُّور وَالَّذِينَ رَمُونَ أَزْواَجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ وَالْخَامَسَةَ أَنَّ غَضَبَ أَلله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مَنَ الصَّادَقِينَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ و ذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ النُّنيَأَ أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرَة فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّ نَتَّى بِالْدَأَةَ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرِّجُلُ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بألله إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامَسَةُ أَنَّ لَفْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ ثُمَّ ثَنَّى بالْرَأَة فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَات بألله إنَّهُ لَمَنَ الْكَانِينَ وَالْخَامَسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْمًا إِنْ كَانَ منَ الصَّادقينَ

#### باب التفريق بين المتلاعنين

أَشْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَنُحَدُ بْنُ الْمُشْنَى وَالْفَظُ لَهُ قَالَا حَدِّثَنَا مُعَادُ بْنَ هِشَامٍ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيْرِ قَالَ لَمْ يَفُرُقُ الْمُصَّبُ بِيْنَ ٱلْمُتَلَاعِنَيْنَ قَالَ

الا أن يكون محرما منها (سبحان الله ) تسجب منخفا. هذا الحكم المشهور عليه (فقرق بينهما ) من

سَعِيدٌ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْمَجْلَانِ

#### استتابة المتلاعنين بعد اللعان

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعيد بْنُ جُبِيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَنَفَ أَمْرَأَتُهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بَيْنَ أَخْوَىْ بَنِى الْمُشْكَانِ وَقَالَ اللهُ يَثْلُمُ إِنَّ أَحَدُكِما كَاذِبُ فَهَلْ مُنْكُما تَاتُبُ قَالَ لُمُنَا قَلَانًا فَقَرَقَ بَيْنُهَا قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ عُمُرُو بُنُ دِينَارِ إِنَّ فِي هٰذَا الْحَدَبِثِ شَيْئًا لاَلْزَكَ تُحَدَّبُ بِهَ قَلَ قَالَ الرَّجُلُ مَلِى قَالَ لاَمَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَّادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ منْكَ

# اجتماع المتلاعنين

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بَنَ جُبَير يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ عَنِ لَلْتَلَاعَثِينَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ لَلْتَاكِعَنْينَ حَسَابُكُما عَلَى الله أَحُدُكاً كَانِبٌ وَلاَسْيِلَ لَكَ عَلَيْها قَالَ يَارَسُولَ الله عَلَى قَالَ لاَمَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَفَّتَ عَلَيْها فَهُوَ جَسَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْفَرْجِها وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَلَكَ أَبْعَدُلْكَ

التغريق وفيه أنه لابد من تفريق الحاكم أوالزوج بعد اللمان و لا يكفى اللمان فى التغريق ومن لا يقول بديرى أن مداء فأطير أن اللمان مغرق يؤمما واقت تعالى أعلم . قوله ﴿ بين أخوى بينى العجلان ﴾ أى بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوى بنى السجلان لتغليب الذكريجل الأثنى والفقمالى أعلم. قوله ﴿ مالى ﴾ أى لمال الذى صرف عليها في المهر وفتيره والتقدير ما شأن مالى أو أيذهب مال ﴿ فهى ﴾ الظاهر أن

## باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بامه

أَخْ بَرَنَا قُتِيْةٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَالْمَرَّ أَنَّهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلَّقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ

باب إذا عرض بامراً ته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه أخبراً أَمْ وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه أخبراً إضحى بن أبراهم قال أثباناً سَفيانُ عَن الرهْرِي عَنْ سَعِيد بن المُسَيِّبِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَي فَوَارَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ إِلله عَلْهُ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَقِي وَلَكَ عُلاماً أَسُودَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ إِبل قالَ نَمْ قالَ قَلَ قَالَ أَلُواتُها قالَ حُرِّ قالَ فَأَنَّى تَرَّى أَنَى ظَلَ قَالَ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَ

(منأورق) موالدى فيه سواد ليس بصاف (نزعه عرق) قال فى النهاية يقال نزع اليه فى الشبه

الضمير للسال باعتبار أنه درا<sup>ه</sup> أو دنانير واقه تصالى أعلم . قوله ﴿باب اذا عرض﴾ من التعريض ﴿بامرأنه وشكت } بصيفة التانيث والظاهر وشك بصيفة التذكيركما فىالكبرى وقبل يحتمل أن يكون منالسكوت أى لم بصر حما ليرجب القذف . قوله (غلاماً أسود) أى على خلاف لونى (حر) بهضم فسكون جع أحمر (منأورق) أى أسود والورق سواد فى غيره وجمعه رق بضموا و فسكون ونزعه عرق يقال

## باب التغليظ في الانتفاء من الولد

أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ عَبْدُ اللهُ بِن عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعِيْبٌ قَالَ حَدَّنَا ٱللَّيْثُ عَنِ ابْرَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن يُونُسَ عَنْ سَعِيدَ بِن أَبِي سَعِيد الْمَقْرِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ بَعَمَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ حِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةَ أَيَّكَ الْمَرَّةَ أَذْخَلَتْ عَلَى فَوْمِ رَجُلًا لِيَسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مَنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُها أَللهُ جَنَّتُهُ وَأَيَّكَ رَجُلٍ جَحَدَو لَدُوهُو بَنْظُرُ اللهِ

اذا أشبهه وقال النووي المراد بالمرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه

نرعاليه فىالشبهاذا أشبهموقالالنو و بالمرادبالمرق مهنا الأصل من النسبة شبها بعرق الغمرومدني نوعه أشبهه واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه . قوله (فليست من الله ) أى من دينه أو رحمه وهذا تفليظ لفعلها ومنى (ولا يدخلها الله جنته كم أى لانستحق أن يدخلها الله جنته مع الاولين (ومو ينظر اليه )أى الرجل ينظر الى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر لل الرجل فهو تقبيح لفعله والله

أُحْتَجَبُ أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ منهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُّنُوسِ الأُوَّلِينَ وَالآخرينَ يَوْمَ الْقيامَة باب الحاق الولد بالفراش إذالم ينفه صاحب الفراش أَخْبِرَا قَيْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِّي سَلَمَةَ عَنْ أَي هُرِرةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ الْفَرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْخَجَرُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ ثِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْد الرِّزَّاق قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد وَأَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ الْفَرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شَهَابَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَت أُخْتَصَمَ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاص وَعَبْد بْن زَمْعَةَ في غُلامَ فَقَالَ سَعْدُ هٰذَا يَارَسُولَ الله أَبْنُ أَخي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ الَّيَ أَنْهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبُّهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وُلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِه فَنَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَشَبِهِ فَرَأَىشَبَهَا يَبَنَّا بُثْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَاعَبُدُ الْوَلَدُ للْفُرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاُحْتَجَى مَنَّهُ يَاسُودَةً بْنْتُ رَمْعَةَ فَـلَّمْ يَرَسُودَةَ قَطُّ . أَخْبَرَنَا إِسحَقَ بن إيراهيم قَالَ أَنْمَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزِّيرَ مَوْلَى لَهُمْ عَنْ عَبْد ألله بن

واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه ﴿ الوله للفراش﴾ قال فى النهاية أى لمسالك الفراش وهو الزوج والهولى.والمرأة تسمى فراشا لآن الرجل يفترشها ﴿ واللهاهر الحجر﴾ العاهر الزانى يقال عهر يعهر عهرا وعهورا اذا أذبالمرأة ليلا للفجوربها ثم غلب على الزنا مطلقا والمعنى لاحظ للزانى فى الوله.

تعالى أعلم . قوله (الولد للفراش) أى لصاحب الفراش أى لمن كانت للرأة فراشاً له ﴿ والداهر ﴾ الزانى ﴿ الحجر ﴾ أى الحومان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد بقال فى صدق حذا الكلام ثبرت الرجم له أحيانا وافة تعالى أعلم . قوله ﴿ شَهِا ﴾ بفتحين واحتجىء مراعاة للشبه فكا "نه

الزُيْرُ قَالَ كَانَتْ ارَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَوُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنْ بَآخَرَ يَقْمُ عَلَيْهَا كَجَامَتْ بولَد شبه الذّى كَانَ يَظُنْ به فَسَاتَ زَمْعَةُ وَهَى حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلْكَ سَوْدَةُ لِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ الْفَرَاشُ وَاَحْتَجَى مَنْهُ يَاسُودَةُ فَلَيْسَ الْكَ بأَخْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ الْوَلَدُ الْفَرَاشُ وَاَحْتَجَى مَنْهُ يَاسُودَةُ فَلَيْسَ الْكَ بأَخْ أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّنَا جَرِيزَ عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ أَبِي وَاتِل عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ رَبِّهُ اللهُ عَنْ مُعْدِد اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ أَنْ الْوَلَدُ الْفُراشِ وَالْفَاهِرِ الْخَجَرُ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّمْنِ وَالْمَاهُرِ الْخَجَرُ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّمْنِ وَالْقَامِ الْفَاهِمِ الْحَجَرُ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّمْنِ

#### باب فراش الامة

أَخْرِنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَت الْحُتَصَمَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبُدُ بِنُ زَمْعَةَ فِي أَبْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدَ أَوْصَانِي أَخِي عُبَّهُ إِنَّا قَدَمْتَ مَكِّ فَانْظُرِ أَبْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَهُو آبْنِي فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ هُوَ أَبْنُ أَمَّةً أَيْ وُلدَ عَلَى فَرَاسُ أَنِي فَرَأَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّا بِينَا بِمِثْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْ عَيْمُ وَسَلِّمَ الْوَلَدُ الْفَرَاسُ وَاتَّحْجِي مِنْهُ يَاسُودَةُ

وانمـاهو لصاحبالفراش أى لصاحب أمالولد وهو زوجها أومولاها وللزانى الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أى التراب لاشى له وذهب قوم الى أنه كى بالحجرعن الرجم وليس كذلك لانه ليس كل زان برجم ﴿ واحتجى منه ياسودة فليس لك بأخ﴾ قال النووى أمرها بالاحتجاب

صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ فى الأحكام بالأحوط . **قوله** ﴿ يَتطَلُمُا ﴾ هو افتحال من الوطء وأصله يوقطتها أبدلت الواو تا. وأدغمت فى الناءكما فى يتعد و يتقى من الوعد والوقاية ﴿ وَطَلِسَ لَكَ بِأَحَهُمْ أَى فَى استحسانِ الدخول والا فهو أخ فى ظاهرالشرع **للالحاق** 

# باب القرعة فى الولد اذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعى فيه فى حديث زيد بن ارقم

أَخْبَرَنَا أَبُو عَصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا التُّوْرِيُ عَنْ صَالحِ الْهَمْدَاقِ عَنِ الشَّهْعِيَ عَنْ عَبد خَيْرِ عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَى قَالَ أَتْنَ كَلِّ رَضَى الله عَنْهُ مِثْلَاتَهُ وَهُو بِأَنْمِنَ وَقُعُوا عَلَى أَمْرَأَةً فَى طُهْر وَاحد فَسَأَلَ أَنْيَنْ أَثْمَرُ انَ لَهْ مَدَا بَالْوَلَد قَالَالَا مُثَلِّنَ أَثْمَرُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بَالْوَلَد قَالَالاً مُثَلِّنَ أَثْمَرُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بَالْفِي صَارَتْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ عَنْ الشَّعْقِ فَلَك النِّي صَلَّى الله أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ فَضَحكَ حَتَّى بَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ فَاللهِ عَنِي الشَّعْقِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ فَصَادَكَ حَتَّى بَلْتُ عَلَيْهُ مُسْرِعَنَ اللَّهُ جَلَعَ عَنِ الشَّعْقِ قَالَ السَّعْقِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمٌ عَنِي الشَّعْقِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِم عَنِ الشَّعْقِ قَالَ السَّعْقِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَنْ الشَّعْقِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَنْ الشَّعْقِ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

ندبا واحتياطا لآنه فى ظاهر الشرع أخوها لآنه ألحق بأيبها لكن لما رأى صلى اقد عليه وسلم الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص خشى أن يكون مزماته فيكون أجنياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال الممازرى و زعم بعض الحنفية أنه أبما أمرها بالاحتجاب لآنه جا. فى رواية الحتجي منه فأنه ليس بأخ لك لا يعرف فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة ﴿ فَضحك حتى بلت نواجذه ﴾ بالذال المعجمة جمع ناجذ وهى الاضراس قال في النهاية

وقيل هذه الريادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة . ومهم من تمسك بما نقال 
بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زممة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد . قوله (أنقران لهذا)
أي أتر ضيان بكون الولد الثالث وتتركان دعواه مساعة (صارت عليه القرعة) أي خرجت القرعة 
باعه (نقى العية) في القيمة والمراد قيمة الآم قام انتقلت اليه من يوم دفع عليها القيمة وهذا الحديث 
يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق باكثر من ماحد بل عند الاشتباه في المساعة أو بالشعة عمل حديث على على ما اذا لم يوجد القائف 
بالمساعة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة بمحمل حديث على على ما اذا لم يوجد القائف 
وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباء وافقة تعالى أعلم (وضحك) أي فرحا وسروراً بتوفيق افة تعالى المحجمة 
علم الصواب و لذلك قرره على ذلك أو تعجاً على كان عليه الحال حتى بدت نواجة، بالذال المجمعة

والمراد الأول لأنه ماكان يبلغ منه الضحك حقييد و آخر أضراسه كيف وقد جاد في صفة ضحكم التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد طلهور التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد طلهور نواجذه في الضحك وهوأفيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاستان (أنتم شركا ممتشا كسون) أى مختلفون متنازعورب

جمع ناجذ وهى الأضراس قال فى النهاية والمراد الأول لأنه ماكان يلغ به الصحك الى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جا. فى صفة ضحكه النبسم وان أراد به الأواخر قالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الفتحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان قوله ( آثاه تقر ﴾ أى خبر نفر والله تعالى أعلم . قوله ( مقتا كسون ﴾ أى مختلفون متنازعون

ُ عَالَقُهُمْ سَلَةُ بُنُ كُمِيْلِ أَخْرَرَنَا تُحَدِّ بُنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدِّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سَلَمَةَ أَنْ كُمِيْلِ قَالَ سَمْعتُ الشَّعْبِي يُحدَّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ أَنِن أَبِي الْخَلِيلِ أَنْ ثَلاَثَةَ اشْتَرُكُوا فَي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُرُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ أَبُو عَدِ الرَّحْنِ هَذَا صَوَابٌ وَأَنْهُ شُيْحَانُهُ وَتَعَالَى أَعْمَرُ

#### باب القافة

أَخْيِرَنَا تُدْيِّنَةُ قَالَ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُفُ أَسَّارِ بِرَ وَجْهِه فَقَالَ أَنْمَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا نَظُرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِه الأَقْدَامِ لَمْ يَعْضَ . أَخْبِرَنَا إِسْحُقُ إَبْنَ لِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلله عَنْما قَالَتْ دَخَلَ عَلَى مَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمَ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةً أَلَمْ تَرَىْ أَنْ مُجْزِّزًا

(تبرق) بفتح التاء وضم الراء أى تعنى، وتستير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هى الحطوط التي تجتمع فى الجبة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير (ألم ترى أن بجززاً) بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكى قتح الزاى الأولى وحكى عردا باسكان الحل الململة و بعدها راء والصواب الأولى (نظر الى زيد بن حارثة وأسامة) قال الماذرى كانت الجاهلية

<sup>(</sup> بابالقافة) جمع قائف وهو من يستدل بالحلقة على النسب و بلحق الفروع بالاصول بالشبه والعلامات قوله (تبرق) بفتح الناء وضم الراء أى تضى، وتستغير من السرور والفرح (أسار بروجه) مى خطوط. تجمع فى الجبهة وتتكمر (ألم ترى) بفتحواء وسكون ياء على خطاب المرأة (أن بجززا) بجم و زايين معجمتين أو لاهما مشددة مكسورة ووجهسر ورمأن الناس كافر ايطمنون في نسب أسامة مزذيد لكونه

لْلَّدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعَنْدى أَسَامَةُ بْنُ زَيْد فَرَأَى أَسَامَةَ بْنَ زَيْد وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَظَيًا رُوُسَهُمَا وَبَنَتْ أَقَدَامُهُمَا فَقَالَ هَذه أَقَدَامُ بَعْضُهَا مْنْ بَعْض

## إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد

تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديدالسواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلسا قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح الني صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطمن فى النسب (من بثر أبى عنة ) بكسر الصين

أسود وزيد أييض وهم كانوا يستمدون على قول القائف فشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخذ بعضهم من معاد الحديث القول بالقيافة في اثبات النسب لأن سروره جذا القول دليل صحة لأنه لايسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتشدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهموهو يمكنى في السرور . قوله (الملدلمي) بضم ميم وسكون دالهو كمرلام قوله (اللهم اهده) من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضره وة أن الصغير لا يهندى بضمه الى الصواب والهداية من افة تعالى الصواب لذير هذا الولد غير لازمة مخلاف هذا فقد وفق الغير بدعائه صلى افة تعالى عليه وسلم وافة تعالى أعلم . قوله (من بتر أن عنه) بكسر العين وضع النون أظهرت

يُخاصِمْنِي فِي أَبْنِي فَقَالَ يَاغُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهْذِهِ أَمُّكَ خُلَّا بِيَدِ أَجْمِهَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ به

#### عدة المختلعية

أَخْبِرَ نَالُوعَلَّ مُحَدِّدُ بَرْيَحِي الْمَرَوزَيُّ قَالَ أَخْبِرَ فِي شَاذَانُ بُنْ عُمَّانَ أَخُوعُدَانَ قَالَ حَدَّنَا أَى قَالَ حَدَّنَا أَى قَالَ حَدَّنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ سَلِيلًا وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ سَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَحَلَّ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللللللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### وفتح النون بئر على ريدمن المدينة

حاجنها الى الولد ولعل محل الحديث بعد الحصافة مع ظهور حاجة الام الى الولد واستغناء الاب عنه مع 
عدم ارادته اصلاح الولد وافقة الى أعلم . قوله ﴿ان ربيم ﴾ بضم را. وقتم موسعة وتشديد يا. مثناة 
من تحت ﴿ان تتربس ﴾ اى تغظر ﴿ حيضة ﴾ من لا يقول به يقول الواجب فى العدة ثلاثة قروء 
بالنص فلا يترك النص بخير الآحاد وقد يقال هذا مبنى على أن الحلح طلاق وهو عنوع والحديث دليل 
لن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فائس مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاتياما 
عندمن يقول التخصيص بخير الآحاد مطلقا فظاهر وأماعد غيره فلسكان التنصيص أولا والخصوص

عَلْكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدِ بِهِ فَنَمْكُنِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةَ قَالَ وَأَنَّا مُتَّمِ فِي ذَلْكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْفَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِ بِنِ قَيْسِ بْنِ شَاسٍ فَخَنَادَتُ مُنْكِ وَسُلِّ اللهِ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْفَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَاسٍ

#### ما استثنى مر . عدة المطلقات

أَخْبِرَنَا زَكَرِياً بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِمِ قَالَ اَنْبَانَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْواقد قَالَ حَدَّثَنَى أَنَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَرِ بِدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلَّسِ فِي قَوْلِهِ مَا نَشْخُ مَنْ آية أَوْ نُشْهَا نَأْتُ عَيْرِمْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةً مَكَانَ آية وَأَلْفَ أَعْمُ بَعَلَى يَزَلُ الآية وَقَالَ يَمْحُو اللهُ مَا يَشْلُهُ وَيُثَبِهِ وَعَنْدُهُ أَمُّ الْكَتَابِ فَأَوْلُ مَا نُسْخَ مِنَ الْقُرآن الفَبلُة وَقَالَ وَالْمُلْقَاتُ يَتَرَبَّضْنَ بِأَنْفُسِنَ ثَلَامَةً قُرُوهِ وَقَالَ وَالْآنِ يَلَمْنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نَسَائهُمُ إِنْ

#### ﴿المغالية ﴾ بفتح الميم والفين المعجمة من بني مغالة بطن من الأنصار

أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد واقد تعالى أعلم . قوله (حديث عهد به) أى بالزوج أن بدخوله عليك أو بالخاع وهذا يتضفى أن الحيض الواحد أيضا غير لازم في ذاته وانمها اللازم الاستبراء ان علمت بالحاع ( المنالية) بفتح مع وغين معجمة من بني مثالة بطن من الانصار . قوله (القبلة) أى أى التوجه في السابح في في السلامة الى بيت المقدس بافقراض التوجه الى التركية أو بالمكس انقاتا أن النسخ في القبلة كان مرتبن كما فيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضى أن له ذكرا في القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان في القرآن الأنه نسخ حكما وتلاوة أو تقول المراد بالقرآن الوحى والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل وبراد بالقبلة افتراض التوجه الى الكلمية فيصح بلا تأويل وافة تعالى أعلم (فقدخ منذاك) أى الدكلام التان فسخ من السكلام الاول بعض صور

## فَاللُّمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّة تَعْتَدُونَهَا

#### بابعدة المتوفى عنهازوجها

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْدُ بِنْ لَغَعِ عَنْ زَيْنَبَ اللّهِ صَلّم اللّهَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ لَا يَعِلْ لامْرَأَةً 
تُؤْمِنُ بِاللّه وَالْيُومِ الآخر عَعْدُعَلَى مَبِّتَ فَوْقَ فَلَاللّهَ أَيَّامٍ إِلاَّعَلَى زَوْجٍ أَرْبِعَةَ أَشْهُمُ وَعَشْرًا .
أَخْبَرَنَا أَنْحَمُّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمِيْد بْنِ فَلْعِيمَ وَعَشْرًا .
أَخْبَرَنَا أَنْحَمُّ مَنْ مُعْمَلًا عَنْ أَمْمُ قَالَ فَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مَنْكُ فَى يَيْمُ وَشَرَّ أَمْرُ وَيُعْمَ الله عَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم سَلّمَ عَنْ أَمْرَأَةً اللّه عَنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مَنْكُ فَى يَيْمُ وَشَرَّ أَخْلَاسِها حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ فَلا أَرْبَقَةً أَشُهُو وَعَشْرًا . أَخْبَرَنى إِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِمَ قَالَ أَبْالَمَا جَرِيرٌ 
عَنْ عَنِي بْنِ سَعِيد بْنِ قَلِيس بْنِ فَهِد الْآتَعَالَ وَ وَكُنَاتُ إِحْدَاكُنَّ مَنْكُ وَيْ بِيْمَ وَشَمَّ أَخْلَاسِها عَنْ عَنْ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ وَعَشَرًا . أَخْبَرَنى إِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِمَ قَالَ أَبْالَمَا جَرِيرٌ 
عَنْ عَنِي بْنِ سَعِيد بْنِ قَلِيس بْنِ فَهِد الْآتَهَ الرّي وَجَذُه قَدْ أَذُرِكُ النّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ أَنْهَ عَنْ أَنْ مَالِكُ وَمُ مُؤْمِلًا وَمُولَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ وَعَشَرًا وَمُؤْمَ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ وَمُ مُنْ اللّهُ عَلْ أَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْ الْمَالَةُ وَأُمْ حَدِينَا الْعَنْ عَنْ أَمْ سَلَةَ وَأُمْ حَدِينَا فَالْمَا جَلِكُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْدُا عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَمْ سَلْهُ وَأُمْ حَدِينَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا عَلْهُ اللّهُ الْصَالَةُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### (قيس بنقد) بالقاف

المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قرو. ﴿ فَقَالَ ﴾ أى ناسخا من الاول بعض الصور أيضا وهي ماذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا . قوله ﴿ تحد ﴾ من الاحداد وهو المشهور وقيل جا. حد من باب نصر والاحداد ترك الزية للمدة والمصادع هينا بعنى المصدر بتقدر أن المصدرية أو بدوبها فاعل لايحل ﴿ أربية أشهر وعشرا ﴾ منصوب بمحذوف أى فانها تجد عليه أربية أشهر وعشرا . فوله ﴿ فَ شر أحلاسها ﴾ بفتح همزة جع حلس بكسر حا، وسكون لا صعر فلا تصعر في كما ، يل ظهر البعير أى شر ثيامها مأخوذ من حلس البعير ﴿ فلا أربية أشهر وعشرا ﴾ أى فلا تصعر في الاسلام أربعة أشهر وعشرا انكاراً لطلب التربص بعد أن خفف الله تعالى برحته ما خفف وافقتعالى أعرف

النَّيْ صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنَّ ٱبْنَى تُرَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنَّى أَخَافُ عَلَى عَيْهَاأَفَأ كُحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدْ كَانَتْ احْدَاكُنَّ تَجْلُسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هَى أَرْبَعَةَ أَثُّهُم وَعَشَّرًا فَاذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاهَا بِعْرَة . أَخْبِرَنَا تُحَدُّبُن بِشًار قَالَ حَدِّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمْتُ نَافِعًا يَقُولُ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ أَن عَيْدُ أَنَّهَا سَمَتْ خَفْصَةَ بنْتَ عُمْرَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لامْمِأَةً تُؤمُنُ باللهَ وَالْيُومِ الآخر تَحَدُّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاث الْاَعَلَى زَوْجِ فَاتَّهَا تَحَدُّ عَلَيْه أَرْبَصَةَ أَثُهُر وَعَشًرًا . أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَلِلَّه بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سُوَاء قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ بَعْضِ أَزُّو َاجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ وَعَنْ أَمُّ سَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لا مُرَأَة تُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر تَحَدُّ عَلَى مَيِّت أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَة أَيَّامِ الْأَعَلَى زَوْجِ فَاتَّهَا تَحَدْعَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا . أُخْبَرَكَى تُحَدُّبُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا السَّهْمَيُّ يَشْي عَبْدَ اللهُ بْنَ بَكْر قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِمِ عَنْ صَفَّيَة بْنْتَ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ بَعْضِ أَزْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَمْ سَلَلَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

## ﴿أَفَا كُلُمًا ﴾ بضم الحاء

قوله (أفا كلمها) بضم الحا. وقيل أو يفتحها (وانمها همى) أى العدة (أربعة أشهر وعشرا) بنصب الجزأين على حكاية لفظ الفرآن وقيل برضح الاول على الاصل وجا. برفسها على الاصل (بيعرة) بفتح الما. وسكون العين أو فتحها وكانت عند الحزوج ترمى يعرة كانها تقول كان جلوسها فى البيت وحبهها فيسها سنة بالفنية الل حق الزوج عليها كالربية بالبعرة

### بابعدة الحامل المتوفى عنها زوجها

(سيبعة ) بعنم الدين المهملة ونتحالبا. الموحدة (نفست) بضم النون أىولىت (بعد وفاة زوجهابليال) قيل أنها شهر وقيل أنها دونه ( تعلت فىنفاسها ) قال فى النهاية أى ارتفعت رظهرت من قولهم تعلى على أى ترفع قال و يجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجىل من علته اذا برى\* أى خرجت من نفاسها وسلمت ( تشوفت للازواج) أى طمعت وتشرفت

قوله (انسيمة )بعنم السين المهملة وفتح للوحدة واسكان التحتية (نفست) على بنا المفعول أى والدت كذاذ كر مالسيوطى وقلت أو على بنا الفاعل بكسر الفاء فان الذى بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذى بمعنى الحميض الأشهر فيمه بناء الفاعل . قوله (إذا تعلت) يتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أى إذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بامر لا لاستمرار العدة الم وقت الحمووج من النفاس بل بناء على أنها استفتت فى هذا الوقت أو بتشكم والتقييد به لالاستمرار العدة الم وقت الحروج من النفاس بل لان العادة أن الشكاح يؤخر الى وقت الحروج من النفاس . قوله (تشوفت) بالفاء أى طمحت وتشرف (فعيب) كميع من

ذَٰكَ عَلَيْهَا فَذُكَرَ ذَٰكَ لِرُسُولِ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ مَا يَمْنَهَا قَدَ انَقْضَى أَجَلَها . أَخْبَرَنَا مَحْوُدُ بَنُ عَيْلَانَ قَلَانَ وَاللَّهِ مَنْ مَعَيد وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْبَد وَاللَّهُ مَرَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَخْبَرَى عَبْد رَبَّه بْنُسَعِيد وَصَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَرَةَ وَقَلَ أَبُو هُرَرَةَ وَأَنْ عَبَّس أَبْعَد الْأَجْلَيْن فَعَمُوا إِلَى أَمْ سَلَة فَقَالَت تُوفَى وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت فَانْكُحى مَنْ شَلْت . فَطَلَبُ الرَّعُلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت فَانْكُحى مَنْ شَلْت . فَالْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

من السب. قوله ﴿ أبعد الإجلين ﴾ ربعد أنه قد جلت آ بنان متعارضتان احداهما تقتضي أن العدة في حقها السبب أربعة منها وعشر وغد و يذرون أز واجا يتربصن بأقسبن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضى أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعلل وأو لاتنالاحمال أجلمن أن يضمن حلمين ولم نعد أن العمل بأجما قالوجه العمل بالاحوط وهو الاخذ بالاجل المتأخر فان تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يمقى أبعدالا جلين بل هما يحتممان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر ﴿ فَطَلَّ ﴾ عاموطا، مهملين والثانية مشددة أي ملك الله وزلت بقلها نحوه ﴿ فَلاَ خَشُوا ﴾ كرضوا أي الثانى ومن مه ﴿ أن فِتات ﴾ اقتمال أن ما لتدريق والذائية مشعودة عنه وأفاته الإمراعية والذائية مناه وأنانة مائدة وإذاته الأمراع أن ذهب عنه وأفاته العرب قال المفعول الفرت يقال المفعول المنافقة ال

وَفَاة زَوْجِهَا بِنصْف شَهْر نَعْطَيَهَا رَجُلَانَ أَحَدُهما شَابٌ وَالْآخُر كُمْ أَنْ فَطَّتْ إِلَى الشَّابّ فَقَالَ الْكَوْلُ لِمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيًّا فَرَجَا إِنَاجَا. أَهْلُهَا أَنْ يُؤْرُوهُ مهَا فَجَلَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلْت فَانْكحى مَنْ شَنَّت . أَخْبَرَني مُحَدُّ أَنْ عَبد الله ن بَرِيم قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْم قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّا ﴿ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْى بُن أَى كَثير قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَهَ ثُنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ قِلَ لأَنْ عَبَّاسِ فِي الْمُرَأَةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِعشْر مَن لَلْهَ أَيْصِلُهُ لَمَا أَنْ رَوَّجَ قَالَ لَا إِلَّا آخر الْأَجَلَنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللهُ يَهَركَ وتَعَالَى وَ أُو لَاتُ الْأَمْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ حَمْلَهُنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ أَبُّو هُرَمْوَ أَنَا مَمَ أَنِ أَخِي يَعْنِي أَبا سَلَهَ فَأَرْسَلَ غُلاَمَهُ كُرِيباً فَقَالَ أَثْت أُمَّ سَلَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةُ مِنْ رَسُول أللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَلَاهُ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُنِيعَةُ الأسلية وصَعَت بعد وَفَاة زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةَ فَأَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَرَوَّجَ فَكَانَ أَبُوالسَّابَل فِيَمْنْ تَخْطُبُهَا . أَخْبَرَنَا ثَمَيْنَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ الْبَاهُرَيْوَةَ وَاثْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ تَذَا كُرُواعِنَةَ الْتُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عنْدَ وَفَأَة زَوْجِهَا فَقَالَ أَنْ عَبَّاس تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَايْنِ وَقَالَ أَبُّو سَلَمَةَ بَلْ تَحَلُّ حينَ تَضَمُ فَقَالَ

الثانى والاول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها و يمكن أن يكون البا. فينفسها بمنى فيأو للا أة بتقدير المصاف و يكون المفعول المقدر جاراً وعجروراً من افتات عليه اذا تنمود برأيه دونه فى التصرف فيه والتقدير أن نفتات على أهلها فيأمر نفسها أو برأى نفسهاو بدل عليه وايات الحديث قوله (والآخركمل) بقتم فسكون أى شيخ (غيا) بالتحريك جمع غاتب كحلام وخدم كذا ذكره السيوطى فى حاشية الموطأ قلت و يجوز أن يكون بعنم ففتوحة شددة ذكره فى القاموس

أَبُو هُرَمَ اَنَّا مَمَ أَنْ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمُّ سَلَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَضَعَتْ سُدِيعَةُ الْأَسْلَمَيَّةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِيسيرِ فَأَسْتَفَتْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصل بْن عَبْد الْأَعْلِي قَالَ حَدَّثَنَا تَحْيَ بْنُ آدَمَ ءَ \* مُعْدَانَ عَنْ يَحْدَى بِنُ سَعِيدَ عَنْ سُلْمَانَ بِنْ يَسَارِ عَنْ كُرِيبٍ عَنْ أَمْ سَلْمَةُ وَتُحَدِ بن عَمْ و عَنْ أَبِي سَلَنَهَ عَنْ كُرَيْكِ عَنْ أُمِّ سَلَنَهَ قَالَتْ وَضَعَتْ سُلِيعَةُ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجِهَا بأَيَّام فَأَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ . أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَن أَبْن الْقَاسم عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عَبَّاسَ وَأَبَأَ سَلَمَةَ بْنَ عَنْدِ الرَّحْنِ ٱخْتَلَقَا فِي الْمَرَّأَةُ تُنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجِهَا بِلَيَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَلَّاسَ آخرُ الْإُجَلَانْ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفُسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ جَاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْن أَخى يَعْى أَبَا سَلَهَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ فَيَشُوا كُرَيْكًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَمَّ سَلَهَ يَسْأَلُمَا عَنْ ظَكَ فَجَاهُمْ فَأَخْدَرُهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَلَتْ سُيَعَةً بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِلَيَالَ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَّك ، أَخْبَرَنَا حُسَايْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا جَمْفَرُ بْنُ عَوْن قَالَ حَدِّثَنَا يَحْبِي مْنُ سَعِيد قَالَ أَحْرَنَ سُلَمَانُ مِنْ يَسَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة مُن عَد الرَّحْن قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَنْ عَلَى وَأَنُو هُرَرَةَ فَقَالَ أَنْ عَلَّى إِذَا وَضَعَتِ الْمُرْأَةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا فَانَّ عَدَّتَهَا آخرُ الأَجَلَيْن فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَعَثْنَا كُرِيبًا ۚ إِلَى أُمُّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلْكَ فَجَامَنَا مِنْ عَنْدُهَا أَنَّ مُدِيَّةً أَوْ فَي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدُ وَفَاةَ زَوْجِهَا بِأَيَّامَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُالْلَك بْنُشْعْبِ بْنِ اللَّيث بْنَسَعْد قَالَ حَدَّتَني

أَى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنى جَعْفُرُ مِنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بِن هُرْمَز عَنْ أَبِي سَلَةَ بِن عَدْ الرَّحْنَ أَنَّ زَيْفَ بِنْتَ أَبِي سَلَهَ أَخْرَتُهُ عَنْ أَمِّهَا أَمْ سَلَهَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَرَ يُقَالُ هَا سُيْعَةً كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فُتُوثُى عَنْها وَهِي حُلْ فَحَطَهَا أُو السَّابِلِ ثُنُ بَعْكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكَحَهُ فَقَالَ مَايَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكَحَى حَتَّى تَعْتَدَّى آخرَ الْأَجَلَنْ فَكَتَتْ قَرِيًّا مِنْ عَشْرِينَ لَيْلَةً ثُمٌّ نُفَسَتْ فَإَنَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم فَقَالَ أَنْكُحى . أُخْبِرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهُمُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْرَنِي دَاوُدُ بِنُ أَبِي عَاصِمِ أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْبَرَهُ قَالَ بِيْمَ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذْ جَانَهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامَلُ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَة أَشْهِ مِنْ يَوْمُ مَاتَ فَقَالَ أَنْ عَلَّسِ آخِرُ الْأَجَلَىٰ فَقَالَ أَوْ سَلَيْهَ أَخْرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَعْمَاب النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُيْعَةَ الْأَسْلَيَّةَ جَلَتْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ تُوْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامَلُ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَوَّجَ قَالَ أَبُو مُرَرَّةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلْكَ . أَخْسِرَنَا يُونُسُ بْنُ عَدْ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُشُ عَنِ أَنْ شَهَابِ أَنَّ كُسُدَ الله من عَد اللهَ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَّاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ مِن عَبْد أَقَهُ مِن أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ يَأَمُّرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى

﴿ أَبُوالسَّابِلِ﴾ بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون ( ابن بعكك ) بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة

قوله ﴿ ابن بمكك ﴾ بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الاو لى مفتوحة

سُبِّعَةَ بْنْت الْحْرِث الْأَسْلَيَّة فَيْسْأَلْهَا حَديثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عِينَ اُسْتَفْتُتُهُ فَكَتَبَ عُرَمُ ثُنَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَبْدُ اللهِ مِنْ عَبْيَهَ نُوْرُهُ أَنَّ مُبْعَةَ أَخْرِتُهُ أَمَّا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدُ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مَنْ بَنِي عَامَر بْنِ لُوْيِّ وَكَانَ مَّنْ شَهَدَ بَدُرًا فَتُوثُنَّ عَنْهَا زَوْجُهَا في حَجَّة الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامَلُ فَلْمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ خَلْهَا بِعْدُ وَفَاتَه فَلَمَّا تَعَلَّتْ منْ نَفَاسَهَا تَجَمَّلَتْ لْلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ثُنُ بَعْكَكَ رَجُلٌ منْ بَي عَبْدالدَّار فَقَالَ لَهَا مَالَى أَرَاكِ مُتَجَمَّلَةً لَعَلَّك تُربِدينَ النَّكَاحَ انَّك وَلَلله مَاأَنَّت بناكح حَتَّى تَمُرُّ عَلَىٰكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ سُيْعَةُ فَلَسًّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَعْتُ عَلَّ ثِيَابِي حَنَ أَمْسَيْتُ فَأَتِيتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَأَفْنَانِي بِأَنَّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ خَمْلِي وَأَمْرَنِي بِالتَّرْوِ يجِ انْ بَدَالِي . أَخْبَرَنَا نُحُمَّدُ بُنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بِنْ أَي أَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَي حَبِيبِ عَنْ مُحَدِّ أَبْنِ مُسْلِمِ الْزَهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ الَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ الله حَدَّثُهُ أَنَّ زُهُرَ بَنَ أُوس أَنْ الْحُدَثَانِ النَّصْرِيُّ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا السَّنَالِ بْنَ بَعْكُك بْنِ السِّئَّاقِ قَالَ لسُيَعَةَ الْأَسْلَيَّةُ لاَتَعَلِّنَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا أَقْصَى الْأَجَلَيْن فَأَتْتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ

﴿ فَلَمْ تَنشَبُ أَنْ وَصَعَتَ﴾ قال فىالنهاية لم ينشب أن فصل كذا أى لم يلبثوحقيقته لم يتعلق بشى غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب فى الشىء اذا دخل فيه وتعلق

قوله ﴿فَلْمَ تَشْبُ ﴾ بفتح أولُه وثالثه أى فلرتأخر وضعها الحل عن موتالزوج ﴿النخطابُ مِجْعِ خاطبٍ كالحكام جمع حاكم

عَلْيه وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَرَعَمْتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَفْنَاهَا أَنْ تَنْكُمَ إِذَا وَضَعَتْ حَلَهَا وَكَانَتْ حُبِلَى في تَسْعَة أَشْهُر حِينَ تُوْفِّي زَوْجُهَا وَكَانَتْ نَحْتَ سَعْد بن خَوْلَة فَتُوْفَى فَ حَجَّة الْوَدَاعِ مَعَ رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَنَكَحَتْ فَتَّى منْ قَوْمها حينَ وَضَعَتْ مَافِ بَطْنَهَا . أَخْبَرَنَا كَثِيرُ إِنْ عُيَدْ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ إِنْ حَرْبِ عَن الزيدَى عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبِيدَ أَلَهُ بْنِ عَبْدَ أَلَهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عُتْبَةً كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْد أَللهُ بْنِ الْأَرْقَمَ الزَّهْرَىُ أَن ادْخُلْ عَلَى سُيَيْعَةَ بنْت الْحَرْث الْأَسَلَيَّةَ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى خَمْلُهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله فَسَالَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَالْتَ تَحْتَ سَعْدُ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ بِلْدُرَّا فَتُوْفَى عَنْهَا في حَجَّة الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضَى لَمَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشَّرا منْوَفَاة زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْمْ نَفَاسَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوالسَّنَابِلُ رَجُلُمنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَ أَهَامُتَجَمَّلَةٌ فَقَالَ لَعَلَّك تُريدينَ النَّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرُّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَتَّا سَمَعْتُ ذَلكَ من أَى السَّنَابِل جْنْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَتْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ قَدْ حَلَلْت حِينَ وَضَعْت حَلَّكَ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الْأَعْلِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّد قَالَ كُنْتُ جَالسًا في نَاسَ بِالْكُوفَة في جَلْس للأَنْسَار عَظيم فيهمْ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ أَبِي لَيْلَي فَذَكَرُوا شَأْنَ سُيَعْةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْد الله بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُود في مَعْني قَوْل أَبْن عَوْن حَتَّى تَضَعَ قَالَ أَبْنُ أَيْلَيْلَ لَكَنَّ عَمَّهُ لاَ يَقُولُ ذَلَكَ فَرَفَعْتُ صَوْقِي وَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِي ۗ أَنَّ أَكْذَبَ عَلَى عَدْ الله بْنِ عُنْهَ وَهُو فِي نَاحَة الْكُوفَة قَالَ فَلَقْتُ مَالِكًا قُلْتُ كَنْفَ كَأَنَ ابْنُ مَسْعُود يَقُولُ في شَأْن سُيْغَةَ قَالَ قَالَ أَجْعَلُونَ عَلَهَا التَّقْلَظَ وَلاَتْجَعَلُونَ لَهَا الْرُحْصَةَ لَأَزَّ لَتْ سُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الْطولَى. أَحْرَني مُعَدُّ مِنْ مُسكِن بِن مُعَلَقَ مَا لَيْ قَالَ أَنْهَانَا سَعِيدُ بِنُ أَنِي مَوْمَ قَالَ أَنْهَأَنَا تُحَدِّ بِنُجَعْفَرَ ح وَأَخْبَرُنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمْ بْنِ أَي مَرْتَمْ قَالَ أَخْرَني تُحَـّدُ أَبْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَني أَبْنُ شَبْرَمَةَ الْكُو فَيْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن قَيْس أَنَّ أَنْ مَسْعُود قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أَنْ لَتْ وَأَوْ لاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُكِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَينَ إلَّا بِعْدَ آمَّة لْلُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَت الْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لَمْمُون . أَخْرُوا أَبُو دَاوُدُ سُلِّمَانُ بِنِ سَيْفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ أَبْنُ أَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا وْهِرْ ح وَأَخْتَرَ نِي مُحَدِّثُ إِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِمْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْمِرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقَ وَعُبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سُورَةَ النَّسَاء الْقُصْرَى نَزَلَت بَعْدَ الْبَقَرَة

﴿ لاَ نزلت سورة النساء القصري بعد الطولى قال في النهاية القصري تأنيث الافصر يريد

قوله (لكنعه) أى عد الله بن مسعود (لايقول ذلك) بل يقول بأبد الأجاين الظاهر أن ابرالم يتمه وهذا الذى نقلت عني ثابت عنه ولمذا أنكر عله محدفقال (أن بلور.) بحذف هم والاستهام وقال قال أن ابنسعود وأتجملون عليما النطيط كان أبد الأجلين وهذا مزاب مسعوداتكار لما تقل عنه ابن أن ليل فعلم أن ما نقل عنه ابن أن ليل غير ثابت ( لا نزلت الح كاريد أن قوله تعالى وأو لا تنالا حمل أبطين بعد أربعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخزة لآنها تاسخة للتقدمة . قوله (من شا. لاعت كان ما تقافق فان شاد للجعت عنالا على المتأخذة وهذا كناية عن تقلمه وجزمه بما يقول وروم مخلافه

## عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهما

أَخْبَرَنَا تَحُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّتَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبِن مَسْعُود أَنَّهُ سُلَ عَنْ رَجُلِ تَرَوَّجَ أَمْراَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ يُذُو بَهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ أَبُنُ مَسْعُود لَمَا مثلُ صَدَاق نَسائِهَا لاو كُس وَلَاشَطط وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ وَلَمَا لَيْبَرَاثُ فَقَامَ مَعْقُلُ بْنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيْ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَمَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَمَالَمْ فَعَلَى بُرُوعَ بِنْتِ وَائِقَ أَمْرَاةً مَنَّا مِثْلُ مَا قَضَيْتَ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرُوعَ بِنْتِ وَائِقَ أَمْرَاةً مَثْلًا مَاقَضَيْتَ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ مِالله عَنْهُ مَا قَضَيْتُ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ مَا قَضَيْتُ الله وَالْمَاقِينَا لَا لَهُ الله عَنْهُ مَا قَصَلْ الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّا الْمَلْعَالَ وَالْمَالُ مَنْ الله عَنْ مَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ فَيْ بُرُوعَ عَبْلُ الله الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ مُنْ أَلَا لَا عَلَيْهُ وَسُلُونَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْنَا مَالْمُ اللّهُ مَا قَصَلْهُ اللّه وَلَيْنَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّه

أَخْبَرَنَا إِسْحَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْمَ الله عَلَى مَيْتِ أَكْثَرَ مِنَ ثَلَاثَ اللّهَ عَلَى رَوْجِهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنُ مَعْمَر اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَيْتِ أَكْثَرَ مَنْ ثَلَاثَ اللّهَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَدَّثَنَا اللّهَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائشَةً أَنْ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيُوسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِالْمَرَأَةُ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومُ الآخِرُ أَنْ تَحَدَّ فَوْقَ كَلاَتُهَ أَنَّا النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِالْمَرَّأَةِ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومُ الآخِرُ أَنْ تَحَدَّ فَوْقَ كَلاَمَةً أَيَّامً إِلّا عَلَى زَوْج

باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أُخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُمْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَقَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قَالَحَدَّثَنِي

قوله ﴿الاوكس﴾ بفتح فسكون أى نقصان منه ﴿والاشطط﴾ بفتحتين أى لازيادة عليه ﴿فبروع﴾ بكسر الموحدة أو فتحها. قوله ﴿تحدُّ من الاحداد فاعل لايحل بتقدير أن تحد. قوله ﴿الامرأة تؤمن الح﴾ يريدان مفهرم الصفة بداعلى أنها إحداد على الكتابية ولا ينتهض هذا دليلاعلى من لا يقول بالمفهوم



سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة

أَيُوبُ ثُنَّ مُوسَى عَنْ حُمَّدُ بَنَ اَفْعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَةَ أَنَّ أَمَّ حَبِيَةَ قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى لَهَـذَا الْنُبَرِ لَا يَحِلُّ لاَمْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللهَّورَسُولِهِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى مَيْتَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْكَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرَ وَعَشْرًا

## مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل

أَخْبِرَنَا أَحُدُ بُنُ الْعَلَا، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ إِدِيسَ عَنْ شَعْبَةَ وَأَبُّ جُرَجِع وَ يَحْيَ بُوْرَسَدِ وَ وَحَمَّ الْمَالَ عَنْ الْفَارِعَة بِنْتِ مَالْكَأَنَّ وَوَجَا خَرَجَ فَي طَلَبِ أَعَلَاجٍ فَقَتْلُوهُ قَالَ شُعَبَّهُ وَأَنُ جَرْجٌ وَكَأَنَّ فَي دَارَ قَاصَيَةً فَجَاءَتُ وَوَجَا خَرَجَ فَي طَلَبِ أَعْلَاجٍ فَقَتْلُوهُ قَالَ شُعَبَّهُ وَأَنُ جَرْجٌ وَكَأَنَّ فِي دَارَ قَاصَيَةً فَجَاءَتُ وَوَحَمَا أَخُوهَا إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ فَذَكُرُ وَا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِنَّا رَجَعَتُ دَعَاهَا فَقَالَ أَخْرِهَا إِلَى رَسُولُ اللهُ عَنْ حَتَّى بِلَنْمَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَ أَخْرَنَا أَتْشِيهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُعَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ وَيَعْبَى وَلَيْكُونُ وَاللّهُ فَقَتْلُو فَقَلُ كَوْ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ وَيْفَى وَلَكُو بَاللّهُ لَكُنَابُ أَجْلًا لِمُعَلّى اللّهُ وَمَلًا وَقَوْمُ اللّهُ فَقَتُلُو فَقَلْ كُونَ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَلَا كَلَالُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ وَاللّهُ وَمَا لَكُ وَاللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَى مَنْ مُ وَاللّهُ وَمَنَا مَا كُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ وَأَقُومُ عَلَيْمٌ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْرَى عَلَى عَنْ اللّهُ وَيَتَامَانَى وَ أَقُومُ عُلَيْمٌ فَالَ الْفَيلُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ فُلْتِ فَأَعَاتُ فَا قَالَا عَمَلُوا اللّهُ وَيَتَامَلَ وَقَالًا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَتَامَانَ وَأَقُومُ عَلَيْمٌ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُولُولُو وَيَتَامَانَ وَاقَومُ عُلَيْمٌ فَآلُ اللّهُ عَنْ فَاللّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الطلاق وضع الحل وهو قوله وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ أَعَلاجٍ ﴾ جمع علج

قوله (فى طلب اعلاج) جمعاج وهو الرجل منالعجم والمراد عبيد (قاصية) أي بعيدة من أهلها أو من الناس مطقاً (الكتاب) أى القدر المكتوب منالعدة (أجله) أى آخره . قوله (عن الفريعة) بعنم القاء وفتجالرا. قوله (علوجاً) جمعاج



حَيْثُ بَلَفَكَ الْخَبِرُ . أَخْبِرَفَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌعَنَ سَمْد بن إِسْحَقَ عَنْ رَيْفَ عَن فُرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فى طَلَبِ أَعَلَاجٍ لَهُ فَقُتلَ بِطَرَف الْقَنْدُمِ قَالَتْ فَأَنْيْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ النَّفَاةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالًا مِنْ حَلْهَا قَالَتُ هَرَخُصُ لِى فَلَتْ أَقْبُلُتُ نَادَانِي فَقَالَ امْكُثَى فِي أَهْلِكَ حَتَّى يَلِلْمُ الْكَتَابُ أَجَلَهُ

باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شامت

أَخْرِرَى نُحَدَّدُ بْنُ إِسْمَاعِلَ بْنِ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَا وَرْقَادُ عَنِ أَبْ أَيِ نُجَيْحٍ قَالَ عَطَادُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَٰةُ عِدَّمَا فِي أَهْلِهَا فَتَعَدَّدُ حَيْثُ شَامَتُ وَهُوَ قُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرٌ إِخْراًج

## عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر

أَخْبَرَنَا إِسْعَقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْسُفَيَانَ عَنْسَعْد بْنِ إِسْحَقَقَالَ حَدَّتَنْي زَيْنَبُ بِنْتُ كَمْبٍ قَالَتْ حَدَّتَنْي فُرِيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ أَخْتُ أَيِسَعِيد الْخَنْدريَّ قَالَتْ

وهو الرجل من السيم و يجمع على علوج أيضاً ﴿ بِطرف الفدوم﴾ قال فى النهاية هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة

قوله ﴿ يطرف القدم ﴾ بفتح القماف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على سنة أميال من المدينة ﴿ وَذَكُرتُ لَهُ التَقَلَة ﴾ في القاموس الثقة بالضم الانتقال . قوله ﴿ وهو قولماته عروجل غير اخراج ﴾ أى الى آخره والناسخ هو قوله فان خرجن فلاجتاح عليكم فياضل في أنضين من معروف لايقالهذه الآية منسوخة بقوله تعالى أو بعة أشهر وعشراً لدلائها على السنة فان قوله مناعا الى الحول يدلحلى السنة وهي منسوخة اتفاقاً الاناقول منسوخة فيحق المدة ولايلام منه كونها منسوخة فيحق المكان فليتأمل تُوفَى زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ سَرْتُلُهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذَنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ الْمُكُنِي فِي يُثِيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَا حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحِرْثُ بُنُ مَسْكِينِ قرَاةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَمُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَبْنَا أَنِي مَكْرَعَنْ حَمْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي سَلَةَ اللَّهَ أَنْ لَكِي مَكْرَعَنْ حَمْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي سَلَقَ أَمَّا خَبْرَتَهُ مِلْهَ الْأَحْدَيْثُ أَيْ مَنْ مَنْ مَلْهَ أَنْهُ وَالنَّالَةُ قَالَتْ زَيْبُ مَرْبَفَتَ عَنْ أَمُّ حَبِيةَ بِعلَيبِ فَلَمَتَ مِنْهُ جَارِيّةً عَيْدٍ وَاللَّهُ مَا أَبُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ حَاجَةً غَيْرً أَقَى صَعْتُ رَسُولَ أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْكُ لِللَّهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ تَعْفُونَا فَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْكُ لِللَّهُ وَالْيُومِ الْآخِرَ تَعْفُونَا فَلَوْ مَنْ اللَّهُ وَالْيُومِ الْآخِرَ تَعَدْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَلْ فَالْمُ وَاللَّهُ وَالْيُومِ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ مَالَى بِالْطُلِي مَنْ مَالَى بِالْطُلِي مَنْ مَالَى بِالْفُلِي مَا الْمَرْوَقُ الْمُنْ أَلَّهُ وَالْمُومِ الْمَلْمُ وَالْمَالَةُ مَنْ مَالَى بَالْمَ لَلْ مَالَى بَالْمُلِي الْمَلْمَ وَاللَهُ مَالَى بِالْمُلِي مَا مَنْ مَالَى بِالْمُلِي مَا الْمَلْمِ مِنْ مَا مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَالِمُ مَنْ عَلَيْ مَنْ الْمَلِي مَنْ عَلَيْ مَا مُنْ الْمَلْمِ مِنْ عَلَى الْمَلْمِ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ الْمَلْمُ مَا لَوْلَا مُنْ الْمَلْمُ لِلْلَهُ مَنْ مَا لَالْمَلِي مَنْ مَا مَلْمَ الْمَلْمُ لِلْمُ الْمَلْمُ لِلْمُ الْمَلِي الْمَلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلِي الْمُلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِ

### (ان دارنا شاسعة) أي بعيدة

قوله (شاسعة) أى بعيدة لادلاة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الحتبر دونالموت الأأن يقال الآمر بدل على أن المدة تستبر من وقت الموت لكن برد عليه أن الآمر كان بعدوقت الحجرة فان اعتذر عنه باتحاد البوم بقال بحو زأن يكون ذلك البوم بوط لموت أيشاً ولاما فع عقلا منذاك على أنه لادلالة الفظالحديث على اتحاد بوج الحترو يوج الآمر فليتأ مل قوله (فعدت) بدال معملة (جارية ) بالنصب كما نهافت شاك تقليل ما في بديها وللرادب ارضها جانبا وجها تم مقتضى الحديث أن لاتقرك الرية والطب فوق ثلاث غيال لقصد الاحداد ولا يارجمنه أن تستممل الطب والزينة بعد ثلاث على الحديث أن المتدات الحديث أصلا الحديث . سَمْسُرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبِرَ لاَ عَلَّ الاَمْرَأَةَ تَوْمَنُ بِاللهُ وَالَيْوَمِ الآخِرِ عَدْ عَلَى مَيْسَ فَوْقَى ثَلَاث لِيَالَ إِلَّا عَلَى رَوْجٍ لَرَبَعَةَ اللهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَتْ بِأَرسُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَتْ بِأَرسُولَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَتْ بِأَرسُولَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ فَقَالَتْ بِارْسُولَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ أَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ أَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ أَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ لاَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ لاَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمٌ لاَ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ماتجتنب الحادة من الثياب المصيغة

أَخْرَزَا حُسَيْنُ أَنْ كُمَّد قَالَ حَدَّثَنَا خَالَد قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطيةً

(دخلت حفشا) بكسر المهملة وسكو نافاه ومعجمة البيت الصغير الدليل القريب السمك سمى به لضيقه والتحفش الانضهام والاجتهاع (فنفتض به ) قال في النهاية فيرواية بالفاء والمثناة الفوقية والضاد المعجمة أى تكسر ماهى فيه من العدة بأن تأخذ طائر ا فتمسح به فرجها وتنبذه فلايكاد يعيش

يقتضى استمال الطيب والرينة والله تعالى أعلم (وقدانشتكت عينها) بالرفع أوالنصب وعلىالثافي باعل اشتكت ضمير البفت (أفأ كعلها) من باب نصر أو منع (حفشاً ) بكسر الحا. المهملة وسكون الفا. البيت الصفير الضيق (ففتض) بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لاَ تَحَدُّ اَصَرَاةٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَ إِلاَّ عَلَى
رَوْجٍ فَانَّهَا تَحَدُّ عَلَيْه أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَلا تَلْبَسُ ثُوبًا مَصْبُوعًا وَلا ثُوبَ عَصْب
وَلاَتَكْتَحُلُ وَلاَتَمْتُصُلُ وَلاَتَمْشُطُ وَلاَتَمْسُطِّيباً إِلاَّعَدُ طَهُرْ هَا حَيْنَ تَطْهُرُ ثَبَدًا مِنْ قَسْط وَاظْفَارً
فَوْمَانَ اللهُ عَدُّ أَنُ إِنَّا عَلَى بِن إِبْراهِمِ قَالَحَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّتَنَا إِبْراهِمِ ثَالَحَدُثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّتَنَا إِبْراهِمِ ثَلَّ مَنْ عَنْ أَمْ سَلَةً زَوْجِ طَهَانَ قَالَ حَدَّتَى بُدُيلً عَنِ النِّي مَلْ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لاَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا مُعْلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْسُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَ

من الفض وهو الكسر و روى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الازهرى وهى رواية الشفنى أى تعدو مسرعة الى منزل أبوبها لآنها كالمستحية من قبح منظرها من القبص وهو التبض وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصاً اذا أسرعت وقال الهروى من القبض وهو القبض بأطراف الاصابع ﴿ لاتوب عصب ﴾ بفتح الدين وسكون الصاد المهملتين وموحدة بروديمنية يصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشيا لبقاء ما عصب منه أيض لم بأخذه صبغ يقال برد عصب وبردعصب بالتنوين والاضافة وقبل مى برود مخططة ﴿ رَبَدُ ﴾ جمع نبذة وهى القطمة ﴿ من قسط أطفار والقسط ضرب من العطلب وقبل هو العود والقسط عقار معروف فى الآدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والإطفال وهو أشبه بالحديث لاضافته الى الاظفار - وقال في حرف الظاء الإظفار جنس من الطيب لاواحدله من لفظه وقبل واحده ظفر وقبل هو شيء من العطر أسود والقطمة مثدية بالظفر

قوله (ولا توبعصب) ختج عيزوسكون صادمهملتين هو برود يمنية يعصب غولما أي يربط ثم يصغ و ينسج فياتى عططاً لمقاد ماعصب منه أيض لمها خدمسيغ قال بردعصب بالاضافقرالتنوين وقيل برود عططة وهذه الزواية تقضى شول النهى لثوب عصب و دواية أو داود الاتوب عصب وذاك صريح في جواز ثوب عصب واقد تعالى أعلم . تحوله (نبذا) بضم النون وسكون الباء أي شيئاً فليلا (قسط) بعتم قاف وسكون مهملة قال النووى القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص فهما لازالة

# ٱلْمُصَّغَرَ مِنَ الثَيَّابِ وَلاَ ٱلْمُشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ

#### باب الخضاب للحادة

أَنْهَرَنَا نُحَدَّهُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمْ عَطِيّةً عَنِ النِّبِي صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَمْ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بالله وَ الْيُومِ الآخرِ أَنْ تَعَدَّ عَلَى مَيِّتَ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلاَتَخْصِبُ وَلَا تَلْبُسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا

### باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُمْرِو بْنِ السَّرِحِ قَالَ حَدَّتَنَى الْبُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عُمْمَةُ عُن أَيه قَالَ سَمَعْتُ المُفْيِرَةَ بْنَ الصَّحَّاكِ يَقُولُ حَدَّتَنِى الْمُحْكِمِ بِنْتُ أَسِيدِ عَنْ أَمْهَا الْنَزَوْجَهَا تُوفَّيَو كَانَتْ تَشْتَكَى عَنْبَهَا قَتَكْتَحَلُ الْجَلَلاَ فَالْرَسَلْتُ مُؤلَّاةً هَلَ اللَّهَ أَسَلَقَ فَسَأَلَتُهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَا، فَقَالَتْ لاَتَكْتَحَلُ إِلاَّ مِنْ أَمْمِ لا رَمْنُهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ حَينَ ثُوفَى أَبُوسَلَمَةً وَقَدْ جَعَلْثُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهِلَا يَأْلُهَسَلَمَ قُلْتُ إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ يَارَسُولَ الله لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلا تَجْعَلِهِ إِلاَباللّسِل

﴿ وَلَا الْمُشْقَةَ ﴾ أى المصبوعة بالشق وهو بالكسر المفرة ﴿ كَمَـلَ الْجَلَاءُ ﴾ قال فى النهاية هو بالكسر والمد الآثمد وقبل هو بالفتح والمدوالقصر ضرب مر\_ الكحل ﴿ يَشْبُ الوجه ﴾

الرائحة الكريمة لالتعطيب. قوله (المصفر) أى للصبوغ بالعصفر (فلا للمشقة) على لفظ امم مفعول من اتفصل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب قوله (الجلام) بكسر ومد الاثمد وقبل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل (صبرا) بفتح فكسر أو سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر (أنه يشب الوجه) بضم الشمين المعجمة من شب النار وَلَاَتَمْتَشِطَى بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَأَنُّهُ خِضَابُ قُلْتُ بِأَى ثَنْيٍ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بِالسَّدِ تُعَلِّفُينَ بَهِ رَأْسَــــك

#### النهى عن الكحل للحادة

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ بْنُ اللَّبِث عَنْ الِيه قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهُو أَبِنْ مُوسَى قَالَ حَمِيْدُ وَحَدَّتَنَى زَيْنُ بِنْتُ أَنِيسَلَةَ عَنْ أَمْهَأَمُّ سَلَةَ قَالَتْ جَامَتَأْمْ أَةْ مِنْ قُرَيْس فَقَالَتْ يَارَسُولَ أَللهُ إِنَّ الْبَنِّي رَمدَتْ أَفَأَ كُحُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَ فَي عَنْهَا فَقَالَ أَلَّا أَرَّا بَعَهُ أَثْهُر وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِالْجَاهِلَيَّة تَعَدُّعَلَى زَوْجِهَا سَنَةَ ثُمَّ رَمْيعَلَى رَأْسُ السَّنَة بِالْبَعْرَة . أَخْرَنَا مُحَدَّدُ أَبْنَ عَبِدَاللهُ بْنِ يَرِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا مُعْيَانُ عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدَ عَنْ حُمِيدُ بْن فَافع عَن زَيْنَب بنت أَى سَلَةَ عَنْ أَمُّهَا أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَ النِّي صَلَّى أَتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَن أَبْنَهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحَدُّالسَّنَةَ ثُمَّ رَمْي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْس الْحَوْل وَأَمَّا هِي أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشْرًا أَخْبَرَنَا مُحَدِّهُ مُ مَعْدَانَ بْن عِيسَى بْن مَعْدَانَ قَالَ حَدَّتَا أَبْن أَعْيَنَ قَالَ حَدِّثْنَا رُهِير بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ حَمِّيد بْنِ فَافِع مَوْلَى الْأَنْصَار عَن زَيْنَ بِنْتَ أَنِي سَلَةَ عَنْ أُمِّ سَلَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ قُرَيْسِ جَلَتْ لَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ٱبْنَتَى تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِي تُر يدُ الْـكُحْلَ فَقَالَ قَدْ

أى يلونه ويحسنه

أوقدها فتلا لات ضياء ونوراً أي يلونه و بحسنه ﴿ تَعْلَمُنِنَ بِهِ رَأَسَكُ ﴾ من التغليف أي تغطين أوتجعلين

كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ مَرْ مِي بِالْبَعْرَةَ عَلَى وَأَسِ الْحُولُ وَأَمَّاهِي أَرْبَعَهُ أَثْهُر وَعَشَرًا فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ مَلَ مَارَأُسُ الْمُولُ وَأَنْهَ أَنْهُم وَعَشَرًا فَقُلْتُ لِرَيْتَ كَلَا مَارَأُسُ الْمُولُ وَالْمَا يَبْعَرَة ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ جَلَسَتْ فِيهَ حَيْد بْنِ عَلَى مَلْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ مَنْد بنَ عَلَى مَنْ مَنْد بنَ عَلَى مَنْ مَنْد بنَ عَلَى عَلَى مَنْ سَعِيد عَنْ مُنْد بْنِ فَافِي عَنْ رَيْنَا مَرْ أَقُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَمَلّم أَلْكُ مَا لَتُهُ عَنْ فَيْكَ بن اللّهِ عَنْ وَيَعْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتُ إِحْدًا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ اللّه اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتُ إِحْدًا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ اللّهُ وَسَلّم فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتُ إِحْدًا كُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ النَّا تُولُى عَنْهَا يَعْمَ وَسَلّم فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَلْهَا يَعْمَ أَنْ مَرْ جَتْ وَإِنّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَلْهَا يَعْمَ أَلْ فَذَكُ عَنْ حَلْهُمْ وَاللّهُ وَعَلْم اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم فَشَالُتُهُ عَنْ خَلْهُمَ يَعْمَ أَنْ مُرَجَتْ وَإِنّمَا هِي أَلْهُ عَلْمُ اللّه وَاللّم اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه وَعَلْم اللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَعَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه وَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه الللّه اللّه الل

#### القسط والاظفار للحادة

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ هُوَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَلم عَنْ زَاتَدَةَ عَنْ هَشَام عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ عَيِّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْنَّتَوَقَّ عَنَهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فى الْقُسُط وَ الْأَظْفَار

باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

أَخْبَرَنَا زَكِرِ يًا بِنُ يُحْمِى السِّجْزِي خَيَاطُ السُّنَةِ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدِّتَنَا عَلَى بُنُ الْخُسَيْنَ بِن وَاقد قَالَ أَخْبَرَني أَبِي قَالَ حَدَّتَنَا يَرِيدُ النَّحُويُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَاْسِ فِي قَوْلَهِ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مَنْكُمْ وَيَلُوونَ ازَّوَاجاً وَصِيَّةَ لازَّواجهِمْ مَنَاعاً إِلَى الحُولِ
غَيْرٌ إِخْرَاجٍ نَسِخَ ظَكَ بَآيَة للْيَراثِ مَنَا فُرضَ لَمَنا مِنَ الْرُبُعِ وَاثْمُنُ وَنَسَخَ أَجَلَ الْحُولَ
أَنْ جُعلَ أَجُلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا . أَخْرَا لَا تُثِينَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَهَاكُ
عَنْ عَكْرِمَةَ فِى قُولِهِ عَزَّ وَجُلِّ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّونَ مَنْكُمْ وَيَشُرُونَ لَزُواجًا وَصِيَّةً لاَزُواجِمْ
مَنَاعًا إِلَى الْمُؤلِّ غَيْرَ إِخْراجٍ قَالَ نَسَخَمًا وَالَّذِينَ يُتَوَقِّونَ مَنْكُمْ وَيَفَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لاَزُواجِمْ
مَنَاعًا إِلَى الْمُؤلِّ غَيْرَ إِخْراجٍ قَالَ نَسَخَمًا وَالَّذِينَ يُتَوَقِّونَ مَنْكُمْ وَيَفَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّكَنَ

## الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

أَخْبِرَنَا عَبُدُ الْخَيد بُنُ تُحَدِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَعْ عَنْ عَطَا. قَال أَخْبَرَنَى عَبْد الرَّحْنَ بُنَ عَاصِمٍ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ قِيْسِ أَخْبِرَهُ وَكَانَتْ عَنْدرَجُل مِنْ بَيْخُومٍ أَنْهُ طُلَّقَمْ اللَّهَ الرَّحْنَ بَنَ عَاصِمٍ أَنَّ فَاطَمَة بِنْتَ قِيْسِ أَخْبِرَهُ أَنْ يُعْطَيّها بَعْضَ النَّفَقة فَقَالَتْهَا فَاتُطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نَسَاء النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَلَاحَلُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهِي عَنْدَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله هٰذِه فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسِ طَلَقَهَا فَلانٌ فَأَرْسَلَ الْبَا يَعْضِ النَّفَة فَرَدَّتُهَا وَزَعَ أَنْهُ مِنْ ثَطَولً بَهِ قَالَ صَدَى قَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إِلَى أَمْ كُلُومٍ فَاعْتَدَى عَنْدَهَا ثُمَّ قَلَ إِنَّ أَمْ كُلُومٍ ٱمْرَأَةً يَكُثُومُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَاكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكُومَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَانًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَاكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْ اللهِيْعَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَّهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَلْولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْقَ

قوله (نسخ نلك) أى ظك الحكم وهو الوصية قوله ( أنه شي. قطول به) أىأحسن وتطوع وهو غيرلازم ( أم كثيرم) فيخالب الروايات أمهريك (عوادها ) هم الزوار

إِن أُمِّ مَكْتُوم فَأَنَّهُ أَغَى فَأَتَّقَلَتُ إِلَى عَبد الله فَاعْتَدَّتْ عَنْدُ حَتَّى أَنْقَضَت عَدَّمُ أُمَّ خَطَيها أُو الجَهِم وَمُعَاوِيَةُ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمُرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْك قَسْقَاسَتُهُ الْنَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيةٌ فَرَجُلُ أَمْلَقُ من الْمَال فَنَزَوَّجَتْ أَسَامَةَ نَ زَيْد بَعْدَ ذَلْكَ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بِنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَنْ شَهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَة مِن عَبْد الرَّحْن عَن فَاطَمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أَبُّهَا أَخْبَرَتْهُ أَبًّا كَانَتْ تَحْتَ أَلَى عَرُو بْن حَفْص بْ الْمُغيرَة فَطَلَقَّهَا آخر ثَلَاث تَطْلِيقَات فَرَّغَتْ فَاطَمَةُ أَنَّهَا جَاتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَسْتَفْتَهُ في خُرُوجِهَا مِنْ يَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقَلَ إِلَى أَنِ أُمُّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَأَيى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطَمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتُهَا قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائشَةُ ذَٰلِكَ عَلَى فَاطمَةَ . أُخْبَرَنَا نُمَّةً وْبُنِ الْمُنْتَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَانًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَى ْفَأَكْرَهَا فَنَحَوَّلْتُ ، أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ مَاهَانَ بَصْرِي عَنْ هُشَيْمَ قَالَ حَدَّتَنَا سَيَّارُ وَحُصَينُ وَمَعْيرَةُ وَدُودِ بِنُ أَبِي هند وَ إسمعيلُ أَبْنُ أَبِي خَالِد وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ فَسَأَلْتُهُا عَنْ قَضَا.رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ٱلَّبَتَةَ خَاصَمَتُهُ إِلَى رَسُولِ الله

<sup>﴿</sup>فَسَمَاسَهُ النَّمَا ﴾ أى تحريكه النصا . قوله ﴿ أَن يَقْتَحَ عَلَى ﴾ أى يدخل عليـه سارق ونحوه قوله ﴿ فَخاصتِهُ } أى وكيله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّمْنَى وَالنَّفَقَة قَالَتْ فَلَمْ يَجَعَلْ لِي سُكَنَى وَلاَ نَفَقَة وَأَمْرَى الْ الْحَتَّة فَيَيْتِ الْسَاعَاتُى قَالَ حَدِّثَا أَبُو الْجَوَّابِ الْجَوَّابِ قَالَ حَدِّثَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدِّثَا عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ حَدِّثَا أَبُو الْجَوَّابِ فَاللَّهِ الْمَعْقَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَعَة بِنْت قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ حَدِّنَا عَلَى وَهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَقَلِي إِلَى يَيْتِ طَلَقْنِي زَوْجِي فَأَرْدَتُ النَّقَاقَ فَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَقَلِي إِلَى يَيْتِ أَنْنِ عَلَى عَرْو بْنِ أَمْ مَكْتُومُ فَاعْتَدَى فِيهِ فَصَيهُ الأَسُودُ وَقَالَ وَيْلاَ مُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## باب خروج المتوفى عنها بالنهار

أَخَرَنَا عَبُدُ الْحَيدِ بْنُ نَحَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرْجٍ عَنْ أَبِي الْزِيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طُلْقَتْ خَالَتُهُ فَأَرادَتْ أَنْ تَغْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَمَىا فَلْقَيَتْ رَجُلًا فَبَهَاهَا جَامَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ اخْرُجِى جَمُدَّى نَخْلُكَ لَمَلْكِ أَنْ نَصَدْقِ وَتَمْعَلَى مَعْرُوفًا

ر فحسبه ) الظاهر أن المراد الاسود رى الشمى بالحسبا، (قال عمر) ذكره الاسود استشهاداً به على النهى أي قال عمل النهى بالمحسبا، وقال عمر لفاطمة والله تعلى المبارة والشعب على نبا المفعول و لجدى ) يعتم الجيم وتشديد الدال أى فاقطمى تمرتها وونفسل معروفاً } كان المراد بالتصدق الفرض و بالمعروف التطوع والحديث في المطلقة والمصفى أخذت حكم المتوفق عها دون الثلاث بإنفاق وفي اللاحث عنها الاختلاف اذاجرا لها الحروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الحروج المتوفق عنها ويتم المالية المذكورة في الحديث فجواز الحروج المتوفق عنها ورجها أذل من المساحدة في الترجة في المجتوبة والمدينة والمراد عنها الدائمة على في المترجة في المجتوبة الى ما ترى لكونه يراعى الدنة في الترجة وقد

#### باب نفقة البائنة

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ لَي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ دَخْلُتُ أَنَا وَأَبُّو سَلَمَةَ عَلَى فَاطْمَةَ بنت قَيْسٌ قَالَتْ طَلَقْنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لَى سُكْنَى وَلَا نَفْقَةَ قَالَتْ فَوضَعَ لِى عَشْرَةَ أَشْفَرَةً عَنْدَ أَبْنِ عَمِّ لَهُ خُسَنَةٌ شَعَيْرُ وَخَسَنَةٌ ثَمْرٌ فَأَنْيُثُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَ فِي أَنْ أَعْتَدَ فَي بَيْتَ فُلان وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَقْهَا طَلَاقًا عَلَيْهِ أَعْلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

### نفقة الحامل المبتوتة

أَخْبِرَنَا عَمْرُوبُنُ عُنْهَانَ بْنَ سَعِيد بْنَ كَثِيرِ بْنِ دِينَارَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ قَالَ قَالَ الْهُمْ عَا أَخْبَرَىٰ عَيْدُ اللهُ بْنَ عَمْدُو بْنِ عَمْانَ طَلَقَ الْبَهْ سَعِيد الرَّهُمْ عَالَمْهُمْ اللّهَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال في الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار واقه تعمالي أعلم . قوله ﴿ لَمَا أَمْرٌ ﴾ من التأمير المصنف

خَرَجَ مَعُهُ فَأَرْسَلَ الْبَهَا بَتَطْلِيقَةَ وَهِي بَقِيَّةً طَلَاقِهَا فَأَمْرَ لَمَنَا الحَّرِثُ بَنَ هَشَامٍ وَعَيَّاشُ أَنْ أَي رَبِيعَةً بِنَفَقَتَهَا فَأَرْسَلُتُ إِلَى الحَرِثُ وَعَيَّاسُ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمْرَ لَمَا أَنْ بَا رَوْحُمَا فَقَالًا وَإِنَّهُ مَالَمًا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ نَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَمَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مُسْكَننَا إِلَّا إِنْنَا فَرَحَمَّتُ فَاطَعَةُ أَنَّهَا أَنْتُورُسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَنْتُهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ فَاللَّهُ فَقَالًا وَأَنْفُ مَلْكُومٍ وَهُو نَلْكَ لَهُ فَصَلَّقُهُمَا قَالَتُ فَقَلْتُ أَنْ أَنْقُلُ بَارْسُولَ اللهَ فَقَالَ أَنْتَقَلِ عَنْدَا فِي كُنْتُ أَضُومُ وَهُو لَلْكَالُهُ فَصَلَّاتُهُ اللّٰهِ عَنْدَا فَلَكُ أَنْ أَنْفُومُ وَهُو لَلْكَالِهُ فَقَالًا اللّٰكَ لَهُ فَعَلَى عَنْدَا فَلَكُمْ أَنْ وَاللّٰمَ مَا لَكُونُ عَلَيْكُ فَاللّٰمُ اللّٰمَ عَلَى عَلَيْهُ فَلَكُ لَا رَسُولَ اللّٰهُ فَقَالَ أَنْتَقَلْتُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّٰمَ فَيَا فَا فَعَلَالًا فَعَلَا اللّٰهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا فَالْكُولُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ فَالْمَقَلَ عَلَيْهُ وَلَالِهُ أَنْ اللّٰمَ عَلَى عَلَيْكُ فَا فَعَلْمُ وَعِلْمُ اللّٰمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ فَقَالًا وَلَولُولُولُ اللّٰهُ وَقَالًا وَالنَّهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا أَلْكُولُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْعَلَالُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الْمُعْمَالِهُ اللّٰمُ ا

#### الأقسراء

على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلما. قالوا ان لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعله في هذا الحديث في الحييض أن يكون في غل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور في آية العدة ماذا والله تصالى أعلم

### باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

حَدَّثَنَا زَكَرِياً بْنُ يَحَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدِّثَنَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاللّهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنَ الْحُسَيْنِ بْنَ وَاللّهَ النّحَوَى عَنْ عَكْرِ مَةَ عَن أَبْ عَلَّس فِي قَوْلِه مَاتَشْخُ مِنْ الْمَدَّانَ آيَةً مُكَانَآ يَةً وَاللّهَ أَلَيُّ الْمَثَنَّ مَنْ الْمُرَّانَالْقَبْلَةُ الْآيَةَ وَقَالَ مُلْكَانَآ يَقَمَكُانَآ يَةً وَاللّهَ أَلْمُ الْمُنْفَقِيلُ اللّهَ اللّهُ مَنْ الْقُرْآنِ الْقَبْلَةُ وَقَالَ وَالْمَالِقَالُ مَنْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب الرجعــة

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ المُشَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّقَالَ حَدَّثَنَا شُعْهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمْتُ يُونُسُ أَنْ جُيْرٌ قَالَ سَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُرَّةً أَنْ يُرَاجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنَى وَاسَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُرَّةً أَنْ يُرَاجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنَى وَالسَّحْمَقُ وَالسَّحْمَقُ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْ وَالسَّحْمَقُ وَالسَّحْمَقُ وَالسَّحْمَةُ عَنْ أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَدِّدُ بِنَ السَحْقَ وَحَيَّى بَنْ آ دَمَ عَنِ أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَدِّينَ السَّحَقَ وَحَيَّى بَنْ أَنْ عَمْرَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةٌ أُخْرَى فَأَذَا طَهُرَتْ فَأَنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَأَمْسَكَهَا فَأَنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ به قَالَ نَعَالَى فَطَلَّقُوهُم . " \_ لعدِّتهنَّ . أَخْبَرَنَا عَلَىٰ ثُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ أَنْ عُمرَ إِذَا سُمْلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ اْمْرَأَتَهُ وَهَى حَاتَثُس فَيْقُولُ أَمَّا انْ طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَواثُنْدُنِ فَانَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَمَرُهُ أَنْ يُراجَعَهَا ثُمَّ يُسكَهَا حَنَّى تَحيضَ حَيْضَة أخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمٌّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَسَهَا وَأَمَّا أَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فيما أَمْرَكَ به من طَلَاق أَمْرَأَتُكَ وَبَانَتْ مَنْكَ أَمْرَأَتُكَ . أَخْيَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزَيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالمِ عَنِ أَبْ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَنَّهُ وَهَى حَايض فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللهَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَاجَعَهَا . أُخْبَرَنَا عَثْرُو بْنُ عَلَى فَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَاصِمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرْنِيهِ ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْن عُمر يُسألُ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ حَائضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَعْمَرَ قَالَ نَعْمِ قَالَ فَأَنَّهُ طَلَقَ أَمْرَأَتُهُ حَائضًا فَأَتَى عَمْرُ الَّذِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ الْخَبَرِ فَأَمْرُهُ أَنْ يُراجعها حتّى تظهُر ولم أسمعه يَرِيدُ عَلَىٰ هَذَا . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْـدَ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَ بْنُ آ دَمَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سَهُلُ ثُن مُحَمَّد أَبُو سَعِيد قَالَ نُبَتَّتُ عَنْ يَحْيَى بْن زَكَريًا عَن صَالح بْن صَالح عَنْ سَلَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَلِّس عَن أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَلْقَ حَفْصَة ثُمَّ رَاجَعَهَا وَٱللَّهُ أَعْسَلُمُ

# كتاب الخيل

## كتاب الخيل

﴿ أَذَالَ النَّاسَ الحَيْلِ ﴾ بذال معجمة أى أهانوها واستخفوابها وقبـل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ قَد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم

#### كتاب الخيل

قوله ﴿أَذَالَ النّاسِ الحَيْلِ﴾ الأذالة بالذال المعجمة الاهانة أى أهانوها واستخفوا جا بقسلة الرغبة فيها وقبل أراد أنهم وضعوا اداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ وقد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أتفالها فلم يقى قال ﴿ الآن الآن بله القتال ﴾ التكرار التأكيد والعامل في الفطرف جاء القتال أى شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سرما أو المراد بل الآن اشته الفتال فانهم قبل فلك كافوا في أوضهم واليوم جاء وقت الحروج الى الآراضى البعدة و يحتمل أن الآول متعلق بمقدر أى فسلوا ماذكرت الآن ﴿ و يريغ ﴾ من أواغ اذا مال والغالب استجله في الميل عن الحق للى الباطل والمراد يميل الله تعالى هو يأخذوا الله ويتمال على بعد أن للراد يميل الله تعالى قلوب أقوام عن الايمان الكفر ليقائلهم و يأخذوا ما لهم و يحتمل على بعد أن للراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليمينهم على القتال و يرق الله تعالى

قُلُوبَ أَقَوْلِمَ وَرَ وَأَنْهُمْ مِنْمَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْنَ وَعُدُ أَلَّهُ وَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي وَاصِيهَا الْحَيْرُ لِكَ يَوْمِ الْفَيَامَةُ وَهُو يُوحَى إِلَّ أَنِّى مَشُوضٌ غَيْرَ مُلَبِّ وَأَنْتُمْ تَلْبُعُونِ أَفْنَادَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضُ وَعَشْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِ الشَّامُ وَ أَخْبَرَنَا عَرُو بُنْ يَخْبِي بْنِ الحَرِثَ قَالَ حَدَّتَا أَبُو إِلَّا أَنْهَ مِنْ الْفَرَارِيَّ عَنْ مُهْلِ بْنَ أَبِي صَالَحٍ عَنْ عَلَيْ الْفَرَارِيَّ عَنْ مُهْلِ بْنَ أَبِي صَالَحَ لَمَنَا أَبُو إِلَّهُ عَنْ يَعْنِي الْفَرَارِيَّ عَنْ مُهْلِ بْنَ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَيْ وَمُ لَوْ وَلَا مُعْفُودٌ فِي فَواصِيهَا الخَيْرُ لَمُعْلَودٌ فِي فَوَاصِيهَا الخَيْرُ لَمُعْلَودٌ فِي فَوْصِيهَا الخَيْرُ لَمُعْلَودٌ فَي فَوْصِيهَا الخَيْرُ وَهِي لَوْجُلِ اللّهِ فَيَتَوْمُ مَالًا وَهُمَ عَلَى رَجُولٍ وَزْرٌ فَلَمّا اللّهِ فَيَعْمُونُوا لَهُ وَلَا تُعْمَلُونَا مُعْلُومِ اللّهِ فَيَتَخِدُهَا لَهُ وَلَا تُمْتُونُونَ فَا مُؤْمِعًا فَيْمًا لِللّهُ فَيَتَخِدُهُ اللّهُ وَلَا تُعْمَلُونَا فَي مَلْونَاعًا شَيْنًا إِلّا لَمُ فَيَخُومُ اللّهُ وَلَا تُعَبِّدُ فَا فَي مُؤْمِعُ الْمُؤْمِ الْمُهُ وَلَا تُعْمُلُومٍ الْمُؤْمِ اللّهُ فَيَعْمُونَا اللّهُ فَيَعْمُونَا اللّهُ فَيْعَلّمُ وَلَا لَمُ فَيْعُولُومَ اللّهُ فَيَعْمُونَا اللّهُ فَيْعَلّمُ اللّهُ وَلَا تُعْمُونَا اللّهُ فَيْعَالِ اللّهُ فَيَتَعْمُومَا اللّهُ وَلَا تُفْرِقُونَا فَالْمُ وَلَا تُعْمَلُومَ اللّهُ فَيْعَالِ اللّهِ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيْعَالِ اللّهِ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَيْعُولُومَ اللّهُ فَيْعَلّمُ اللّهُ وَلَا تُعْمَلُومَ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيْعَالِ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيْعَلَّمُ اللّهُ فَيْفُومُ الْمُؤْمِ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيَعْمُومُ اللّهُ فَيْعَلَّمُ اللّهُ فَيْعَلَمُ اللّهُ فَيْعَلّمُ اللّهُ فَيْعُمُومُ اللّهُ فَيْعَلّمُ اللّهُ فَيْعُومُ اللّمُ اللّهُ فَيْعَالِمُ لَلْمُ اللّهُ فَيْعُومُ اللّهُ اللّهُ فَيْعُومُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَمُنْعُلُومُ اللّهُ فَيْعُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَيَعْمُونُ اللّهُ الْمُعِلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يبق قدل (تتيمونى أفنادا) بالفاء والنون والدال المهملة أى جماعات متفرقين قوما بعـــد قوم واحدهم فنـــ (وعقر دار المؤمنين الشام) قال فى النهاية بضم الدين وفنحها أى أصلها وموضعها كأنه أشار به الى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الإسلام به أسلم

أولتك الاقوام للمدين من هؤلا. الآمة بسبب احسان هؤلاالى أولتك فالمرادبالا مقالرها و بالاقوام الاتباع وعلى الاول المراد بالامة المجاهدون من المؤمنين و بالاقوام الكفرة واقت تعالى أعلم (حتى تقوم الساعة) بحي. أعظم مقدماتها وهو الربح الذى لايتى بعده مؤمن على الارض ( الحاير > وقد أو تسبب و القنيد و الفنيد قلى وراد الدوار والجاه المشاهدة فيحمل ماجاد على القبل دون التحديد أو على بيان أعظم المناونة له وهو الحجاد والجاه ونحوه من على بيان الفائدة المترتبة على ماخلق له وهو الحجاد والجاه ونحوه حلى بالاتفاق لا بالقصد ولفته تعالى أعلم (غير ملبت) الم مفعول من البنه غيره أو لبله بالشديد (وأتم تتجوف) كن تكونون بعدى قال القابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بي بالموت و لا إشكا على الثاني . قوله ( أفادا بالفاء والنون والبدال المهاد وعنه المحايد وعقد والمائل من حالم والمواد وضعها المحايد و هالى وقت الفنن أى تسكون الشام بوحث أمنا منها وأهل الاسلام به أسلم . قوله ( ثلاثة ) أى العجاد و لا تغيب بالتشديد أى اعجال الدقو ( في سيل الف كي تسليل الف كي الحجاد و لا تغيب بالتشديد أى العجاد و لا تغيب بالتشديد أي العجال الدقو ( في سيل الف كي الحجاد و لا تغيب بالتشديد أن العجاد و لا تغيب بالتشديد أن العجاد و لا تغيب بالتشديد المحادة المناء أول المناز و لا تغيب بالتشديد أن العجاد و لا تغيب الحقول المقبل الحقول الاسلام به أسلم . قوله ( ثلاثة ) أي العجاد و لا تغيب بالتشديد المناز المناز و لا تغيب بالتشديد المناز و لا تغيب الحقول المقبل الحقول المقال المناز و لا تغيب بالتشديد المناز و لا تغيب الحقول المقبل الحقول المقبل الحقول المناز و لا تغيب بالتشديد المناز و لا تغيب بالتشديد المناز و لا تغيب بالمناز و لا تغيب بالمناز و لا تغيب بالمناز المناز المناز المناز المناز التناز المناز و لا تغيب بالمناز المناز المن

رفرجل ربطها في سيل اقه ﴾ أي أعده اللجهاد (في مرج) هم الارض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تمغلي و تسرح عنلطة كيف تشا. (في طيلها) بالكسر هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في و تد أوغيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه و يرعى ولايذهب لوجهه و يقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أي شدها في الحبل (فاستنت شرقا أوشرفين) أي جرت قال أبوعيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره استنى طويله أي مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج في عودها ذاهبة و راجعة وقيل هو الجرى الى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالى من الارض وقبل المراد هنا طلقا أو طلقين (ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسبق كان ذلك حسنات) قال

والصمير للخيل (حرج) فتح فكون أى أرض واسعة ذات نبات كثير . قوله ( فأطال فما ) أى في حلما ( في حرج ) أى مرعى (طيلما ) بكسر الطاء هو الحبـل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليـدور فيه و يرعى و لايذهب لوجهه و يقال له العلول بالكسر أيضاً ( فاسنف ) من الاستان أىجرت ( شرفا ) بفتحين هو العالم من الارض والمراحطاتا أوطلقين ( لم يرد أن تسفى ) أى لم يرد صاحب الفرس أن يستى الفرس المـاً أى فان كان هذا عله اذا لم يردفا

تَشَنَّا وَتَمْفُقًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى رِقَاجِهَا وَلاَظْهُو رِهَا هَهِى لَلْكَ سَارٌ وَرَجُلُّ رَيَطَهَا خَثْراً وَرِيَاءً وَقِلَهُ لِأَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِى عَلَى ظَلْكَ وِزْرٌ وَسُلَلَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الحَٰيِرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزَلُ عَلَى أَفِهَا شَىْءٌ إِلاَّ هٰذِهِ الآيَةُ الْجُلَامِةُ الْفَائَةُ فَنَ يَسْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا بِرُهُومَنْ يَسْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ

### باب حب الخيل

أَخْرِن أَحْدُ مِنْ حَفْص قَالَ حَدَّثِي أَي قَالَ حَدَّثِي إِبراهم مِنْ طَهْمَانَ عَن سَعيد

النووى هذا من باب التنبيه لأنه اذاكان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فع القصد أولى باضماف الحسنات (و رجل بطها تقنيا وتعففاً ﴾ أى استغناء بهاعن الطلب من الناس (ولم بغض حق الله عز وجل فى رقابها ولاظهورها ﴾ قال النو وى استدل به أبو حنيفة رحمالله على وجوب الوكاة فى الحنيل وتأوله الجهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها اذا تعين وقيل المراد بظهورها اطراق فحلها اذا طلبت عاريته وهدذا على الندب وقيل المراد بحق الله تما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الفنيمة ونواء بالكسر والمدأى معاداة وهناواة (الإهمذه الآية الجامعة ﴾ أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف (الفاذة ) أى المنفردة في معناها القليلة

أراد فبالاولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لاعتالف حديث أنما الاعمال بالنيات لان المغروض وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وظك كافية ( تغنياً ﴾ أى اظهارا الفنى عند الناس ( وتسففاً ﴾ أى اظهارا الفنى عند الناس ( وتسففاً ﴾ أى المنباء با من الطلب من الناس (حق افته في ظالم الإظهورها ﴾ فسرمن أوجب الزكاة في الخيل المقلق في الزقاب بها وفي الظهور بالاعارة من المجتاج و يمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشيكر ومعنى في رقاجا لاجل تملك رقاجا وظهورها أى لاجل اباحة ظهورها وفي الكلام همنا نوع بسط ذكر ناه في محل آخر ( ونواد ) بالكسر والمد أي معاداة ومناواة ( الجامعة ) أي العامة المتالولة لكلؤجور وشر ( العادقة ) المتاردة في معاداة الفتالية النظير

أِنْ أَي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءُ أَحَبٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاء منَ الْحَيْلِ

### مايستحب من شية الخيل

أَخْبَرَنَا نَحُدُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَرَّازُ هِشَامُ بُنْ سَعِيدِ الطَّالْقَانَى قَالَ حَدَّثَنَا لَحُمَّدَ الْمَرَانُ هِشَامُ بُنْ سَعِيدِ الطَّالْقَانَى قَالَ طَالَ عَلَى مُعْجَدُ فَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِأَنْهَا الْأَثْنِياءَ وَأَحَبُ الْأَمْنِيا عَرَّ وَجَلَّعَبْدُ اللهِ وَعَدْ أَنْهُ اللهِ وَعَدْ اللهِ اللهُ عَرَّ وَجَلَّعَبْدُ اللهِ وَعَدْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِأَنْهَا الأَثْنِياءَ وَأَخْفُوا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّعَبْدُ اللهِ وَعَدْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلَمْسَمُوا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

النظير ﴿ وقلدوها ولاتقلدوها الأوتار﴾ قال في النهاية أى قلدوهاطلب اعلاء الدين والدفاع عن المسلمين ولاتقلدوها طلب أونار الجاهلية وحقوقها التي كانت بينكم والاوتار جمع وتر بالكسروهو الدم وطلب التأرير يد لاتجعلوا ذلك لازما لهـاً في أعناقها وقبل أراد بالاوتار جمع وتر القوس أى لاتجعلوا في أعناقها الاوتار فتختنق فان الحيسل وبمما رعب اعت الاشجار فنشبت الاوتار يعمض شعها فتختقها وقبل أنحا نهاهم عنها لانهم كانوا يعتقدون أنتقليد الحيل بالاوتار يدف عنها الدين والاذى فيكون كالعوذة لهما فنهاهم وأعلبهم أنها لاندفع ضررا ولاتصرف خذرا

قوله (من الحبل) لعل ترك ذكرها فى حديث حب المن دنيا كالنما. والطيب لمدها من الدين لكونها آلة الحجاد والتقديما في المدودية الحجاد والقديما في المدودية للجاد والقديما في المدودية في المدودية المدودية في المدودية في المدودية في المدودية المدود والمدود من المستراطية والمدود المدود الم

# وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمْيْتِ أَغَرِّ نُحَبَّلِ أَوْ أَشْقَرِ أَغَرِّ نُحَبِّلِ أَوْ أَدْهَمِ أَغَرِّ نُحَبِّل الشكال في الخيل

أَخْبَرَنَا إِسْخُقُ بِنْ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ ح وَأَثْبَأَنَا عَلَمْ اللهِ عَلَى رُوعَةَ عَنْ أَلِيهُ مُسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَبْد الله بْن يزيد عَنْ أَلَى رُوعَةَ عَنْ أَلِيهُ مُرْبَرَةَ قَالَ كَانَ النَّبْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُه الشّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالله للهُ لاَسْمَاعِلَ أَنْهُ مَرْبَرَةَ قَالَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَنُّهُ كُو مُ الشّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالله عَلْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ كُو مُ الشّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ عَنْ أَلِي رُرْعَةً عَنْ أَلِي مُرْبَرَةً عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُو هَ الشّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَلْ تَكُونَ اللّهَ عَنْ أَنْهُ كُو مُ الشّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ قَلْ تَكُونَ اللّهُ كُونَ الشّكَالُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ كُونَ الشّكَالُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ كُونَ الشّكَالُ إِلّا فَي رِجْلِ أَوْ تَكُونَ الشّكَالُ إِلّا فَي رِجْلِ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْلَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَكُونُ الشّكَالُ إِلّا فَي رَجْلِ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ كُلُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ كُلُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(كيت) بلفظ المصفر هو الذي لونه بين السواد والحرة (أغر) هو الذي في وجهه بياض (عجل) قال في النهاية هو الذي يرتفع البياض في قو أثمه الى موضع القيد و يجاوز الارساخ ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الاحجال وهي الحلانخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان ( كره الشكال من الحيل ) قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منه بحجلة وواحدة مطلقة تشهيهاً بالشكال الذي تشكل به الحيل لأنه يكون ف ثلاث

الدواب لدخم الدين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك ﴿ كَيْتَ ﴾ بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوى فيه المذكر والمؤتث ﴿ أَغُر ﴾ الذي في وجهه غرة أي بياض ﴿ بحجل ﴾ من التحجل بتقديم المهملة على الجميم وهو الذي في قوائمه بياض ﴿ أُواتُشَمَر ﴾ الشقر في الحقيل هي الحرة الحالصة ﴿ أُو أُدهِ ﴾ أسود. قوله ﴿ يكره الشكال ﴾ بكسر الشين وسياً. كر المصنف قصيره

## باب شؤم الخيل

أَخْبَرَنَا أَتْنِيةُ بْنُ سَعِيد وَحُمَّةُ بْنُ مَنْصُور وَاللَّقَظُ لَهُ وَالاَ حَدَّنَا سَفْيانُ عَنِ الرَّهْرِيَ
عَنْ سَلَمْ عَنْ أَيه عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمُرَاةُ وَالْفَرَسِ
وَلِقَدَّارِ . أَخْبَرَنَى هُرُونُ بْنَ عَبْدِ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَثْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَالْحُرْثُ بْنُ مِسكِّينِ
قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْعُمُ وَاللَّهُ عُلَ أَيْنِ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنَ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ خَرَزَةُ وَسَلَمُ إِنْنَى عَبْدِ اللهُ بْنَ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنِ عُمْرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّتَنَا أَنْ رُسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

قوائم غالباً وقيل هوأن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هوأن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين و إنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا و يمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقبل اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال ، وقال الشيخ ولى الدين اختلف في تفسير الشكال المنهى عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد و رجل من شق واحد فان كان مخالفاً قبل شكال عناف الخامس أن الشكال ياض الرجل المنهى السادس أنه ياض اليسرى السابع أنه ياض الرجلين المارس أنه ياض الدين التاسع ياض اليدين و رجل واحدة العاشر ياض الرجلين ويد واحدة العاشر ياض الرجلين عبد واحدة العاشر ياض الرجلين عبد واحدة العاشر ياض كلام الني صلى

قوله (الشؤمة ثلاثة) انفقوا على أناعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والأسباب العادية باجراء الله تعالى اباها أسباباً عادية واقعة قطعاً فقيل للمراد أن التشاؤم بهذه الاشياء جائز بمعنى أنها أسباب عادية لمسايقع

إِنْ يَكُ فِي شَيْ. فَفِي الرَّبْيَةِ وَٱلْمَرَّاةِ وَالْفَرَس

## باب بركة الحيل

أَخَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ قَالَ أَنْبِأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَقِى النَّنَاحِ قَالَ سَمَّتُ انَّسَا ح وَأَنْبَأَنَا شُمِّدُ بْرَبَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُحِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ حَدَّثَىَ انَّسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْل

### باب فتل ناصية الفرس

أَخْبِرَفَا عَرَانُ بِنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرُو بِن سَعِيد عَنْ أَلِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُفْتُلُ نَاصِيَةَ فَرَسَ بَيْنَ أُصْبُعْيُهِ وَيَقُولُ الْخَيْلُ مَفْقُودُ فِي نَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَرْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْفَنِيمَةُ مَ أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَنِ عَمْرَ عَنْ

اقه عليه وسلم أو من كلام الراوى وهو أعرف بنفسير الحديث ﴿ فَنَى الرَّبَعَ ﴾ قال فى النهاية الربع المنزل ودار الاقامة والربعة أخص منه

فيقلب المتشائم مبذه الأشياء فوتشام مها الانسان بالنظر الى كونها أسباباً عادية لكان ذلك جائزاً علاف غيرها فالتشائم مبذهالانسان المنظر المن كونها أستشائم أما اعتفاداتا أثير فيغيره تمال تقالف وقال المنطقة الم

رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القيامَة . حَدَثَنَا مُحَدَّثُ أَبْنُ الْفَلَاءَ أَبُوكُرَ يْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامرِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهُ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة . أَوْرِيَ الْمُرْدُ وَرُدِّ مُرْدِدُ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَا مُعَلَى عَنْ شَعِبَهُ عَن حصين عَنِ الشَّعْيَ عَنْ عُرْوَةَ بِنَ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فى نَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يُوم الْقَيَامَة الأَجْرُ وَالْغَنْمُ. أَخْسَرَنَا عَرُو بْنُ عَلَى قَالَ أَنبأَنَا مُحَدّ أَنْ جَعْفَر قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَبْد أَلله بن لِّي السَّفَر عَن الشَّعْيُّ عَنْ عُرْوَة قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فَنَواصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقيَامَة الْأَجْرُ وَلَلْغَنُمُ . أَخْبَرَنَا عَمُرُو ثُنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنَ قَالَ أَثْبَأَنَا شُعْبُةُ قَالَ أَخْبَرَني حَمَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمَعَا الشَّعْيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْد عَن السِّيّ صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة الْأَجْرُ وَالْمُغْنُمُ

## تأديب الرجل فرسه

أَخْبَرَنَا الْمُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِلَ بْنُ مُجَالِد قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَدِ الرَّحْن أَنْ يَزِيدَ بْنَ جَارٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَنُو سَلَام الدَّشَشْقَى عَنْ خَالِد بْنِ يَزِيدَ الْجُبَنَّى قَالَكَانَ عُشْبَةُ أَنْ عَامر يَمُرُ فِي فَيَقُولُ يَاخَالُدُ اخْرُجُ بِنَا نَرْمِي فَلَسًا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالُدُ تَمَّالُ أَخْبِرُكَ بَمَا قَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالْيَثْهُ فَقَالَ قَلْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ يُدْخِلُ بِالسَّهِمِ الْوَاحِدِ الْلَاثَةَ نَفْرِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَعَنَسُ فِي صُنْعِهِ
الْحَيْرَ وَ الرَّامِيَ بِهِ وَمُنَّلِلُهُ وَارْمُوا وَالْرَكُوا وَ اَنْ رَّمُوا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ رَّكُوا وَلَيْسَ اللَّهُوَ
إِلَّا فِي ثَلَاتَةٍ تَأْدَيْهِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَهِ أَمْرَأَتُهُ وَرَهْدٍ بِقَوْسِهِ وَنَبْلُهِ وَمَنْ رَكَ الرَّيْ بِعَدَ مَاعَلُهُ رَغِبَةً عَنُهُ فَانَّهَا نَعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهُمْ

## باب دعوة الخيل

أَخْرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَى قَالَ أَنْتَأَنَا عَنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَيد بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنِي بِرِيدُبُنُ أَبِي حَبْدَ إِنِّ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهُ يَرِيدُبُنُ أَبِي حَبْدِ عَنْ أَنِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى أَلْهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ أَوْ مِنْ أَحَبُ مَنْ خُولُتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَأَجْعَلْنِي أَحَبُ أَهْلِهِ وَمَالُهِ اللهِ أَوْ مِنْ أَحَبُ مَا لُهِ وَاللهِ اللهِ أَوْ مِنْ أَحَبُ مَا لهِ وَأَهْلِهُ اللهِ اللهِ أَوْ مِنْ أَحَبُ مَا لُهُ وَأَهْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ مِنْ أَحَبُ مَا لُهُ وَأَهْلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

قوله (يحتسب) أى ينوى (فرصنته) متح فكون أى عمله (وصبله) من أنيل أو بنل بالتشديد اذا تارله النيل ليرى موقد سيق بالشابل الريق وايسنا للم بالتشديد اذا تارله النيل الدي موقد سيق بيم الراكب (وليس الله ب أعالم و عأو المبلح أو المبلو أو أعلى وموقا المبلو و عأو المبلح أو المدوب أو يحو ذلك فهو على حذف الصفة من وكارب و داده ملك يأخذ كل سفيته أى صالحة أو التعريف العهد وقال السيوطى في حاشية أي داود أن افقط الحديث كما في رواية القرمندي وهو كل شيء يلهو به الرجل باطل الارميه بقوسه وتأديه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحتى و دواية الكتاب من حصر قات الرواة ثم نقل السيوطى عن بعض مثل ما ذكر نا من التقدير وافقتمال أعلم قوله (حداد المعارفة) أع برقون من المحتى المحتاب أما يرتين من الدعاء احدادها اجعلني أصب أهله والثاني أحد من المحتود والمعتمد (حداد المعارفة المهم خواتني

### التشديد في حمل الحمير على الحيل

أَخْبَرَنَا قَتَيْهُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنَ وَرُرِ عَنْ عَلَى بُوْرُدُ فَيْ عَنَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

قصيدانالك وهر ما النخريل بمنى القلك وقوله وجعلنى له كالنفسير له . قوله (التنديد في حمل الحير على الحيل على الحيل أما لانه المتناد دون العكس ولكونه المذكور في الحديث المدين المذكور ون وأما العكس فليس النهى عنه بصر يح وانما يؤخذ بالقياس وقديم صحة القياس بأن همها قلماً لنسل الحيل بخلاف العكس ولقة تعالى أعلم . قوله (و لوحلنا ) من الحمل أى أنوينا وكلة له شرطة جوابها (و لكانت لنا من هذه ) والاشارة الى بنفة رسول اقة صلى الله تعابى وسائل الإيلان على عليه وسلم (الذين المدن أحكام الشريعة أوما هو الأولى والانسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أى من لايسوا من أهل المعرفة أصلا قبل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز أن تكون البنال كالصور فان عملها و بامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله تعالى أعلى والله أعلى المعرفة مالي على الناس بها بقوله تعالى أعلى والله أعلى المعرفة مالى على حسب ظنه والا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى على وسلم كان يقرأ فيها سرأ ومن لابرى القرامة فى تمام الركمات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذاك بناء على حسب طنه على معيمة وسكون مع مصدر خش و جهخشا حلى السؤال على الشؤال عن القرامة فى تمام الركمات و لا يخلو عن بعد (ظمله كم من كلام السابق يقدر أفى ضمه كم من كلام السابق عد عدى وسه وسكون مع مصدر خش و جهخشا

أَمْرُهُ أَللهُ تَمَالَى بَأْمْرِهِ فَبَلَغَهُ وَأَللهِ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ لللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَشَى، دُونَالنَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَيَةٍ أَمْرَنَا أَنْ نَسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نَنْزِي الْمُرَ عَلَى الْخَيْلِ

#### علف الحيل

قَالَ الْحْرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَامَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ عَنِ أَنِ وَهْبِ حَدَّتَنَى طَلْحَهُ بُنُ أَقِ سَعِيدَ أَنَّ سَعِيدًا الْمُقْرِنَّ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرِرَةَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنَ أُحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَيِلِ اللهِ إِيَّانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لِوعْدِ اللهِ كَانَ شِبَعُـهُ وَرِيْهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْنُهُ حَسَنَات فِي مِيزَانِهُ

## غاية السبق للتي لم تضمر

أَخْبَرَنَا إِسْمَـاعِيلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنِ ابْ أَخِيدَتْبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسَلُهَا مِنَ الْخَفْيَاء وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنَيْةَ

أى تشر دعاعليه بأن يخدش وجهه أو جلده ونصبه بمعل مقدر كجدعا ﴿ هَدْهُ ﴾ المسألة ﴿ فَبَلَمْهُ ﴾ فكف يخفي عيث لا يظهر أصلا و بارم منه أنه ما ليخ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لا صلاة الا بفائحة الكتاب سلا بالن يقرأ فيسمع الآية أحياناً وهو يكفى فى البلاغ لكن الظاهر أن ابزعاس ما بلغه ذلك فرأى ما رأى ﴿ ما أو ندب مؤكد ذلك فرأى ما رأى ﴿ ما أيجاب أو ندب مؤكد والا قطاق النديام والوجه الحل على الندب المؤكد اذ لم يقل أحد بوجوب الاسباغ فى حقالموجودين من أهل البيت الا أن يقال كان الآمر، مخصوصاً فى حق الموجودين فى وقد صلى الله تعال عليه برسلم ﴿ أن نسبغ ﴾ من الاسباغ ﴿ ولا نزى ﴾ من الانزاء وهو أيضاً يحمل على تأكد الكرامة والافاصل الكرامة عالم وقد ويقصر وومه ﴾ بكسر فضح ﴿ وره ﴾ بكسر قضح ﴿ وره ﴾ بكسر وحكى فتحا وقد هد إ من الحفياء ﴾ يقد حام والله تعالى كذلك اللاجرام المحلقة بها والله تعالى أعلى . قوله ﴿ أوعد الله ﴾ يقد وسكن فاء مدود ويقصر دوضع على أما ال

الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْـلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ النَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجد بَنِي زُرِيق

باب إضمار الخيل المسبق

أَخْبَرَنَا أَحُدُ بِنُ سَلَةَ وَالْحُرِثُ بِنُ مُسْكِينِ فَرَاةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَتَّهُمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَى مَالُكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ حَمَرَ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِيْنَ الْخَيْلِ التَّى قَدْ أُضْمِرتْ مَنَ الْخَفْيَاء وَكَانَ أَمْدُهَا ثَفَةً الْوَتَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التِّي أَثُقَمْمُ مِنَ التَّيَّةُ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرِيقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهُ كَانَ مِّنْ سَابِقَ بِهَا

### باب السبق

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْمُودَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُعَنِ أَبْنِ أَنِ دَثْبِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ أَنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيِرَةَ أَنْرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَافِر أَوْجُفَّ . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبِد الرَّحْمِن أَبُو عَبِيْد اللهِ الْخَزُّو بِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنَ أَبِي دَثْبِ عَنْ نَافِعِ بْنَ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرْيِرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُضِّ أَوْ حَافِرٍ . أَخْبِرَنَا إِبْرَاهِمِ بُنُ يَعْمُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا

من المدينة وقد يقال بتقديم الياء على الفاء ﴿ أمدها ﴾ غايتها ﴿ التي لم قضم ﴾ من الاضهار أوالتضمير والأو ل أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فها أضمرت من الحيل واضهار الفرس وتضميرها تقليل علفها مدة وادخالها بيئاً وتجليلها لتعرق و يجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجرى وقيل هو تسمينها أو لا ثم ردها للى القوت ﴿ بنى زريق ﴾ بضم معجمة فقتح مهملة . قوله ﴿ لاسبق ﴾ هو بفتح البله ما يجمل السابق على سبقه من المسال و بالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لايحل أخذ المسال بالمسابقة الافي هذه الثلاثة وهي السهام والحيل والابل وقد ألحق بها ما معناها من آلة اللَّهِ عَن أَنْ أَبِي جَعْفَر عَنْ نُحَمَّد بن عَبْد الرَّعْن عَنْ سُلَيْكَ بْن يَسَار عَنْ أَبِي عَيْداللهُ
مَوْلَى الْجُنْدَعِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَوْقَ رَضَى اللهُ عَنْه قَالَ لَا يَحْلْ سَبِّقَ إِلَّا عَلَى خُفَ اَوْحَافَر .
أَخْبَرَ اَ نُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى عَنْ خَالد قَالَ حَدِّتَنَا هُمِيْدَ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَتْ لِسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمْ فَالْكَانَتُ لِسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسُلَمْ فَاللهُ أَنْ مَا فَي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَارَسُولَ الله سُبقَتُ الْعَشْبَاءُ قَالَ إِنَّحَ اللهُ أَنْ لَا يَرْتَفَع مَنْ اللهُ سُبقَت الْعَشْبَاءُ قَالَ إِنَّحَقًا عَلَى اللهُ أَنْ لاَ يَرْتَفَع مَنْ أَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثَ عَنْ نُحَمَّدُ بُنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَيْ يُعْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثَ عَنْ نُحَمَّدُ بَنَ عَمْلُوا يَاللهِ وَضَعَلُ اللهِ عَنْ أَيْ يُمْ رَبِّوةَ عَنِ النِّيَّ صَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسُلَمْ قَالُ يَتَعْدُ الْوَارِثَ عَنْ نُحَمِّدُ بَعْمَوا اللهُ عَدْ اللهِ عَنْ أَيْ يُمْ رَبّوةَ عَنِ النّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَيْنِ النّبَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمَ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْولَوْمِ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

### الجلب

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن برَيعٍ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُوهُو ابْنُ زُرِيعٍ قَالَ حَدَّنَا حَمْد قَالَ حَدَّنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا

الحرب لأن في الجعل علمها ترعياً في الجهاد وتحريصنا عليه وافه تعالى أعلم . قوله ﴿ لا تسبق على بناه المفعول ﴿ على قعود كم بقتح قاف هو من الابل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنان ثم هو قعود للى أن يدكب وأدناه أن يكون له سنان ثم هو قعود إلى أسبقت ﴾ على بناه المفعول ﴿ أن حقاً على الله في إعرابه الشكال عند الناس من حيث أنه يلزم أن يكون اسم ان نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو في حكم المعرفة بلى من أتم المعارف حتى يجعل مسنداً الله مع كون الحبر معرفة نحو قوله تعالى وما كان قولم الا أن قالوا بنصب قولم على الحبرية و رض أن قالوا علا على أنه اسم كان وقد أجيب بالقلب و لا يحتى يعده ولعل الاقرب من ذلك أن يحمل على الله خيراً وحقاً حالاً من ضديره فليتأهل ﴿ أن لا يرفع على بناه المفعول والمراد رض الناس وأما ما وضه القد فلا واضع له . قولم ﴿ لا يجب با عند على واضعة فلا يرفع الناس وأما الخديث المناس الماء ولا جنب ﴾ بفتحين وقد سبق في كتاب النكاح الحديث

جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ النَّهَبُ نُهُةً فَلِيْسَ مِنَّا الجنب

أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّمَنَا مُحَدِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُعُن أَبِي قَرَعَةَ عَن الحَسَنِ عَن عُر اَنَ بِن حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَشْغَارَ فَى الْاسْلَامِ مَ أَخْبَرِنى عَثْرُو بْنُ عُمْانَ بْنِ سَعِيدَ بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدِّتَنَا بِقَيَّةُ بْنُ الْولِيدَ قَالَ حَدَّتَى شُعْبَةُ قَالَ حَدِّتَنَا بِقَيْقُ بْنُ الْولِيد قَالَ حَدَّتَى شُعْبةً وَالْحَدِيلُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالكُ قَالَ سَابِقَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ أَعْرَفِي فَي الله عَلَيْ وَسَلَّمَ أَعْمَ الله وَسَعَمُ الله مَن ذَلكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ فَقَالَ حَتَّى عَلَى الله أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْهُ فِي النَّذَي إلاَّ وَضَعَهُ الله مَنْ ذَلكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ فَقِيلَ أَلَّهُ عَلْ اللهِ اللهِ وَسَعَهُ الله أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْهُ فِي النَّذَي إلاَ وَصَعَهُ اللهُ

قَالَ الحْرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْهُمُ عَنِ أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ عَدِ الرَّحْنِ عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدَ الله بْنِ الزَّيْرِ عَنْ جَدَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَسْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ خَيْبَرَ لِلزَّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْمُمٍ سَهْمًا

لِلْزُيْرِ وَسَهُمَّا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ أَمَّ الزِّيرِ وَسَهْمَانِ الْفَرَسِ

<sup>(</sup>نبهة ) بضم النون أى مالا قوله ( أن لا برغين، نفسه ) الأقرب بنا الفاعل ونصب نفسه وأماجمله مبدأ المنفوذ من المنفوذ على أن التأقيا وفت نفسه والفله من في مجمد بني أن التاقيا وفت نفسها والظاهر أن المدار على أن يرغشي، بلا استحقاق بدوا. هو رضي نفسه أم لا فرباب سهمان الحيل » بضم سين وسكون ها. جمع سهم قوله ( سهمة للزبير ) قبل اللام فيه التعليك و في قوله الفرس اللسبية و بهذا الحديث الخيد و نقالوا الفارس الاثر بدأ المعارف أن لا تزيد المتماس والله تعلى والاصل أن لا تزيد المتماس والمناس المان والاصل أن لا تزيد المتماس والله تعلى واكتماس والله تعلى أن لا تزيد التماس والله تعلى واكتماس والله تعلى واكتماس والله تعالى أعلى المتماس المتما

## كتاب الاحباس

أَخْرَنَا قَتْيَةُ بُنُ سَعِد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَرُوبْنِ الحَرث قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله عَدّا وَلَا أَمّة إِلّا بَعْلَتُهُ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله وَقَالَ قَتَيْبَةُ مَمّة أَخْرَى الشَّهَا، التَّهْبَا التَّهْبَاءَ التَّيْفَةُ مَلَّ عَرُوبُنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا يَحْقِي بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيانَ قَالَ مَدَّتَى أَنُو بِسُولُ الله وَقَالَ قَتْيَبَةُ مَرَّةً أَخْرَى صَدَّقَةً . أَخْرَنَا عَمُو بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَى الله قَالَ مَدَّتَ الله وَقَالَ قَتْيَبَةُ مَرَةً أَخْرَى حَدَّتَى بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيانَ قَالَ عَدُوبُنَا عَمُو بَنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا عَمُو بَنَ الْحَرث يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم وَبُولُ الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم وَالله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم وَالله عَلَى الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُم وَاللّهُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوبَكُمُ الله عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَنْ وَسَلَاحَهُ وَأَرْضًا مَ كَمَ الله قَلْ اللهُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا أَوْلُونَا مَنْ كَا إِلّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَ

### كتاب الاحباس

(شمغ) بميم وغين معجمة أرض بالمدينة

#### كتاب الأحاس

مصدر أحبسه بقال حبسه وأحبسه أى وقف. قوله (الابفلته) يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو تماترك شيئاً الابفلته أو بتقدير ولاترك شيئاً الابفلته والانقطاع علىظاهره والشهباء البيضا. (جعلما) ظاهره أنه صفة أرضاً فنزك حكم غيرها مقايسة بحتمل أنه مستأخف لبيان حال جميع ماترك أى جعل المذكورات كلما صدقة واقد تعالى أعلم

# الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه

أَخْرَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْنَانَا أَبُو دَاوُد الْحَفْرِي عُمْرُ بَنْسَعْدَ عَنْ سُفَيَانَ الْتُورِي عَنْ أَنْ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنَ أَيْنِ عُرَ عَنْ عُمْرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مَلْ أَصْبُ مَالاً أَحَبُ إِلَى وَلاَنُوهَ عَدْى وَشُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ لَا أَحَبُ إِلَى وَلاَنُوهَ عَدْى مَنْ وَلَيَها أَنْ يَأْكُو بِلَا أَصَّبُ فَي الْفُقْرَاءِ مَنْ وَلَيَها أَنْ يَأْكُو بِللَّهُ وَلَنَّ فِي الْفُقْرَاءِ وَذِي الشَّيلِ لَاجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِللَّهُ وَفَى الْفُقْرَاءِ وَذِي الشَّيلِ لَاجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِللَّهُ وَفِي وَذِي الشَّيلِ لَاجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِللَّهُ وَفَى عَبْرَ فِي فَرَونَ مَنْ فَيْمَ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِلللهُ عُرُوفَ عَيْمَ مُنَوْلِكُمْ وَلَهُ مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِلللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُو بِلللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله ﴿ أحب الى الحِ. كَ نَ أَن فَارِيدُ أَنْ أَنصَدَقَ لَقُولُهُ لَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ﴿ غَيرِ مَتَمُولُ مالاً ﴾ أَى غَيرِ مَنْخَذَ اياهِ مالا لنف بل يأكله و يطعمه بالمعروف. قوله ﴿ غَيرِ مَتَمُولُ فِهِ ﴾ أَى غَير

وَلَاتُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْنَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَيِلِ أَلَهُ وَالضَّيْفَ وَأَبْنِ السَّيلِ لَاجُنَاحَ عَلِيَ مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مَنْهَا بِالْمُورُوفِ وَيُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَّمَوِّلُ فِيهِ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْ مَسْعُود قَالَ حَدِّثَنَا بِشْر عَنِ أَبْنِ عَوْنِ قَالَ وَأَنْسَأَنَا مُسْدُدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بشر قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبِنِ عُمْرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرً أَرْضًا بَخَيْرَ فَأَني النّبيّ صَلّى أَتْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرُهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصُّبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ عندى منهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ إِنْ شَلَّتَ حَبِّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَاتُبَاعُ وَلَاتُوهَا لِهُ وَتَصَدَّقَ مَهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْفِي وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَدِيلِ اللَّهُ وَأَن السَّدِيل وَالضَّيْفَ لَاجُنَاحَ يَعْنَى عَلَى مَنْ وَلَيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعَمَ صَديقًا غَيْرَ مُتَمَوّل اللَّفْظُ السْمَاعِيلَ . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّبَّانُ عَن أَبْ عَوْن عَن نَافِع عَن أَنْ عُمْرَ أَنْ عُمْرَ أَصَابَ أَرْضًا عَنْيَرَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم يَسْتَأْمُرُهُ في ذلكَ فَقَالَ إِنْ شَنْتَ حَبِّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَبَسَّ أَصْلَهَا أَنْ لَاتُباعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ مَا عَلَى الْفُقَرَاه وَالْقُرْنَى وَالرَّقَابِ وَفِيلْلَسَا كَين وَأَبْنِ السَّيلِ وَالضَّيْف لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمُعْرُوف أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرٌ مُتَمَوَّلِفِهِ ، أَخْرَنَا أَبُو بَكُر أَبْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهِٰزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْس قَالَ لَمَّا نَرَلَتُ هٰذه الآيةُ أَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مَّـا تُحَبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلْنَا عَنْ أَمْوَالنَا

متجرفيه . قوله (ليسألنا مر أموالنا) أي ليطلب منا التصدق يعض أموالنا و يأمرنا به . قوله

َ فَشْهُدُكَ يَارَسُولَ اللهَ أَنَّى قَدْ جَعَلْتُ أَرْضى للهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْعَلُهَا فِي قَرَّ اَبْكَ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَأَبْيَانِ كُلْبِ

## باب حبس المشاع

أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بْنَ عَيْدِ اللّهِ بْنَ عَيْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عُيدُ اللّه بْن عُمرَ عَنْ نَافعِ عَن أَبْن عُمْرَ قَالَ قَالَ عُمْر اللّهِي صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ إِنَّ للْهَ الْخَانَيْ عُمِيدًا لَهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الله عَمْرَ وَعَى اللّهُ عَمْرَ وَعَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللهُ عَن الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ عَمْرَ وَعَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ اللّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَن اللهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّ

<sup>﴿</sup>وسبل﴾ بتشديد البا. أى اجمل ثمرتها فى سيل الله . قوله ﴿ بشمَعُ﴾ بفتح مثلثة وسكون ميم وغمين

### باب وقف المساجد

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُتَّمَرُ بِنُ سُلْيَانَ قَالَ سَمْتُ أَبَي يُحدَّثُ عَن حُصَين بن عَبْد الرَّهْنِ عَنْ عُرَ بن جَاوَانَ رَجُل منْ بني مَّيم وَذَاكَ انَّي قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ أَعْتَرَالَ الْأَحْنَفُ بْنَ قَيْسِ مَا كَانَ قَالَ سَمْتُ الأَحْنَفَ يَقُولُ أَنْيْتُ الْلَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌ فَيَنْاَ يُّحُنُّ في مَنَازِلنَا نَضَعُ رَحَالنَا إِذْ أَنِّي آت فَقَالَ قَد أُجْتَمَعَ النَّاسُ في الْمَسْجِد فَاطَّلْفُ فَاذَا يَعْيِ النَّاسَ مُجْتَمَعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِ نَفَرْ قُعُودٌ فَاذَا هُوَ عَلَّي ثُنَّ أَي طَالِب وَالزَّيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بُ أَنَّى وَقَاصَ رَحْمُهُ اللهُ عَلَيْمٍ فَلَتَّ قُنُّ عَلَيْمٍ قَيلَ هٰذَا عُثَّانُ بِنُ عَفَّانَ قَدَّ جَآ قَالَ · فَخَاهُ وَعَلَيْهُ مُلَيَّةٌ صَفْرَاهُ فَقُلْتُ لصَاحِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَاجَا. به فَقَالَ عُثْمَانُ أَهْمُنَا عَلَيْ أَهُهُنَا الزُّبِيْرُ أَهَهُنَا طَلْحَةُ أَهُهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَمَمْ قَالَ فَأَنشُدُكُمْ بِأَنَّه الَّذي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ منْ يَبْتَاعُ مرْبِدَ نِي فُلَانِ غَفَرَ الله لَه فَأَبْتَمْتُه فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّى ابْتَعْتُ مُرْبَدَ بَى فُلَانَ قَالَ فَأَجْعَلُهُ في مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا نَمْم قَالَ فَأَنْدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَالِلهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْنَاءُ بُثِّرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهِ لَهَ فَانَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ ا

معجمة أرض بالمدينة .قوله ﴿اعترالالاحف بن قيس ماكان﴾ أى بأى سبب اعتراء عن طيروساوية جميعاً ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس قنظايا لفتل عبان وخوفا على قسمه الوقوع فى مثله و رأى أن الناس قد مجتمعون على باطل كفتلة عبان والله تعالى أعلم ﴿عله ﴾ بالتصغير هى الازار أو الربطة ﴿ كَما أَنْتَ ﴾ أى كن على الحال التي أنت عليها ﴿من بِناع ﴾ أى يشترى ﴿مربد ﴾ بكسر مم وفتح با

فَقُلْتُ قَدَ ابْنَعْتُ بْثَرَ رُومَةَ قَالَ فَاجْعَلْهَا سَقَايَةً للْسُلْدِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْمُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُجَهَّ جَيْشَ الْمُسْرَة غَفَرَ اللهُ لَهُ فَهَرَّتُهُمْ حَتَّى مَايَفْقدُونَ عَقَالًا وَلاَ خطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللُّهُمَّ أَشُهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ . أَخْسَرَنَا إِسْحَقُ ثُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمْعُتُ حُصَانَ بْنَ عَبْد الرَّحْن تُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْن جَاوَانَ عَن الْأَحْنَف بْن قَيْس قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدَمْنَا لَلْدَيْنَةَ وَنَحْنُ زُيدُ الْحَجَّ فَيْنِا نَحْنُ في مَنَازِلنَا نَضَعُ رحَالنَا إِذْ أَتَانَا آت فَتَالَ إِنَّ النَّاسَ قَد اجْتَمَعُوا في الْمُسْجِد وَفَرَعُوا فَانْطَلَقْنَا فَلْنَا النَّاسُ مُجْتَمعُونَ عَلَى نَفَر في وَسَط الْمَسْجِد وَ إِذَا عَلَيْ وَالزُّنيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بِنُ أَنِي وَقَاصِ فَانَّا لَكَذٰلِكَ إِذْ جَاء عْمَانُ بْنُ عَفَانَ عَلَيْه مُلاَءٌ صَفْرَا مُقَد قَنَّمَ مِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْهُنَا عَلِي أَهْمَنَا طَلْحَةُ أَهْمَانَا الْزِيْرُ أَهْهَا َ سَعْدٌ قَالُوا نَمَ قَالَ فَاتِّى أَنْشُدُكُّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَـلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاءُ مُرْبَدَ بَنِي فُلَان غَفَرَ ٱللهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بعشرينَ أَلْفًا أُو بَحْمَسَة وَعَشْرِينَ أَلْفًا فَأَنْيَتُ رَسُولَ أَلْلَهُ صَلَّى أَلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ أَنُهُ فَقَالَ أَجْعَلْما في مَسْجِدنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللّٰهُمْ نَمَمْ قَالَ فَأَشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَاإِلَهُ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بَثْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَأَبْعَتُهُ بَكَذَا وَكَذَا

موضع بجمل فيه التمر لينشف (بئر رومة) بضم را. لسم بئر بالمـدينة (اللهم أشهد) باقامتى الحجة على الاعداء على اسان الانوليا. فان المقصود كان اسماع من يعاديه والله تعالى أعلم . قوله (عليه ملاءة) بضم ميم ومد هي الازار والربطة (قد قع) بتشديد النون أيمالتي على رأسه لدفع الحر أو غيره . قوله

فَأَيْثُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقُلْتُ قَدَ الْبَعْبَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سقَايَةً للْمُسْلَمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا ٱللُّهُمَّ نَمْمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بالله الَّذِي لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَنْعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هُؤُلا عَفَرَ اللهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ ٱلْعُسْرَة جَفَّةَرْتُهُمْ حَتَّى مَا يْفَقَدُونَ عَقَالًا وَلَا خَطَامًا قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعْمُ قَالَ ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ النَّهُ . أَخْيَرُ في زِيلُدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامَ عَنْ يَحْيَى بْن أَف الْحَجَاج عَنْ سَعِد الْخِرَ مِي عَنْ ثُمَّامَةَ بِن حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهمْ عُمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهُ وَبِالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَدَمَ ٱلْمَدينَةَ وَلَيْسَ جَامَا ۚ يُسْتَعْذَتُ غَيْرَ بَلَّهِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرَى بَثَّرَ رُومَةَ فَيَجَعَلُ فيها َ ذَلُوهُ مَمْ دَلَاهُ ٱلْمُسْلِينَ يَغَيْرُ لَهُ مُنْهَا فِي الْجَنَّةُ فَالْشَرَّيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالَى فَجَعَلْتُ دَلُوي فيهَا مَعَ دَلَاهُ أَنْسُلَمِينَ وَأَنْهُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي مَنَ الشُّرْبِ مَنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مَنْ مَاء الْبَحْر قَالُوا اللُّهُمَّ نَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّى جَهَّزْتُ جَيْشَ الْمُسْرَة منْ مَالى قَالُوا ٱللَّهُمُّ نَمَّ قَلَ فَأَنْتُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بأَهْله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةَ آل فُلَان فَيْرَ بِلُهَا في الْنَسْجِد بَخَيْر لَهُ منهَا في الْجَنّة فَاشَتَرْ يُتِهَا مَنْ صْلْبِ مَالَى فَوِدْتُهَا فِي ٱلْمُسْجِدِ وَأَتُهُ مَمْنَعُونِي أَنْ أَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَينَ قَالُوا

<sup>﴿</sup> مَنْ صَلَّبَ مَالَى ﴾ أى من أصل مالى و رأس مالى لا بمـا أثمره المـال من الزيادة وأصل المـال عند التجار أعر شى. ﴿ مَنْ مَا السِّمْ ﴾ أى ما، البَّر الذى فى البيت وهوكها. البحر مالح يعنى انى شهيد أى شهدوا لى بأنى شهيد مقتول ظالماً وهم ظلمة

اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ اللهُ وَالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْم وَسَلَّم كَانَ عَلَ ثَيرِ ثَيرِ مَكَّةً وَمَعَهُ أَوْ مِكْمِ وَعُمْرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجِكُ فَرَكَفَهُ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَمْ وَسَلَمَ رِجْلُه وَقَالَ اسْكُنْ تَبِيرُ فَأَمَّا عَلَيْكَ نَيْءَ صِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا الْلَهُمَّهَمْ قَالَ أَتُهُ أَكْبَرُ شَهدُوا لِي وَرَبُّ الْكَفَّةِ يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ . أَخْبَرَنَا عْرَانُ بْنُ بِكَّارِ أَبْنِ رَاشد قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ حَدَّتَني أَنَّى عَنْ أَنِّي إِسْحَقَ عَنْ أَنَّى سَلَمَةَ بِن عَبْدِ الَّرْحْنَ أَنَّ عُثَّهَانَ أَشْرَفَ عَلَيْمٍ حِينَ حَصَرُ وَنُفَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمَعَ منْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ الْهُتَّ فَرَكَاهُ مِرجْلهِ وَقَالَ اسْكُنْ فَانَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّانِيُّ أَوْصَدَيْقُ أَوْ شَهِيدَانَ وَأَنَامَعُهُفَاتُتَشَدَلُهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّه رَجُلا شَهدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَتْعَالَرُضُوان يَقُولُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ مَدُّ كُثُونَ فَانْتَسَدَ لَهُ رَجَالُ ثُمَّ قَالَ أَنْشُذُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمَعَ رَسُولَ لَللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةَ يَقُولُ مَنْ يُنْفُقُ نَفَقَةٌ مُتَقَلَّةً خَهَرْتُ نصْفَ الْجَيْشِ منْ مَالَى فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بالله وَجُلّا سَمَرَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَالَمْ يَقُولُ مَنْ رَبدُ فِي هَذَا الْمُسْجِد بِيْتِ فِي الْجَنَّة فَاشْتَرَيْتُهُ مَن مَالَى فَانْتَشَدَلُهُ رَجَالُ ثُمَّقَالَ أَنشُدْ بالله رَجُلا شَهدَ رُومَةَ تُباعُ فَاشْتَرَ يَتْهَا من مَالى فَأَيْحَتُهَا لابن السَّيِلِ فَاتْتَسَدَ لَهُرُجَالٌ. أَخْبَرَني مُحَدُّ بْنُ مَوْهِبِ قَالَ حَدَّثَني مُحَدُّ بْنُ سَلَهَ قَالَ حَدَّتَني أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمَيِّ

قوله ﴿فَرَكُلُهُ﴾ أي ضربه برجله

قَالَ لِّلَا تُصِرِعُتُهُ أَنْ فِيَدَارِهِ أَجْتَمَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَأَشَّرَفَ عَلَيْمٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

## كتاب الوصايا

## الكراهية في تأخير الوصية

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا نُحَمَّدُ بُنُ فَضْلِ عَنْ عُسَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَن أَبِيهُرَرَةَ قَالَ جَادَرَجُلٌ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَيُّ السَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ نَمَدُّقَ وَأَنْتَ تَحَيِّتُ شَحِيتٌ غَضْنَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ كُهْلُ حَتَّى إِنَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لَفُلانَ كَذَا وَقَدْ كَانَ لَفُلانَ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنَ السَّرَى عَنْ أَي مُعَاوِية عَنْ الْأَخْمَسُ عَنْ إِرَاهِمَ التَّيمَ عَن الْحَرْثُ بْنُ سُونْدَ عَنْ عَبْد اللهَ قَالَ قَالَ رَاسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْكُمْ مَالُ وَارْبَهِ أَحَبُّ اللهِ مِنْ مَّالِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهُ ما مَنَا مِنْ أَحَد

## كتاب الوصايا

(قلت فالشطر) قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أي أهب الشطر و كذلك قوله فالثلث

#### كتاب الوصايا

قوله ﴿ الكراهية في تأخير الوصية ﴾ أى لا ينبغى له أن يؤخر الوصية اما باخراج مايحوجه البها أو بقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه البها فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضي التصدق بالممال قبل حلول الآجال لمما فيه من الحزوج عن كراهية تأخير الوصية لا تضاء الحاجة البها أصلا فليتألمل مقوله ﴿ أَن تصدق ﴾ بفتح أى هي تصدقك ﴿ شحيح ﴾ أى من شأنه الشح للحاجة الى الممال (تخشى الفقر ﴾ بصرف الممال ﴿ وتألمل البقاء ﴾ أى ترجوه ﴿ ولاتمهل ﴾ نهى من الامهال ﴿ بلفت ﴾ أي النفس ﴿ وقد كان الملاقم، هايس بالتصدق، إلى النفس المناس وقد صاد الوارث أن قارب أن يصير له أن الم توصيه فليس بالتصدق، إلى إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ الله مِنْ مَالَ وَارِيْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْلُوا أَنَّهُ لَيْسَ مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا مَالُ وَارِيْهُ أَحَبُ اللهِ مِنْ مَالهُ مَالُكَ مَاقَدَّمْتُ وَمَالُ وَارِيْكُ مَا أَخَرْتَ أَخْرَنَا عُرُو بُنْ عَلَيْ قَالَ وَلَمْ عَنْ أَلَيهِ عَنِ اللَّهِي صَلَى أَقَلُ عَلْهُ وَسَلّمٌ قَالَ أَهْا كُمُ التَّكُارُ حَتَّى زُرْتُمُ الْفَاكِرِ قَالَ يَقُولُ إَبْنُ آ دَمَمالَى اللّهِ عَنْ اللّهِي صَلّى أَللهُ عَلَيْ وَسَلّمٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلتَّكُارُ حَتَّى زُرْتُمُ الْفَاكِرِ قَالَ يَقُولُ إِبْنُ آ دَمَهَالَى مَا أَكُلْتُ فَالْعَلَيْتُ أَوْ يَصَدّقَتَ فَأَمْضَيْتَ . أَخْرِيَا مُحَدَّى أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْ يَعْدُونَ عَنِ اللّهِ صَلّمَ لَمَا حَدِيمَةَ الطَّالَيُّ قَالَ وَقَلْ حَدَّيْنَا مُعْتَى أَوْ يَصَدّقَتَ عَنِ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ أَلُو اللّهُ وَلَدَيْتُ وَاللّهُ عَنْ عَنِ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَالَ عَدْتُ مَوْهُ مِثُلُ اللّذِي يَعْدَى مَا يَشْعُ مَ أَخْرَنَا أَتُكِيهُ وَسَلّمُ عَنْ عَلَيْ وَسَلّمُ أَلُو اللّهُ وَيَعْدَدُ مَا يَشْعُ مَ أَخْرَنَا أَنْكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمُ أَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ أَلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كيرفضل وانه تعالى أعلى. قوله ﴿ إعلوها أنه ليس منكم أحد ﴾ خطاب للموجودين فيذلك الوقت عنده صلى انه تعالى عله وسلم لالتمام الأمة فلا برد أن في الأمة من كان على خلاف ذلك كنحو أي بكر رضى انه تصالى عنه ﴿ مالك ﴾ خطاب لكل من يصلح له . قوله ﴿ يقول ابن آدم مال ﴾ كا أنه أفاد بهذا النمسير أن المرادات المراد التكار في الأدنيا بالا كل أواللبس أو في الذكر منه صلى انه تصالى عليه وسلم على إن آدم بأن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا برجع الى عاقبة وقوله ﴿ أو تصدفت فأمضيت ﴾ أي أوردت التصدق فأمضيت أو تصدقت فقدمت الآخر الى . قوله ﴿ يهدى ﴾ من أهدى أي يعملى بعد ماقضى حاجه وهو قبل الجدوى و لا يرتاده الادنى المفة و انحامل بذلك الان الثانى أشهر و الا فالمكس أو لى فان الذى شع ر بما يتوقع حاجته الى ذلك الشيء بخلاف الذي يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصور عند موته فيحتاج المذلك الشي، فغلاف الذي يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصور عند موته فيحتاج المذلك الشي، فغلاف الذي يعتق أو يتصدق فضيلة ما لكن هذا الما يمكن

عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ أَمْرِي، مُسلم لَهُ شَيْ. يُومَى فيه أَنْ يَبِيتَ لِلْلَيْنِ اللَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُو بَهُ عْنَدُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ فِنْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُّ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافع عَن أَبْ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ الْمَرى، مُسْلَم لَهُ شَيْءُ يُوصَى فِه يَنِيتُ لَيْلَتَيْن إِلَّا وَوَصِيْتُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدُهُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّـٰدُ بنُ حَاتم بْن نُعَيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا حبَّانُ قَالَ أَنبأَنَا عَبُدُ أَنَّهُ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ . أَخْبَرَنَا يُونُنُ بْنُ عَبْدالْأَعْلَى قَالَ أَتْبانَا أَنُّ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ فَأَنَّ سَلَّنًا أَخْبَرَى عَنْ عَبْد الله بنعُرَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى أَلَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِي، مُسْلِم تَمُرُّ عَلَيْهُ ثَلَاثُ لَيَال إِلَّا وَعَنْدُهُ وَصَيَّهُ قَالَ عَدُ اللَّهُ رُنُحُرَ مَامَّ رَعَالَ مُنْكُسَمعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ فَالَ ذلكَ إِلَّا وَعَنْدِي وَصِيِّتِي . أَخْبَرِنَا أَحْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلْيَالَ قَالَ سَمْتُ اٰبْ وَهْبِ قَالَ أَخْرَنَى يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَرْثُ عَن أَبْنَ شَهَابَ عَنْ سَالَمْبْنِ عَبْدِ أَلَلْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَتَّى أَمْرِي، مُسْلَم لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيه فَيَيتُ تُلَاثَ لَيَالَ الَّا وَوَصَيْتُهُ عَنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

بطرين الوصية والله تعالى أعلم . قوله (ماحق امريه-) أى ما اللائق به (يوصى فيه) صفة شي. أى يصلح أن يوصى فيه و يلزمه أن يوحى فيه (أن يبيت) هو خبر عن الحق وفى رواية بدون أن فيقدر أن أو بجعل القمل بمنى المصدر مثل ومن آياته ريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفاء فالظاهر أن الفاء زائدة وافقة تعالى أعلم (الا ووصيته) هو حال مستنى من أعم الاحوال أى ليس حقه البينونة في حال

هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟

أَخْرَنَا اللَّهَ عِلْ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ الْحَرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْول قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ بْنِ أَي أَوْفَ أُوْصَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الأَقْلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى ٱلْمُسْلِينَ الْوَصِيَّةَ قَالَأُوْصَى بكتَابِ الله . أَخْبَرَنَا تُحُمَّدُ أَنْ رَافع قَالَحَدَّثَنَا عَيْنَ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَن الْأَعْمَسُ وَأَيِّلًا مُحَدِّدُ ثُنَّ الْعَلَاء وَأَحْدُ بن حرب قَالَا حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِنَةَ عَنِ الْأَعَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دَرْهَمَّا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بشَيْ. أَخْسَرَ ، مُنَّدُ وَرُ رَافِع حَدَّثَنَا مُصْعَبُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَن الْأَعْشَ عَنْ شَقِيقَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ درْهَمَّا وَلَا دينَارًا وَلاَشَاةً وَلَا بَعِيرًا وَمَا أَوْصَى . أَخْبَرَنَا جَعْفُر بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْهُذَيْلِ وَأَحْدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصُمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاش عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدَ عَنْ عَاتشَةَ قَالَتْ مَا زَكَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَّه وَسَلَّم دَوْمَاوَلَا دِينَارَاوَلَا شَاةً وَلَا بَعيرًا ولَا أَوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرُ دِينَارًا وَلَا درْهُمَّا . أَخْبَرَنَا عُمَرُوبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهُرْ قَالَ أَتْبَأَنَا أَبْنُ

الافىحالكون الوصية مكتوبة عنده . قوله ﴿قاللا﴾ أجلب بذلك أولا لرعمه أن السؤال عن الوصية بمــال ﴿كتب﴾ أىفرض وأوجب قالتمالى كتب عليكم اذاحضر أحدكم الهوت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالآوجه أن تفسير الكتابة بالامر بها والحث عليها بنحو ماحق امرى...مسلم الحديث أى اذاكان الوصية تمـايجوز تركم فكيف جاء فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصودالــاتل مطلق الوصية فقال أوصى بكتابائة أى بدينه أو به و بنحوه ليشمل السنة والله تمالم أعل

عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنِ الْأَسْوِدَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أُوصَّى إِلَى عَلَى رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

### باب الوصية بالثلث

أَخْرَنَى عَمْرُو بُنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنِ الْزُهْرِيُ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَيِهِ قَالَّ مَرْضَتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مَنْهُ قَاتَانَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَلَمْ يَعُودُنُى فَقُلُتُ يَارُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَلَمْ يَعُودُنُى فَقُلُتُ يَارُسُولُ الله صَلَّى اللهُ الله قَلْلُ لَا لِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى قَالَ لَا لَقُلْتُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَاكُمُ عَلِهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُولُكُمْ عَلِهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُمُ

قوله (فانخنث ) بنونين بينهما عام معجمة و بعد الثانية الم مثلة في النهاية انكسر وانثني لاسترساء المصنائة عندالموت ولا يخفي أزهذا لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقضى أنه مات فجأة بحيث لا يمكن منه الوصية ولا تتصو و فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما فتم هو يوصى الى على بما اذا كان المكتاب والسنة فالوصية بهما الانحتص بعلى بل يعم منه أي قارب الموتحدة و وليس برنتي أي ليس أحد برنني الا بتي ضبير ليس لاحدالمت كالمستفاد من أي أي قارب الموتحد المتراكز المستفاد من المقام أو هو من حذف اسم ليس واثانى قد شامه كثير من النجاة وليس اسم ليس ضمير النأن افساد الممنى عند النامل قبل المراد ليس أحد من أمحاب القرائض أو من الولد أو من النساء أو من يخاف على النصف صدفة ونحو ذلك فهو منصوب بمقدر وكذا فواقعال النصف صدفة ونحو ذلك فهو منصوب بمقدر وكذا قول على أعلى الشعف الشعل ومو وغير المناه ومو غير

خَيْرَ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَوْرُكُمْ مَالَةً يَسَكَفُّهُونَ النَّاسَ . أَحْدَرَنَا عَرْوَبْنَ مَنْصُورُ وَأَحْمَدُ سُلْمَانَ وَالْفَظُ لأَحْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيانُ عَنْ سَعْد بن أبراهم عَنْ عامر بن سَعْد عَنْ سَعْد قَالَ جَامَل الَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَعُودُني وَأَنَا بَمَكَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أُوصى مَالَى كُلَّهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ انَّكَ أَنَّ تَدَعَ وَرَتَكَ أَغْنَاهَ خَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ في أَنْدَمُمْ . أُخْرَنَا عَرُو إِنَّ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن سَعْد بْن ابْرَاهيمَ عَن عَامر بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بَكَّةَ وَهُو يَكْرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّذِي هَاجَرَ منْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ اللَّهُ سَعْدَ بنَ عَفْرَاهَ أَوْ يَرْحَمُ ٱللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّ أَبْنَةٌ وَاحدَةٌ قَالَ يَارَسُولَ الله أُوصى بمالى كُلَّه قَالَ لَا قُلْتُ النَّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُكَ قَالَ الثُّكَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ انَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَنَكَ أَغْنِياً. خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُهُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَافى أَيْدِيهِمْ . أَخْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَمْ إِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مسْعَرٌ عَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَني بَعْضُ آل سَعْد قَالَ مَرضَ سَعْدُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله

## ﴿عَالَةٌ جَمَّعَ عَامُلُ أَى فَقُراء ﴿ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ ﴾ أَى يمدونَ أَكِفِهم اليهم يسألونهم

مناسب المقام الا أنيقال الهمة صدقة وقال الثلث ) قبل بالنصب على الاغراء أو بتقدير اعط أو بالرفع بقدير يكفيك الثلث (والثك كثير ) أى كاف في المطاوب أوهو أيضا كثير والنقصان عناأو لى والم الثانى مال كثير (أن تترك) يفتح الهمزة من قبل وأن تصوموا خير اكم وجواز الكمر على أنها شرطية وخير بتقدير فهو خير جوابها وحفف الفساء مع المبتدا عما جوزه البعض وان منمه الأكثر (عالم) فقراء جمع عائل (يشكففون الناس) أى بشألونهم بأكفهم لُّومي بَمَـالىٰ كُلَّهُ قَالَ لَا وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْعَظيم الْعَنْبريُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِرِ مِنْ عَبْدِ الْجَيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بُكِيرٌ مِنْ مَسْهَارِ قَالَ سَمْعَتُ عَلَى مِن سَعْد عَنْ أَيِهِ أَنَّهُ الشَّتَى عَكَمَ عَلَا غَلَاهُ رَسُولُ الله صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَنَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَي وَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهَ أُمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا قَالَ لَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ۚ وَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله أَوْصِي بَالى كُلَّه في سَيِل أَللهُ قَالَ لاَ قَالَ يعني بثُلُثِيهُ قَالَ لاَ قَالَ فَنصْفَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَثُلْثَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ الثُّكُ وَالثُّكُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَعَكَ أَغْنالَهَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَثُرُ كُمُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرْ عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْن عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَاصِ قَالَ عَادَني رَسُولُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ يَالِي كُلَّهُ فِي سَيِلِ أَللهُ قَالَ فَا مَّرَكُتَ لُولَدَكَ قُلْتُ ثُمْ أَغْنِياً وَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَلَ وَالْكَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ مالثُّكُ وَالثُّكُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ سَعْدَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادَهُ في مَرَضه فَقَالَ يَارَسُولَ الله أُوصى عَمَالَى كُلُّهَ قَالَ لِاقَالَ هَالشَّطْرَ قَالَ لَاقَالَ هَالنُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّكُ كَثيرٌ أَوْ كَيرٌ . أُخْبَرَ فَا مُحَمَّدُ ثُنَ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بِنُ رَبِعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَارَسُولَ الله أُو صِي شُلُثَمْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ لَأَ قَالَ فَأُو صِي بِالنَّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُث قَالَ نَهْ الثُّلُث وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَتَنَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ منْ أَنْ تَدَعَهُمْ فَقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ

أَخْرَنَا قُتِينَةُ مِن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن هَشَام مِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَن أَبْن عَبَّس قَالَ لُو غَضَّ النَّاسُ الَى الْزُبُع لأَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ أُو كَبِرْ . أَخْرَزَا مُحَمَّدُ بِن الْمُنَّزَى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِن الْمْهَال قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بِنَ جُبِيرِ عَنْ مُحَمَّد بِن سَعْدَ عَنْ أَيِّهِ سَعْد بِن مَالِكَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَاءُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدُ الَّا أَيْنَةٌ وَاحَدَةٌ فَأُوصِي بَمَـالِي كُلِّه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوحِي بنصفه فَالَ النَّيْ صَلَّى أَللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوحِي بثُلُثه قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ . أُخْبَرَنَا الْقَاسُمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فَرَاسِ عَن الشَّعْيُ قَالَ حَدَّثَنى جَارِ بُنْ عَبْد أَلله أَنَّ أَبَّاهُ أَسْتُشْهَد يَوْمَ أُحُد وَتَرَكَ ستَّ بَنَاتَ وَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا فَلَسَّ حَضَرَ جُدادُ النَّخْلِ أَنَّيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلْتَ أَنَّ وَالدى الشُّتُهُدَ يَوْم أَحُد وَرَكَ دَيْناً كَثِيراً وَانَّى أُحبُّ أَنْ رَاكَ الْغُرَمَاهُ قَالَ أَذْهَبْ فَيَدْرَكُلَّ ثَمْرِ عَلَى نَاحِية فَفَعْلُتُ ثُمَّ دَعُوثُهُ فَلَسَّا فَظُرُوا الَّيهُ كَأَتَّمَاأُغُرُوا بِي تَلْكَ السَّاعَةَ فَلَسًّا رَأَى مَايَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظُمِهَا يَيْدَرَا ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ أَصَّحَابِكَ فَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدًّى اللهُ أَمَانَةَ وَالدى وأَنَا رَاض أَنْ

قوله ﴿لو غض الناس﴾ معجمتين والثانية مشددة أى نقصوا منه أى من الثلث فى الوصية الى الربع . قوله ﴿جداد النخل﴾ فى القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنىالقطعالمستأصل والمرادقطع الشار ﴿ان بِراك الغرماء ﴾ سامحوا فى الطلب بالناخير وغيره ﴿فيدر ﴾ من يبدر الطعام كومه والبيدر موضعه ﴿أغروانى على بناء المفعول من أغرى به أى لزمه

يُؤدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالدي لَمْ تَنقُصْ غَرْزَةً وَاحدَةً

# باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فيه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بَنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُو الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَلَّ عَنِ الشَّمْيَ عَنْ جَارِ أَنْ أَبَاهُ تُوفَى وَعَلَيْهِ دَنْ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّ وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ لَكِيْ لاَ يَشْعُنُ مَا يَخْرُهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى عَلَيْهُ وَلَا يَبْتُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَبْتُمُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْكُمُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَلُولُ يَيْدُواْ يَشَلَّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا أَخَذُوا ، أَخْبَرَا عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ بُنُ حُرِو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا أَخَذُوا ، أَخْبَرَنَا عَلَيْ بُنُ حُرُواً وَلَوْكَ وَلَوْكَ وَبَرَكَ دَبْنَا فَالْمَعْمَدُ عَنْ الشَّعْفَى عَنْ جَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَنَالُهُ الْمَنْوَا فَقَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى الْمَالِقُولُ الْمَعْوَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَى الْمُولِقُولُ الْمَعْوَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمَالَى الْمُعْمَالَ الْمَعْمَلُولُ الْمَعْمَ عَلَى الْمَالَالُولُ الْمَعْمَ عَلَى الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمَعْولُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمَالَى الْمُولُولُ الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَعْمَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

<sup>﴿</sup> أَنْ يُؤِى أَمَانَةَ وَالْدَى ﴾ أَى و لا يقى لى شى. ﴿ لَمْ يَقَصُ ﴾ أَى مَمَ الادا. مَا نَقَصَ شي • . قوله ﴿ دُونَ سَيْنَ ﴾ أَى بَغِيرِ ضَمَّ سَيْنَ الى السّغَالَارِ لِي

أَخْرَنَا إِرْاهِمُ بْرُيُونُسْ بْنُ تُحَدَّدَ حَرَى قَالَ حَدِّنَا أَيْ قَالَ حَدَّثَنَا مَادْ عَنْ عَمَّار بْن أَي عَمَّار عَنْ جَارِ بْن عَبْد الله قَالَ كَانَ لِيَهُوديّ عَلَى أَى تَمْرْفَقُتُلَ يَوْمَ أُحُد وَتَرَكَ حَديقَيَنْ وَتَمْرُ الْيَهُودِيَّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَغَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نْصَفُهُ وَتُؤخِّرَ نَصْفُهُ فَأَنِي الْمُودِي فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَن تأخُّذ الْجُدَادَ فَاذَنَّى فَآذَنُّهُ هُؤَا. هُوَ وَأَبُو بِكُر فَجُعَلَ نُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّحْل وَرَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْتُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَقَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقَّه منْ أَصْغَر الْحَديقَتَيْن فيمَا يَحْسَبُ عَّارْثُمَّ أَتِيْتُهُمْ رُطَبٍ وَمَاه فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ لٰهَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْتُلُونَ عَنُهُ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ مِنْ أَلْمُتَّى عَنْ حَدِيثَ عَدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَدُ أَللَّهُ عَنْ وَهْبِ مِن كَيْسَانَ عَن جَارِ بِنْ عَبْدَالُلهُ قَالَ تُوْفَى أَنِي وَعَلِيهِ دَيْنِ فَمَرَفْتُ عَلَى غُرِمَاتُهُ أَنْ يَأْخُذُواالْمُمَرَةَ بَمَا عَلَيْهِ فَأَبُواْ وَلَمْ يَرُواْ فِيهِ وَفَاهٌ فَأَتَٰيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَك فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرِيدَ فَآذَنِّي فَلَسَّا جَدَدَتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمُرْبَدِ أَتِيتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَاْ. وَمَنهُ أَبُو بَكُر وَعُمُر خَالَسَ عَلَيْه وَدَعَا بِالْبَرِكَة ثُمَّ قَالَ أَدْءُ عُرَمَاكَ فَأَوْهِم ْ قَالَ فَىا تَرَكُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنِ الَّا قَصَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَهُ

قوله (فأن الهودى فقال الني صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أى لجا بر (هل لك أن تأخذ الجذاذ) أى تشرع فيـه (فأذف) بتشديد النون من الايذان أى فاذا شرعت فيه فأخيرنى وهـذا معنى مافى الكبرى فاذا حضر الجذاذ فأذنى (فجسـل) على بناءالمفعول وكذا . قوله بجد و لايخفى ما بين الروايات من التفاوت نعم أصل المقصود فى الكل

فَضَحكَ وَقَالَ أَنْتَ أَبَا بَكُرِوعُمَرَ فَأَخْبُرُهُمَا ذَلكَ فَأَنَيْتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرَ أُهَمَا فَقَالَا قَدْ عَلِنَا اذْصَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَنَعَ أَنْهُ سَيْكُونُ ذَلكَ

### باب ابطال الوصية للوارث

أَخْرَنَا أَتَّذِهُ ثُنَسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَ فَ شَهْر بِ حَوْسَب عَن عَيْدالرَّحْن بِن عَمْ عَنْ عَمْرو بِن حَارِجَةَ قَالَ حَطَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى وَسَلَّمْ فَقَالَ وَلَا الله عَلَى أَللهُ عَلَى عُلَمْ وَسَمَّ وَالله عَلَى أَللهُ عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَ حَدَّثَا خَاللهُ قَالَ حَدَّثَا خَاللهُ قَالَ حَدَّثَا خَاللهُ قَالَ حَدَّثَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى وَاحِلته وَلَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى وَاحِلته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَى وَاحِلته وَانَّهُ عَدْ فَكَ النَّسَ عَلَى وَاحِلته وَانَّهُ عَدْ فَكَ أَللهُ عَدْ فَكَم اللهُ عَلَى وَاحِلته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاحِلته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي خَطْبَته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي خَطْبَة وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاحِلته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي خَطْبَته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي خَطْبَته وَانَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلِكُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَ

(وانها لتقصع بحرتها) قال فىالنهاية أوادشدةالمضغوضم بعض الأسنان على بعض وقبل قصع الجرة خروجها من الجوف الى الشدق ومنابعة بعضها يعضا و إنما تفعل ذلك الناقة اذاكانت

متحد . قوله (لتقصع) قبل تمضيح تها أوتخرجهامن الجوف الوالثم مراراً والجرة فيتحالجيم وكسرها وتشديد الرا. مايخرجه البعير فيأكله مرة ثانية

## باب اذا أوصى لعشيرته الاقربين

مطمئة و إذاخاف شيئاً لمتخرجها ﴿غير أن لكم رحما سألبلها يبلالهـــا) قالـفالنهايةأىأصلـكم فالدنيا ولاأغيء عكم مرانقه شيئاً والبلال جع بلل وقيل هو كل مابل الحلق من ماء أولبن أوغيره

(باباذا أومى لشير ته الآفريين) أى فوصيته تمسام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كا أنه صلى الله قمال عليه وسلم حين أمر بانذار عشيرته الآفريين عم الانذار ليمسام قريش وهم قبيلته وماخص به أحدا منهم دون غيره. قوله (فعم) أى عهم بالانذار (وخص) أى خص من كان أهلاله لللها لمتطالبا أنطادا. والندا. (أفقذوا) من الانقاذ أى خلصوها من الناريترك أسابها والاشتفال بأسباله اللانذ من اقته كما أو دفع غذا به أو بغله وثبوت الشفاعة لا يوجب أه بملك ثيباً سيا اذا كان عتاجاته بالى الاذن من اقد تمال قعد قال اقد تمال قل الدفاعة جيما (غير أن لكر رحماً) استشاء منقطع (سأبلها من بل الرحم من باب بضرادا وصل أى سأصالما في الدنيا ولا أغنى من اقد شيئا كذا في النهاة قلت أو بالشفاعة في الآخرة واستمير البل الوصل الآخرة واستمير البل الوصل واليس القطيمة لوسل الرحم لان بعض الاشياء تمال بالله بكرياء (ويول ها بالمالي وها الجمع البلال بكمرياء (ويوى منحها قبل شبه القطيمة بالحرارة قطفاً بالمالي وها النهاية بالبلال جمع بالى وقيل هو كل ما بل

رَبِّكُمْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهُ شَيْعًا يَابَنِي عَدالْمُطَّلِ الْمُتَّرُ وَالْفُسَكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ اللهُ لَكُمْ مَنَ اللهُ مَنْيًا وَالْمَسَلَمُ مِنْ اللهُ الل

و إن أمى افتلت نفسها ﴾ قال فى النهاية أى ماتت فجأة وأخملت نفسها معدى الى مفعو لين كما تقول اختلسه الشى، واستلبه إباءثم بنى الفعل لمسالم يسم فاعله فتحو لها لمفعول مضعرا و بق الثانى منصو باو يكون التاء الآخيرة ضمير الآم أى افتلت هى نفسها وأما الرفع فيكون متعديا الم مفعول

الحلق من ما أو لين أو غيرهوا لله تعالى أعلم . قوله (اشتروا أغسكم) أي خلصوها بطريقة (مزر بكم) من عذا به قوله (سليني ما شقت) أى ممما أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطك . قوله ((افتلت نفسها ) على بنا، المقمول افتمال من فلت أى مات فجأة وأخفت نفسها فئة يقال افتله اذا سلبه وافتات فلان بكذا على بناء المفمول اذا فوجى. به قبل أن يستمد له و يروى بنصب النفس بمنى افتلتها الله نفسها يعدى الى مفعولين كاختلمه الشي. واستلمه اياه فنى الفعل للفعول فصار الأول مضعراً و بتى الشانى منصوباً

مَنَ اللهُ شَيْتًا يَاعَبًاسُ بَنَ عَبْد الْمُطَلِّبِ لَا أُغَنَى عَنْكَ مِنَ اللهَ شَيْتًا يَاصَفَيَّهُ عَمَّةَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ شَيْتًا . أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ وَهُولَبُنُ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاشَمَةً قَالَتْ لَمَّا فَرَنَاتُ هُدَاهِ الْآيَةُ وَأَنْذِ عَشَيْرَتَكَ الْأَقْرَيِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ يَافَاطَهُ أَبْنَةً مُحَدِّدً يَاصَفَيَّةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِّب يَانِي عَبْدَ الْمُطِّلِبِ لَا أَعْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللهَ شَيْتًا سَلُونِي مِنْ مَا لِي مَاشَتُمْ

## إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنُ الْقَاسَمِ عَنْ مَالَكَ عَنْ هَشَامٍ بِن عُرُوةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُول الله صَلَّى الله عَنْ قَالَتُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنِّى اَفْتُلَتْ نَفْسُهَا وَإِنَّمَا لَوَ تَكَلّمَتُ تَصَدَّقَتْ أَقْلَ لَهُ عَنْ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَتُمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا . تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتْ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتُمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا . أَنْبُنَا الخُرِثُ بُنُ مَسْكِين قَرِادَةً عَلَيْهِ وَانَّا الْحَرِثُ بَنْ مُسْكِين قَرَادَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَشْعَمُ عَن إَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَلْك عَنْ سَعِيد بن عَرْد بن شُرَحْبِلَ اللّهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ خَرَجٌ سَعْدُ بنُ عَبَادَةً عَنْ اللّهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ خَرَجٌ سَعْدُ بنُ عَبَادَةً مَنْ اللّهِ عَنْ صَلّمَ اللّهِ عَنْ مَلّمَ اللّهُ عَنْ سَعِيد بن عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَلّهُ عَنْ مَلّمُ اللّهُ عَنْ سَعِيد بن عَلَيْ مَنْ جَدَّهُ قَالَ خَرَجٌ سَعْدُ بنُ عَبَادَةً عَنْ اللّهُ عَنْ مَدَّمَ فَالْ فَعَلْ مَا أَوْعَالُ بِاللّهَ عَنْ عَلَيْ مَا لَوْعَالًا لِمَالًا لَمُ عَنْ مَلْكُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَلّا فَيْ عَنْ مَاللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَلّالِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

واحد قائم مقام الفاعل و يكون الناء للغمر أى أخنت نفسها فلته . وقال عياض والنووى قوله افتلت بالفاء هذا هو الصواب المنى رواه أهل الحديث وغيرهم ورواه ابن قتيبة اقتلت نفسها بالقاف قال وهى كلة تقال لمن ملت فجأة

و يرفع النفس على أنه متعد الى واحد ناب عن الفاعل أى أخذت نفسها فلتة

فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِى الْمَالُ مَالُ سَعْد قَنُوفَيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقَدَمَ سَعْدٌ فَلَنَّا قَدَمَ سَعْدُ ذَكَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله هَلْ يَنْفُمُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَعَمُّ فَقَالَ سَعْدُ حَاثُطُ كَذَا وكَذَا صَدَقَةٌ عَنْها خَاتُط سَمَّهُ

### فضل الصدقة عن الميت

أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا مَاتَ الْاِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمُلُهُ إِلَّامِنَ ثَلاَتَةً مِنْصَدَقَةَ جَارِيةٍ وَعَلِمْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَد صَالِحٍ يَذْعُولَهُ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسَّمَاعِلُ عَنِّ

(إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلامن ثلاثه ) قال الشيخ ولى الدين إنما أجرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالم بعد موتهم كما كانت موجودة في حياتهم وصدقة جارية ) حلت على الوقف (وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله) قال القاضى عياض ممناه أن عمل المبت منقطع بموته لكن هدفه الاشياء لما كان هو سيها من اكتسابه الولد و بنه العلم عند من حله عنه أو إيداعه تأليفا بقى بعده و إيقافه هذه الصدقة بقيت له أجو رها ما مقيس و وجدت ، ونقله النو وى عن العلما وذكر القاضى تاج الدين السبكي أن حمل العلم المذكور على التأليف أفوى الانه أطول مدة وأبقى على مر الزمان و رأيت من تكلم على هذا الحديث فى كراسة قال الاختائي فى كتاب البشرى بما يلحق الميت من الثواب فى الدار الاخترى

قوله (أنأتصدق) يفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنهاش طبة والفاعل ما يفهم أى التصدق. قوله (اقتطع عه عمله) أى ثر اب علمو لمساكان هذا بمنزلة اقتطم الثواب من كل أعماله تعلق به قوله الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكل و بأحد الوجهين المذكورين يندفع الاشكال وانة تعالى أعلم (جارية ) أى غير منقطمة كالوقف أو ما يدم الولى اجراءها عنه واليه يميل ترجة المصنف كترجة أبي داود فيل لمقا. ثمرات هذه الإعمال بتي توابها وفي عد الولد من الاعمال الْمَلَاء عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيِهِ هُرُسَّوَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ للنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَيْ مَاتَ وَرَّكَ مَلَا وَلَمْ يُوسَ فَهُلْ يُكُمْ عَنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَمْ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ سَعِد قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ عَد بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ تُحَمَّد بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنِ الشَّي مِد بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنِ الشَّي مِد بْنِ سُويْد النَّفَقَى قَالَ آثَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَعَلْتُ إِنَّ أَيْ عَنَى عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ أَنْ عَنْ عَنْهَا عَنْهَا قَالَ أَنْ أَيْ وَلَي اللهُ عَلَى وَسَلَّم مَنْ رَبُكَ فَالتَ اللهُ قَالَ مَنْ رَبُكَ فَالَ اللهُ عَلَى وَسَلَّم مَنْ رَبُكَ فَالتَ اللهُ قَالَ النَّهُ قَالَ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم مَنْ رَبُكَ فَالتَ اللهُ قَالَ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم مَنْ رَبُكَ فَالتَ اللهُ قَالَ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله وعلم ينتفع به هو ماخلفه من تعليم أوتصنيف و رواية و ربمــادخل فى ذلك نسخ كتب الدلم وتسطيرهاوضبطها ومقابلتها وتحريرها والاتقاناها بالسماع وكتابةالطبقات وشراءالكتب المشتملة على ذلك ولكن شرطه أن يكون منتفعا به

تجوز لا يخفى . قوله ﴿ يكفر عنه ﴾ من التكفير أى سيآنه أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة المال وعده سيئة لحا في موجود الامكان . قوله ﴿ توبية ﴾ في القاموس النوب بالفتم جيل من السودان و بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحيث ﴿ وَاللّ اتنى بها ﴾ لاعرف أنها مؤمنة أم لا وكانها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضى الايمان أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله تسالى أعلم ﴿ وَانّا ما مؤمنة في الايمان إلى البرهان بل التقليد كاف والا لسالمها عن البرهان

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ أَللهُ إِنَّ أَمْهُ أُوفِّيتُ الْفَيْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَرْ قَالَ فَانَّ لَى خَرَقًا فَأَهُمُكُ أَنَّى قَدْ تَصَدَّقْتُ مِهِ عَنْهَا . أَخْبَرَنِي هُرُونُ مِنْ عَبْدِ أَلَلْهِ قَالَ حَدَّتَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بِنُ كَثير عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُينْد أَللَّه بن عَبْد الله عَن أبن عَأْس عَن سَعْد بْنِ كُبَادَةَ أَنَّهُ أَنَّى النِّيَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَنِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَفْرُ ۖ أَفَيْجُوزَيُّ عَنْهَا أَنْ أَعْتَى عَنْهَا قَالَ أَعْتَى عَنْ أُمُّكَ . أَخْبِرَنَا نُحُمَّدُ مِنْ نُحَمَّد أَوْ يُوسُفَ الصَّدَلَافي عَنْ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُو أَنْ يُولُسَ عَنِ الْأَوْ زَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْرِدُ عَن عُيِدُ الله بن عَبْدِ الله عَن ابْنِ عَالِس عَنْ سَعْد بن عُبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفَتَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلِّمَ فِى نَشْرِ كَانَ عَلَى أَمَّه فَتُوفَيَّتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفْضِهِ عَنْهَا ، أَخْبِرَنَا تُحَمَّدُ بْنِ صَدَقَةَ الْمُصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ شُعِيْبِ عَن الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُورِيُّ أَخْبِرَهُ عَنِ عَبِيدَ اللَّهُ بِن عَبْدَ اللَّهُ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدَ بن عَبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَقْتَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أَمَّه فَسَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضَيُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْصَه عَنْهَا . أَخْرَنَا الْعَيَّاسُ بْنُ الْوَلِيد بْنِ مَرْبَدَ قَالَ أَخْرَنَى أَى قَالَ حَدِّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ أَخْرَنِي الزَّهْرِيُّ أَنَّ مُبِيْدَ اللهُ بْنَ عَبْدِ اللهَ أَخْرَهُ عَن أَبْ عَبَاسِ قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدُ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِكَانَ عَلَى أَمَّه فَتُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَفْضيهُ

### (مخرفاً) بالفتح هو الحائط من النخيل

وأنهلا يتوقف على أن يقول لالله الااقه بإريكنى فيهاعتقاد ربيافة وتحدرسوله فعم ينبنى أن يعتبرناك ايمانا ما لم يظهرمنه ما ينافيه من اعتقاد الشرك واقه تعالى أعلم . قوله (مخرفاً ) بالفتح هوالحائط من النخل

فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا

## ذكر الاختلاف على سفيان

قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَرَامَةٌ عَلَمْ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنْ سُفْاَنَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبِيد الله أَنْ عَدْ الله عَن أَنْ عَالِس أَنَّ سَعْدَ نْ عَادَةَ اُسْتَفْتَى النَّبَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نَفْر كَانَ عَلَى أُمَّهُ فَتُوفِّتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ أَفْضه عَنْهَا . أَخْبِرَنَا تُحَدُّرُن عَبْد ألله بن مَز مد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُنِيد الله بِن عَبد الله عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ سَعْد أَنَّهُ ال مَاتَتْ أَمِّي وَعَلَهُمْ نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَمْرَنِي أَنْ أَفْضِيَهُ عَنْهَا . أَخْبَرَفَا يَةُ بِنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُبِيدُ الله بِن عَبْدُ الله عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ ٱسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمَّة فَتُوثِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضَيُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَقْضَه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا هَرُونُ أَبُّهُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانَى عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَام هُوَ أَنْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاتَل عَن الزَّهْرِيُ عَنْ غُنْدُ الله بْنِ عَدْ الله عَنِ أَبْنِ عَلَّاسِ قَالَ جَاهَ سَعْدُ بْنُ عُنَادَةَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ وَلَمْ تَقْضِه قَالَ أَفْضِه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بنُ عَبْد أَلله أَنْ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ هَشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ ثُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ أَقَاتَ لَنُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَي الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاء . أَخْ بَرَنَا أَبُو عَار الْحُسَيْنُ إِنْ حُرَيْت عَنْ وَكِيع عَنْ هَمَام عَنْ قَاَدَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهَ أَيُّ الصَّدَقَةَ أَقْضَلُ قَالَ

مَقَى اَلَمَا. وَأَخْبَرَقِى إِبْرِاهِيمُ بِنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمْتُ شُعَةَ يُحَدَّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمْتُ شُعَلَا يَأْرَسُولَ الله إِنَّ قَالَ سَمْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْد بْنَ عَبَادَةَ أَنْ اللَّهُ أَمْتُ مَاتَتْ فَقَالَ يَأْرَسُولَ الله إِنَّ أَمَّةً مَاتَتْ فَقَالَ يَأْرَسُولَ الله إِنَّ أَمَّى مَاتَتْ أَفْضَلُ قَالَ سَعْمُ الْمَا مِ فَلْكَ أَنْ السَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَعْمُ الْمَا مِ فَلْكَ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ سَعْد بالمَدينَة

النهى عن الولاية على مال اليتيم

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بِنْ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بِنُ بِرَيِدَ عَنْ سَعِيد بِنِ اَنِي أَيُوبَ عَنْ عُبَيْدُ الله بْنِ أَبِي جَعْفَر عَنْ سَللٍ بْنِ أَبِي سَللٍ الْجَيْشَائِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَنْ قَالَ قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ خَلْهِ وَسَلمَ يَاأَبَا ذَرَّ إِنِّي أَرْاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُ الْكَ مَأْحِبُ لِنَصْبِي لَا تَأْمَّرَنُ عَلَى أَثْنِينُ وَلَا تَوَلَّينَ عَلَى مَال يَتِيمِ

﴿ يِاأَبِاذِرِ إِذِي أُراك صَعِيفًا وَاذِياً حِبِلكُ مَا أَحِبِ لَفَسَى لا تأمرن على أثين ولا تولين على ماليتيم قال القرطبي أى صَعِيفاً عن القيام بما يتعين على الأعير من مراعاة مصالح رعبته الدنيو ية والدينية ووجه صَعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الرحد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا والامو الها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين و يتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط فى الرحد فى الدنيا حق اتهى به الحال الم أن يفتى بتحريم الجمع للسال وان أخرجت زكاته وكان برى أنه الكنز الذى توعد الله عليه فى القر أن فلسا علم الذي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة تصحه ونهاه

قوله (سقى المدام) أى فى ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله (ضعيفا) أى غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودر. مفاسدها (ماأحب لنفسى) أى من السلامة عناالوقوع في المحذوروقيل تقديره أى لو كان حال كذاك فى الصنف والاققد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف يصح أحباك ماأحبانسهى. قلت وفياذكرت غنى عن ذلك فأمل (فلاتأمرن) بتشديد الميم والنون القيلة أى فلا تسلمان و لا تصيرن أميرا وقال القرطي معنى انى أواك ضعيفا عن

### ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه·

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ حَمِيْنِ عَنْ عَرْو بْ شُعَيْبِ عَنَ أَلِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَجُلًا أَنِي اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنِّي فَقَيرٌ لَيْسَ لَى شَيْ، وَلَى يَتَمُ قَالَ كُلْ مَنْ مَالَ يَتِيمِكُ غَيْرَ مُسْرِف وَلا مُلْفِر وَلا مَنْائُل . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عُهْانَ أَنِّ مُنَائُل . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عُهْانَ أَنِّ مَنَ مَالَ يَتِيمُ قَالَ حَدَّتَنَا أَوْ كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَا، وَهُو إَنْ السَّاتِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُيْرِ عَن إَنْ عَبَّس قَالَ لَتَّى مَا لَيْتَم إِلاَّ عَنْ سَعِيد بْنِ جُيْرِ عَن إَنْ عَبَّس قَالَ لَتَاكَى ظُلُ النَّاكَ عَلَى النَّاسُ مَالَ الْيَقِيمِ وَطَالَهُ وَلَا مَنْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّ الْيَقِيمِ وَلَا مَنْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم فَأَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَيْعَ مِلْكَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرُانُ بُنُ عُيْلًا فَلَ حَدَّتُكُم وَ الْمَالِي الْمَالِي عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرَنَا عَمُّولُ وَالْمَالُونَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرَنَا عَمُولُ وَالْمُ السَّائِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرَنَا عَمْرُونُ بْنُ عَلَيْ النَّالَعُ عَلَى النَّالُونِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرِينَا عَمْ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِ عَلَى السَّانِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرَانُ مِنْ الْمَالَعِ عَلَى السَّالِيْ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرِينَا عَلَى الْبَالِمُ عَلَى السَّامِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرَانُ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَعُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

عن الإمارة وعن ولاية مال الايتام وأكد النصيحة بقوله والى أحباك ماأحبانفسي وأما من قرى على الامارة وعدل فيما فانمن السبعة الذين يظلم الله في ظله

التيام بمنا يتمين على الامير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتفار بالدنيا و بأموالها الدنن بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين و يتم الامر، وقد كان أفرط في الوهد في الدنيا حتى انهي به الحال اللي أن يفتى بتحريم الجمع الممال وان أخرجت زكاته وكان برى أنه الكنز الذي و بخ الله تعالى عليه في القرآن فإنداك نهاه الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الامارة وولاية مال الايتام وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فانه من السبعة الذين يظلم الله في ظله. قوله (كرامن مال يقيمك) حاوه على مايستحقه من الاجرة بسبسايعمل فيه و يصلح له (و لامباذر) قبل ولامسرف فهو تاكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يمده وقبل و لامبادر بلوغ اليتم بانفاق ماله فالدال.

فِ قُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُولَ الْيَتَامَى ظُلْسًا قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِمَ فَيَعْرِلُ لَهُ طَمَامَهُوشَرَابُهُ وَآتِيتُهُ فَضَقَّ ذَلِكَ عَلَىالْمُسْلِينَ فَأَزَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخُولُنُكُمْ فِي الدِّينَ فَأَخَلَ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ

### اجتناب أكل مال اليتيم

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنْنُ وَهْبِ عَنْ سُلَيَانَ بْنِ بَلَالِ عَنْ ثُوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيِ الْغَيْثِ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ الْجَنْبُوا السَّبَعَ الْمُوبِقَاتِ قِبْلَ يَارَسُولَ اللهِ مَا هِي قَالَ الشَّرْكُ بِاللهِ وَالشَّحْ وَقَتْلُ النَّهْسِ التِّي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرَّبَا وَأَكُلُ مَالِ النِّيْمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ المُحْسَنَاتِ الْفَافَلَاتِ الْمُؤْمِنَات

قوله (كان يكون الح) أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل الكاف جارة وأن مصدرية و يجعل هذا يبانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم فى الخلط أى حالهم مثل أن يكون الخ والله نعالى أعلم. قوله (الموبقات) المهلكات (الشرك) هو وما بعده بالرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له كبير وجه (يوم الزحف) أى الجهاد ولقاء العدو فى الحرب وأصل الزحف الجيش يرحفون المالعدو أى يمثلون

### كتاب النحل

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعان بن بشير في النحل

أَخْبَرَنَا قَيْيَةً بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدِّتُنَا سُفْيانُ عَنِ الْزُهْرِى عَنْ حُيد ح وَانَّبَأَنَا مُحَدُّ بُنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْدُ مُنَا الْزُهْرَى أَخْبَرَنَ حُيدُ بُنُ عَبْد الرَّهْنَ وَحُمَّدُ بُنُ النَّهَانَ عَن النَّهَانَ عَن النَّهَانَ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

#### كتاب النحل

بعنم فسكون مصدر نحلته أىأعطيته ويطلق على المعطى أيسنا والنحلة بكسر فسكون وجوز الضم بمعنى المعلمة .
المطبة . قوله ﴿ يشهده ﴾ من الاشهاد ﴿ فاردده ﴾ يدل على جواز الرجوع فى الهبة الواند ولعل من الايقول به يحمل على أنه رجح قبل أن يتم الامر بالقبض من جهته ونحوذلك واليه يشير ماسيجي، من رواية فان رأيت أن تنفذه أغذته فليتأمل وافقه تعالى أعلم وقبل لفظ الولد يشمل الذكروالاثي فقتضى الحديث التسوية بينهما في العطبة و رواية كل بنيك محولة على التغليب ان كان لهانات

مُحَدِّ بْنِ النَّعْإَنِ عَنِ النُّعْإِنِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَسَعْد جَاءَ بَأْيْهِ النَّهْإَن فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّى نَعَلْتُ أَنْي هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكُمْ بَنِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْ جَعْهُ . أَخْرَنَا عَيْرُ و ثُن عُيْلَ نن سَعد قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْوَلِيدُ عَن الأَوْرَاعي عَنِ الزَّهِرِي أَنْ تُحِدُ بِنَ النَّهَانَ وَحَمِيدٌ بنَ عَبْد الرَّحْنِ حَدَّنَاهُ عَنْ بَشِيرٍ بن سعد أنه جاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّمْإِن بْنِ بَشِيرِ فَقَالَ إِنَّى نَحَلْتُ أَبْنِي هٰذَا غُلَامًا فَأَنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْفَذُهُ أَفَقَدُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنيكَ نَحْلَتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ أَخْبَرَنَا أَحَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَوُّ مُعَاوِيةَ عَنْ هشَام عَنْ أَبِيه عَنِ النُّعْهَانِ بْن بَشير أَنَّ أَبَّاهُ نَحَلُهُ نُحَلَّا فَقَالَتْ لَهُ أَمُّهُ أَشَّهِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا نَحَلْتَ أَبْنِي فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَنَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُن مُعمَر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامرِقَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ سَعْد يَعْني أَبْنَ إِر اهيمَ عَن عُروةَ عَنْ بَشيرِ أَنَّهُ نَحَلَ اْبَنَّهُ غُلَرَمًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدَكَ نَحَلْتُهُ مثْلَنَا قَالَ لاَقَالَ فَالْدُدُهُ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بنُ حَاتِمَقَالَ حَدَّثَنَا حَاَّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الله عَنْ هَمَام عَن أَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ بَشِيرًا أَنَّى النَّبِيّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَيَّ أَلله نَحَلْتُ النُّعْهَانَ نَحْلَةٌ قَالَ أَعْطَيْتَ الاخْوَنه قَالَ لَا قَالَ فَأَرْدُدُهُ . أَخْرَنَا تُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلْكُ بْن أَى الشَّوَارِب قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَنْ زُرَيْع قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْإَنِ قَالَ أَنْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعَإِنَ مِنْ مَالِي كَنَا وَكَنَا قَالَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مثلَ الَّذي

تَحَلْتَ النَّمْإِنَّ . أَخْرَنَا تُحَمَّدُ بِنَ الْمُنَّعَ عَنْ عَدْ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَن عَام عَن النُّعْهَانَ أَنَّ أَبَادُأَتَى بِهِ النِّبِيِّ صَلَّى أَفْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَى نُحْل نَحَلَهُ أَيَّاهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَمَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلاَ أَشْهَدُ عَلَ شَيْءٍ أَلَيْسَ يِسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا الَيْكَ في الْرِّ سَوَا قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا . أَخْتَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النُّمَهُ ثِنْ بَشيرِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّا أُمُّهُ أَبْهَ وَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ ٱلمُوْهِبَهِ مِنْ مَالِه لاِنْهَا فَالْتَوَى مِا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبِهَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَارَسُولَ الله إِنَّ أُمَّ هٰذَا أَبْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنى عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سَوَى هَٰذَا قَالَ نَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُلُهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مثلَ النَّى وهَبْتَ لابنكَ هذَا قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَانُشْهِدْ فِي إِذَّا فَانَّى لِاأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أُخْبَرَنَا أُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْلَن قَالَ سَالَّتْ أَيِّ أَنّ بَعْضَ الْمُوْهَةَ فَوَهَمَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى أَثْهِدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَـذَ أَبِي بَيدى وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أُمُّ هٰذَا أَبْنَةَ رَواحَةَ طَلَبَتْ منَّى بَعْضَ الْمُوهِية وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ظَكَ قَالَ يَلِشِيرُ أَلَّكَ

قوله ﴿ فَلا اذا ﴾ أى فلا تختر واحدا اذا بكثرة الاعطا. فانه يخل فى النسوية فى البر . قوله ﴿ فَالْتُوى ﴾ أى تئاقل وأخر بذلك سنة

أَبْنٌ غَيْرُ هٰذَا قَالَ نَمْمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مثْلَ مَا وَهَبْتَ لَهٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهدني إذاً فَاتَّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْدُنْ سُلَمْإَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّنُنُ مُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِ قَالَ أُحْبِرُتُ أَنَّ بَشيرَ مِنْ سَعْدَ أَتَى رَسُولَ إِنَّهُ صَلَّى إِنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمْرَأَتَى عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْهَا نُعْإِنَ بِصَدَقَة وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَمُّهُ مَكَ عَلَى ذَلَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سَوَاهُ قَالَ نَمُّ قَالَ فَأَعْطَيْتُمْ مثلَ مَا أَعْطَيْتَ لهٰذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلا تُشْهِدْني عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْدُرُنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِ قَالَ حَدَّثَني عَبِدُ الله بْ عُنْبة بن مَسْعُود ح وَأَتْبَأَنَا كُمَّدُ بُنُ حَاتِم قَالَ أَبْآنًا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنا عَبْدُ أَلله عَنْ زَكَرِيًّا عَن الشَّعْبِيّ عَنْ عَبْد أَلَلْهُ بْنُ عُنْبَةَ بْنُ مَسْعُود أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَتَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنى بِصَدَقَة فَاشْهَدْفَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدْ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتُمْ كَمَا أَعْطَيْتُ قَالَ لَا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بنُ سَعيد عَنْ يَحْيَى عَنْ فَطْرِ قَالَ حَدَّثَتَى مُسْلُم بُنُ صُيْحِ قَالَ سَمْعْتُ النَّعْإِنَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ ذَهَبَ ني أَني إِلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ الَّكَ وَلَدُّ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ

<sup>﴿</sup>فَلا تَشْهِدُنَى اذَا﴾كناية عن تركه قبل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لايشهد على جور قلت هذا بالمموم أشبه فقد جاء اللمن فى شاهد الربا لانه مدين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز إشهاد الغير وماجا. فيرواية أفىداود فاشهد على هذا غيرى فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم

وَصَفَّ بِينَه بِكُفَّه أَجْعَ كَذَا أَلَّا سَوِّيْتَ يَنْمُمْ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ بُنْ صَابِمٍ قَالَ أَبْاتًا حِبَّانُ قَالَ أَبْنَانَا عَدُ النَّعَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ الْفَالَةِ فِي أَنْ إِلَى رَسُولِ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يُشْهِدُهُ عَلَى عَلِيَّة أَعْطَانِها فَقَالَ هَلْ لَكَ بَثُونَ سَوْهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ سَوْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَعْطَانِها فَقَالَ هَلْ لَكَ بَثُونَ سَوْهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ سَوْمَ يَتَهُمْ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَنَا سُلْيَانُ بُنُ حَرِب فَلْكَ فَالَ سَوْمَتُ النَّمَانَ قَالَ سَعْتُ النَّمَانَ قَالَ سَعْتُ النَّمَانَ فَالَ صَدْمَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَلِّ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَعْتُ النَّمَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّالَ قَالَ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْ

## كتاب الهية

#### هبة المشاع

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْد قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَيِعَدَى قَالَ حَدَّتَنَا حَّادُبْنُ سَلَهَ عَنْ مُحَد أَنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِشُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّه قَالَ كُنَا عِنْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلِّمَ إِذَا تَنْهُ وَقْدُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَامُحَدُّ إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَامِ مَالَا يَغْفَى

قوله ﴿وصف يده بكفه أجم كذا﴾ لعله كناية عن اشارة النفى أو النسوية وافه تعالىأعلم

#### كتاب الهبة

قوله ﴿إنا أصلِ ﴾ أى أصل من أصول العرب ﴿وعشيرة ﴾ أى قبيلة من قبائلهم ﴿من الله عليك ﴾ الظاهر أنها جملة دعائية وبحنمل أنه مصدر أى كن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن عَلَيْكَ فَاهُنْ عَلَيْنَا مَنَ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا مِنْ اَمُّوالَكُمُّ أَوْمِنْ نِسَائُكُمْ وَأَبْنَانَكُمْ فَقَالُوا وَسَلَمْا وَأَبْنَامَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَفَا اَصَلَيْتُ الظُّهُمَ فَقُومُهُ ا فَقُولُوا إِنَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الظُّهُمَ فَقُومُهُ ا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعُينُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُ وَلَئِينَ عَدَاللهُ لللهِ فَهُولُكُمْ فَقَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالُ اللهُ وَقَالَتَ الْاَفْصُلُ فَهُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللهِ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَتَ الْاَقْصَالُ مَا كَانَ فَهُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَتَ الْاَقْصَالُ مَا كَانَ فَهُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَرَكِهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كما أحسن الله اليك (من أموالكم) لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليم من أموالهم أونسائهم ما يتيسر رده اذ العادة أنه لايتيسر رد الكل (أما ما كان لى الحجّ) كا نه أخذمته هبة المشاع لكن الظاهر أن الموهوب ههنا وان كان مشاعاً نظرا الى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل متاز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم الشيوع بالنظر الى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته وأو لاده الأ أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل (فن تمسك كم أي من أواد أن يعطيه بلا عوض أى فليحله وعلينا في كل رقبة (ست فرائض) جمع فريعنة بمنى الناقة (يفيشك) من أفاه (وركب الناس) أى أعاطوه (اقسم) أن كاتلين ذلك طالبين منه قسم المالل

عَلَيْنَا فَيْأَنَا فَأَلْجُوهُ إِلَى شَجَرَة خَطَفَتْ رِدَاهُ فَقَالَ يَالُّهُا النَّاسُ رُدُوا عَلَى رَدَاى فَوَاقَهُ لَوْأَنَّ لَكُمْ شَجَرَ بَهَاهَةَ نَعْمَا فَسَنَّهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ مِتْلَقُونِي بَخِيلًا وَلَاجَبَانَا وَلَا كَدُوباً ثُمَّ أَنَّى بَعِيراً وَلَا عَنْهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَقَالَ يَارَسُولَ الله أَخَذْتُ هذه وَالْحُسُنَ مَرْدُودَ وَلَا فَيْكُ فَقَالَ أَلَّهُ مَا كَانَ لَى وَلِينِي عَبْد الْمُطّلِ فَهُولِكَ فَقَالَ أَوْبلَقَتُ هُذِه لَلْكُلُوبَ فَهُولِكَ فَقَالَ أَوْبلَقَتُ هُمِنَا أَنْ لَى وَلِينِي عَبْد الْمُطّلِ فَهُولِكَ فَقَالَ أَوْبلَقَتُ هُمِنَا لَوْبلَوْنَ لِللَّهُ وَلَا يَا أَنْهَا النَّاسُ أَذُوا الْخَيَاطَ وَالْحَيْطَ فَانَّ النَّاوُلَ يَكُونُ عَلَى اللَّهُ لَا أَنْهُ اللَّهُ لَا يَعْمَونَ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ النَّالُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَا أَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## رجوع الوالدفيما يعطى ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمْ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُو بَةُ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوِلِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَبْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>فألجؤه) مرائجا بمدرة فى آخره أى أحوجوه وجعلوه مضطراً (فخطفت) من خطف كسم وقبل أو كضرب لكنه روى انسلب والضمير الشجرة (ثم لم تلقو فى ) أى ثم لا أتغير عن خلتى بكثرة الاعطاء أو هو التراخى فى الاخبار (من سنامه ) بفتح السين ما ارتفع من ظهر الحمل (و برق ) بفتحين أى شعرة ( بكة ) بضم قتشديد شعر ملفو فى بعضه على بعض ( بردعة ) بفتح باء موحدة و مكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هى الحلس وهى بالكسركما. يلقى تحت الرحل على ظهر البعبيد (أما ماكان لى ) أى من الكبة (بلفت ) أى الكبة هذه المرتبة والموة (فلا أرب) بفتحين أى فلا حاجة (الحياط على الكبيرة فيتعفع التكرار . قوله فلا حاجة (الخياط والخيط ) هما بالكسر الأبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيتعفع التكرار . قوله

وَسَلِّمَ لَارْجُمُ أَحَدُ في هَتِه إِلَّا وَالدُّ مِنْ وَلِمه وَالْعَائدُ في هَتِه كَالْعَائد في قَنْه . أُخْرَنَا مُعَدِّرُهُ (دُنْتُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدَى عَنْ حُسَانِ عَنْ عَمْرُو بْنَ شُمَيْبِ قَالَ حَدَّثَنِي طَأُوسٌ عَن أَنْ تُحَرَوانْ عَبَّاس رَفْعَان الْخَديثَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَايحَلْ لَرَجُل يُعطى عَطَيَّةٌ ثُمَّ يَرْجُعُ فيهَا إِلَّا الْوَالَدَ فِيمَا يُعطى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذي يُعطى عَطيَّةٌ ثُمَّ يَرْجُعُ فِهَا كَمَثَلَ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فى قَيْتُه . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ ثُنُ عَبْد الله الْخَلَنْجَىٰ الْمُقْدَىٰيُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد وَهُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَائدُ في هبته كَلْكَلُّبَ يَقِيءُ ثُمٌّ يَعُودُ فِيَيَّهُ ۚ أَخْشِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِن نَافِعِ عَن الْحَسَن بِن مُسْلِم عَنْ طَاوُس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَّمَ لَايَعَلْ لأَحَد أَنْ يَهَبَ هَبَّةٌ ثُمَّ يَرْجِعَ فيهَا إِلَّا منْ وَلَده قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَنْمَهُ وَأَنَاصَفيرٌ عَائَدٌ فِي قَيْتُهُ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَنَنْ فَعَلْ نَاكَ فَشَلُهُ كَشَل الْكَلْب يَأْكُلُ ري روي روي در در اين مم يقيء تم يعود في قيته

<sup>﴿</sup> لا يرجى أحد في هبته ﴾ أى لا يذينى له الرجوع وهذا لا ينفى صحة الرجوع اذا رجى صار الموهوب ملكا له وإل كان القمل غير لا تق ﴿ الاوالد من ولده ﴾ من لا يرى له الرجوع بحمله على أنه بجوز للوالد أن يأخذه عنه و يصرفه فى نفقته عند الحاجة كسائر أمواله ﴿ كالمائد فى قبته ) في لم هوتمريم للرجوع وقبل تقبيح وتشغيم له الآنه شبه بكلب يعود فى قبته وعود الكلب فى قبته لا يوصف بحرمة واقت تعالى أعلم . قوله ﴿ لا يحل لرجل لرجل و ولا كل وذكر النووى وغيره أن نفى الحل ليس يصريح فى افادة الحرمة لأن الحل هو استواء العلم في المكراحة . قوله ﴿ الا من ولده ﴾ أن لا يحل أن يرجع فها من أحد الا من ولده

#### ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه

أَصْرَنَا مُعْمُودُ بِن خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِن على بن حُسَنْ قَالَ حَدَّتَنِي سَعِدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الَّذِي رَجْعُ في صَدَقَته كَمَثَلَ الْكُلْبِ رَجْعُ في قَيْنه فَيَأْكُلُهُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ خَدُّثَنَا حَرْبُ وَهُو ابْنُ شَدَّاد قَالَ حَدَّثَني يَعَى هُو أَنْ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ مِنْ عُمَرِوهُو الأُوزَاعُي أَنَّ مُحَدَّبِنَ عَلَيْ مِن حُسَيْن بْنِ فَاطَمَة بنْت رَسُول أَلله صَلَّى أَلله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّتُهُ عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجُعُ فيهَا كَمْثَلُ الْكُلْبِ قَاءَثُمَّ عَادَ فِي قَيْتُهُ فَأَكُلُهُ . أَخْبَرَنَا الْمَيْثُمُ بْنُ مَرْوَانَ بْن الْمَيْثُم بْن عُمْرَانَ قَالَ حَدَّيْنَا مُحَدِّدُ وَهُو أَبِنَ بِكَارِينِ بِلَالَ قَالَ حَدَّيْنَا عَيْ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ مُحَدِّنَ عَلَيْنِ الْحُسَنُ حَدَّهُ عَنْ سَعِد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَدْ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَلَقَته كَمثَل الْكَلْبِ يَقيُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْمُه قَالَ الْأَوْزَاعي سَمَتُه يُحلُّكُ عَطَاهُ بْنَ أَبِي رَبَاحِ بِهٰذَا الْحَديثِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدِّثَنَا شُعَبَّةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْمَ وَسَلَّمَ قَلَ الْمَاتُدُ في هيَته كَالَعَامُد في قَيْته . أَخْبَرَنَا أُبُو الْأَشْعَتْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد مِنْ أَلْمُسَيِّب عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَانَدُ في هَبِته كَالْعَانِد في قَيْته . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد وَهُوَسُلْيَانُ

إِنْ حَيَّانَ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي عَرُوبَة عَنْ أَيُّوب عَنْ عَكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّسِ قَالَ قَالَ وَلَن حَيَّالُ الله وَالْقَالَدُ فَي هِبَه كَالْقَالَدِ فَي قَيْه ، أَخْبَرَنَا عَرُو بِثُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّيْهَ إِسْمَالُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبْلِمَ فَقَلْ وَسَمَّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الْعَالَدُ فَي هِبَته كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ وَسُمِّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الْعَالَدُ فَي هِبَته كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ أَخْبَرَنَا مُحَدُّرُ ابْنَ عَلَى وَالله عَنْ عَكْمِهَ أَنْ وَعَلَيْهِ وَسَمِّ لَلْهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَمَّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الْمَالِمُ عَلَى الله عَنْ عَكْمِهَ عَنْ عَكُومَةَ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَمِّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الرَّاجِمُ فِي هَبِيَهِ عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَمَّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الرَّاجِمُ فِي هَبِيَهِ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَّ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه عَلَى الله عَلَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ الْعَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَيْسَ لَنَا مَثُلُ السَّوْءِ اللّه الله السَّوْءِ اللّه الله الله الله الله عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

أَخْبَرَ فَي زَكِرً يَا بُنْ يَعَيَى قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخُزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَدْتَنَا أَبُومُ وَعَالِيةً عَنْ أَبِي الزَّيْرَ عَنْ طَارُس عَنِ أَبْنِ عَبَّس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلْو فَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

قوله ﴿لِيس لنـا مثل السوء ﴾ أى لاينبغى لمــلم أن يفعل فعلا يعترب له بسبه مثل السوء كالمثل. بالكلب العائد فى قيئه

عُرَوانِينَ عَبَّسِ قَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحُلُ لِأَحَد أَنْ يُعْطَى الْعَطَيَّةُ فَيْرِجَعَ فَيَهَا إِلاَّ الْوَالَد فِيمَا يَسْطَى وَلَهُ وَمَثَلُ النِّنِي يُعْطَى الْعَطَيَّةَ فَيْرْجَعُ فِيهَا كَالْكُلُبِ يَأْكُلُ وَيَّكُمُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَالَهُ مَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِ . أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْخَيْدِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّتُنَا خَلْدُ وَالله عَلَى الْعَطَيَةَ فَيْرِجَعُ فِيها كَالْكُلُ عَلَى عَلَى وَسَلَّمَ قَلْ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ قَلْ الله عَلَى وَسَلَّمَ قَلْ الله عَلَى وَسَلَّمَ قَلْ الله عَلَى وَسَلَّمَ الله عَلَى وَسَلَّمَ الله عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَى وَسَلَّمَ عَلَى وَاللّهَ عَلَى وَسَلَمَ عَنْ وَاللّهَ عَلَى مَثَلُ النَّكُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## كتاب الرقبي

ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه أُخْبَرَنَا هلالُ بُنُ الْعَلَا. قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ وهُوَ ابْنُ عُمْروعَنْ سُفياَنَ عَنْ

كتاب الرقى

على وزن حبل وصورتها أن يقول جعلت الله هذه الدارقان مت قبلك فهي الك والب مت قبلي عادت الى من المراقبة لأن كلا منهما براقب موت صاحبه

أَنِ أَقِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْرُقَي جَارَةٌ ۚ أُخْبَرَنِي نُحَدِّ بُنُ عَلَى بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّ وَهُوَ اَبْنُ بُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَيْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا نَحْدِ بْنِ ثَابِت أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَلَ اللَّهِ عَنْ طَأُوسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَعَلَ الزِّفِقِي لِلنِي أَوْبَهَا وَ أَخْبَرَنَا زَكِريا بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَارُ بْنُ الْعَلَادِ وَاللَّهُ عَنِ الْبِي عَلَى اللَّهَ اللهِ الْمَرْدَةِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### ذكر الاختلاف على الى الزبير

أَخْرَنَى نُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَى أَبُو عَدِ الرَّحِمِ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدَعَنْ أَنِي الْزَبِيْرِعَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لاَ رُقِبُوا أَمْوَالُكُمْ فَنَّ أَزْفَبَ شَيْئًا فَهُو لَمْنَ أَرْفِيهُ ، أَخْبِرَنَا أَخْدُ بْنَ حَرْبِ قَالَ حَدَثَنَا أَوْدِهُمُ اللهُ أَلِهُ مُعَاوِيَةً عَنْ حَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ

قوله (جائزة ) أى جائزة مستمرة الى الآبد لارجوع لهما الى المعلى أصلا . قوله (الذى أرقباً) على بناء المفصول أى الذى أعلى المائية والموالم وقى بناء المفصول أى الذيني للم أن بجعلوا ديارهم وأموالهم وقى بمينى أنه لايليق بالمصلحة (فن أرقب) على بناء المفعول (فهو بسيل المبراث) أى اذا مات بكون ميرانا له لا يرجع الى الواهب أصلا . قوله ولائز قبواً > بعضم الثاء وسكون الراء وكسر القاف أى الاتجعلوها وقي فهذا نهى لكن علله بقوله (فن أرقب شيأً) على بناء الفاعل (لهن أرقبه > على بناء المفعول أى قلا يشيوا أموالكم ولاتفرجوها من أملاككم بالرقبي قالهي يمنى أنه لا يليق بالمصلحة وإن فعيدا وقبل النهي قبل الجويز فهو مفسوخ بأدلة الجواز واقتمالي أعلم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَمْنْ أَعْرَهَا وَالزُّقْبَى جَائِزَةٌ لَمْنْ أَرْقَبَا وَالْعَائِدُ في هَبِّه كَالْهَائد في قَيْه . أُخْبِرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِير عَنْ طَانُوس عَن أَنْ عَلَاس قَالَ الْعُمْرَى وَالْزُقْيَ سَوَادْ. أَخْسَرَنَا أَحْدَ بِنْ سَلَمْإِنَ قَالَ حَدِّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْزُيْرِ عَنْ طَارُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَأَنحَلُ الرُقْبَى وَلَا الْعُمْرَى فَنَ أَعْرَشَيْنًا فَهُولَهُ وَمَن أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُولَهُ . أَخْ مَزَاَ أَحْدُ بن سُلَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنْ أَنِّي الزُّيْرِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ لَاتَصْلُحُ الْمُمْرَى وَلَاالْزُقِي فَنْ أَغَرَ شَيْنًا أَوْ أَرْقَبُهُ فَانَّهُ لَنْ أَعْرَهُ وَأَرْقِهُ حَانَهُ وَمُونَّهُ أُرسَلُهُ حَنْظَلَةُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ حَاتَم قَالَ أَنْسَأَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَن حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمَعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَـلًى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ لَاتَّحَلُّ الزُّقِيمَ فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهُو سَبِيلُ الْمَيرَاثِ . أَخْبَرَني عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن أَى نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى ميرَاتْ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ عَبْد الله بن يَزيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن طَاوُس عَنْ أَبِيه عَنْ حُجْرِ ٱلْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى الْوَارِث . أَخْرَنَا تُحَدُّ أَنْ عُنِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ ٱلْمَارَكَ عَنْ مَعْمَر عَن أَبْن طَاوُس عَن أَبِيه

قوله ﴿العمرى﴾ مى كحبل اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك ﴿لمن أعمرها﴾ على بناء المفعول قوله ﴿لانحل الرقبي و لا العمرى﴾ أى لايفبني للانسان أن يفعل نظرا ال المصلحة

عَنْ حُجْرِ الْمَدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرِ عَنْ طَاوْسَ عَنْ الْحَجْدَا لَكُمْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْدِ بْنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْكُمْرَى الْمُؤْرِثِ بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْدُ بْنَ قَالَ الْعُمْرَى الْمُؤْرِثِ بْنَ دِينَارِ كُمَّدُ عَنْ قَالَ الْعَمْرَى الْمُؤْرِثِ مَنْ وَيْنَا كُمَّدُ عَنْ قَالَ الْعَمْرَى الْمُؤْرِثِ مَنْ وَيْنَا كُمَّدُ عَنْ قَالَ اللهُ عَنْ وَيْنَا وَيَعْمَلُونِ وَيْنَ وَيْنَا كُمَنَّ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ وَيْنَا وَيَعْمَلُونِ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَسَلّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَيْنَا كُمْدُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ أَوْلُونَ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَسَلّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَنْ وَيْدُونَ وَاللّهُ أَعْلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْمُؤْرِثُ وَاللّهُ أَنْدُونَ وَاللّهُ أَعْلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْمُؤْرِثُ وَاللّهُ أَعْمُ اللّهُ عَنْ وَيْدُونَ وَاللّهُ أَعْلَى الْمُونَ وَاللّهُ أَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

### كتاب العمري

أُخْرَنَا تُحَدِّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٍ قِالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَمْرو بن دينار قَالَ سَمِعْتُ طَالُوسًا يُحدَّثُ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلِّمَ قَالَ الْمُعْرَى هِي لَلْوَارِثِ ، أَخْرِنَا عَمْرُو بْنُ عِلَي قَلْ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ قَالَ أَخْبَرَى عَمْرُو لَيْنُ دِينَارَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ اَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْرَى الْوَارِثِ ، أَخْرِنَا لُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ أَللهُ فِي عَنْ ذ

#### كتاب العمرى

هي كميلي كما سبق اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لو رثتك و لاخلاف لاحد في أنه مبة وثانها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم اليه فاذا مت عادت ال وفيهما خلاف لكن مذهب الحذفية عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيَّ عَنْ زَيْد بْنُ ثَابِت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ بِالْمُعْمَى الْلَوَارِث ، أَخْبَرَنَا أَخَدُ بْنُ عَبد الله بْنَ بَرِيدَ بْنِ إَبْرَاهِمِ قَالَ أَخْبِرَى أَي اللهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيَّ عَنْ زَيْد بْنِ قَابِت قَالَ قَالَ وَلَّا مُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ قَالَةَ قَالَ حَدِّنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ طَاوْس عَنِ الْحَجُورِيّ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ طَاوْس عَنِ الْحَجُورِيّ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى

أَخْبَرَنَا عَرُوبْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَا. عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى

والصحيح من مذهب الشافعي الجواز و بطلان الشرط لاطلاق الاحاديث وافقاتمالي أعلم . قوله ﴿فهو لمعره﴾ يفتح الميم

جَلْزُةً و أُخْبَرُنَا أَخْدُ بُنُ سُلَيْانَ قَالَ أَبْنَأَنَا عَيْدُ أَللهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ عَنْ عَظَاهَ قَلَ نَهَى رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالْزُّفَى قَلْتُ وَمَاالْزُفَى قَالَ يَقُولُ الرِّجُلُ الرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَانْ فَعَلَّتُمْ فَهُوَجَائِزَةٌ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنِ المُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبُّهُ قَالَ سَمْتُ قَتَادَةً تُحَدَّثُ عَنْ عَظَاء عَنْ جَارِ عَن الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الْعُمْرَى جَائَزَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ أَلَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ مْنِ أَبِي سُلَبَهَانَ عَنْ عَطَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ أَعْلَى شَيْنًا حَالَهُ فَهُو لَهُ حَالَة وَمُولَةُ مَ أَخْرَنَا مُحَدُ مِنْ عَبْد الله مِن رَبِدَ عَن سُفْيَانَ عَن ابْن جُرَيْج عَنْ عَطَا. عَنْ جَابِر رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّم قَالَ لَاتُرْقِبُوا وَلَاتُعْمَرُوا فَنَ أَرْقَبَ أَوْأَعْمَ شَيْئًا فَهُوَ لَوَرَتُنه . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْرِّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ جُرَيْعِ عَنْ عَطَاء أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت عَن أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعْمَرَى وَلَارْقَى فَنَ أَعْمَرَ شَيْنًا أَوْ أَرْقِبُهُ فَهِو لَهُ حَيَاتُهُ وَعَمَاتُهُ . أَخْبِرَنَا عَبِيدُ أَقَهُ وْ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ وْ بَكُر قَالَ أَخْبِرِي عَطَاهُ عَنْ حَسِب بْنِ أَبِي ثَابِت عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مُنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَلَهُ صَلِّي أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَاكْثُرَى وَلَارُقْبَى فَنَ أَخْمَرَ شَيْئًا أَوَّ أَرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَانَهُ وَكَسَانَهُ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ

قوله (لاترقبوا) من أرقب (ولا تصروا) من أعمر (فن أرقب) على بناء المفعول وكذا قوله (أوأعمر) علىبناء المفعول. قوله (لاعمرى و لارقبى) أىلاينبغى فعلهما نظراال المصلحة أىلارجوع للواهب فيهما واقة تعالى أعلم

لْلا خَرِ . أَخْبَرَني عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِياد بْن أَى الْجَعْد عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَمْعَتُ أَنْ عُمْرَ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَن الْرُقْنَى وَقَالَ مَنْ أُرْقَبَ رُقْبَى فَهُولَهُ ۚ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَاصم قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَعِ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو الزَّبِيرَ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِزًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُولُهُ حَيَاتَهُ وَيَمَانَهُ . أَخْدَرَى تَحَدُّ بِنُ إِمْرَاهِمَ بِنُصُدْرانَ عَنْ بشر أِنْ الْمُفَصِّل قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَنِي الزُّبِيرْ قَالَ حَدَّثَنَا جَارْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسُكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لَا تُعمرُ وهَا فَأَنَّهُ مَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا فَأَنَّهُ لَمْنَ أَعْمِرُهُ حَالَتُهُ وَمَمَالَهُ . أَخْبِرَنَا تُحَدُّ بْنُ عَدْ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِي الزُّيْرَ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسكُوا عَلَيْكُمْ أَمُواَلَكُمْ وَلَاتُعْمُرُوهَا فَنَ أَعْمَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُولَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِه . أَخْبَرَا مُحَدِّبْن عَبْدِ الْأُعْلَىٰ قَالَ حَـدُّثَنَا خَالَدٌ عَنْ نَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْد عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الرُّقْنَى لَنْ أَرْقَبَهَا . أَخْبَرَنَا عَلَى ثُن حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ عَنْ عَلُودَ عَنْ أَى الزُّبِيْرَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمْرَى جَائزَةٌ لأهلها والرقبى جائزة لأهلها

#### ذكر الاختلاف على الزهرى فيه

أَخْبَرَنَى تَحُودُ بُنُ خَالِد قَالَ حَدِّنَنَا عُمِّرُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدِّنَنَا أَبْنُ شَهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَنَى عَرُّو بْنُ عُنَانَ أَتَبَأَنَا بَقِيَّةً بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنَ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَعْمَ عُرَى فَهِي لَهُ وَلَعَقِهِ مِرْثُهَا مَنْ مَرْتُهُ مَن عَقبه . أَخْرَنَا عيسَى بْنُ مُسَاوِر قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَرْو عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَقِي سَلَةَ عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُمْرَى لَنْ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلَعَقِيهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرْثُهُ مَنْ عَقِيهِ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُهِشَامِ الْبَعْلَبَكُمْ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعَيْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوءَ وَأَى سَلَمَةَ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَنَ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلَعَقِيهِ رَبُّهَا مَنْ رَبُّهُ مَنْ عَقبه . أَخْـرَى نُحَدُّ بْنُ عَدْ اللَّهُ بْنِ عَدْ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ أَبِّي سَلَمَةَ الدَّمَشْقَى عَنْ أَن نُحَرَ الصَّنْعَانَى عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْد الله بْن الزَّبَيْر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْمُنَا رَجُلِ أَعْمَرَ رَجُلًا مُحْرَى لَهُ وَلعقه فَهِيَ لَهُ وَلَمْنُ رَبُّهُ مِنْ عَقِيهِ وَوُرُوَّتُهُ وَأَخَرَنَا مُتَلِيَّةُ مِنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّثُ عَن أَن شَهَاب عَنْ أَبِي سَلَهَ بْنِ عَبْد الرَّحْن عَنْ جَابِر قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّ بَقُولُ مَنْ أَعْمَرُ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قُولُهُ حَقَّهُ وَهَى لَنْ أَعْمَ وَلَعَبِهِ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مُسكين قرَامَةَ عَلَيْهِ وَأَمَّا أَشْمُ عَن أَبْن الْقَاسمِعَنْ مَالك عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُل أَعْمَرُ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِهِ فَانَّهَا للَّذَى يُعطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعطَاهَا لأَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً

قوله ﴿فقد قطع قوله ﴾ بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول

وَقَعَتْ فِيهِ ٱلْمَوَارِيثُ . أُخْبَرَنَا عْمَرَانُ ثُن بَكَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُّهِ الْمَمَـان قَالَ حَدَّثَنَا شُعْتُ عَن الْزُهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَ "نُ عَد الرَّحْنِ أَنَّ جَارًا أَخْيَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّ اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِيهِ فَانَّهَا لَّذَى أَعْمَرَهَا رَثْهَا مِنْ صَاحِيهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثُ اللهِ وَحَقَّه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه من عَد الحكم عَن أَبْنِ أَن فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّنُ أَبِي ذَبُّ عَنِ أَنْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنِي سَلَةَ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَضَى فيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلةٌ لا بَحُوزُ لْلُمْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَامٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوَارِيثُ فَقَطَعت الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد سُلَمَانُ ثُن سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحَ عَنِ أَنْ شَهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَهَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَثَمَا رَجُل أَعَرَ رَجُلًا عُمْرى لَهُ وَلَمَقِيهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكُمَا وَعَقَبَكَ مَا بَقَى منْكُمْ أَحَدٌ فَأَنَّهَا لَمْنْ أَعْطِيهَا وَانَّهَا لَا تَرْجُعُ إِلَى صَاحِبَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءٌ وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيثُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُن عَبْد الله سْ مَر مَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعيد قَالَ حَدَّثَني يَرِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَغَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبِ الرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلَعَقِبِهِ الْهَبَةَ وَيَسْتَثْنَيَ إِنْ حَدَثَ بكَ حَدَثُ

قوله (فهىله بتلة) بفتحالموحدة وسكون المثناة الفوقية أىملك واجب لاينطرق اليه نقص (لايجوز للمعلى} بكسرالطاء (ولاتنيا) على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أى ليس له أن يرد منها لل نفسه شيئاً بشرط أنها له بمد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم

وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَّى وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِبَهَا وَلِعَقِبِهِ

## ذكر اختلاف يحيى بن أبى كثير ومحمد ابن عمرو على أبى سلة فيه

أَحْرَنَا تُحَمَّدُ بِنُ عَبْد الْإَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بِنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يْحَى بْنُ أَبِي كَثْيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ سَمْعْتُ جَارِاً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْرَى لَمْنَ وُهِبَتْ لَهُ . أُخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتَنَا كَدْيَى أَنَّ أَبا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَارِ بن عَبْد الله عَنْ نَى أَلله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لَمْنُ وُهِبَتْ لَهُ . أُخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَدَّ عَنْ أَى سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُمْرَى فَنْ أَخْرَ شَيْئًا فَهُولَهُ . أَخْبَرَنَا إِسْاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَى هُرَسْوَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْمَر شَيْثًا فَوْ لَهُ . أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّضْر أَنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرِ بِن نَهِيكُ عَنْ أَنِي هُرَوْ وَعَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " أُحْرَزَا كُمَّدُ أَنُ الْكُنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَنُ هَشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَأَلْنَي مُلِمَانَ بِنَ هَشَامَ عَنِ الْعَمْرِي فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَدَّبُ مِنْ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحِ قَالَ قَضَى بَيَ الله صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةُ قَالَ قَنَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَني تُحَدَّدُ مِن النَّصْرِ مِن أَنَس عَنْ بَشير بْن نَهيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْمُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَنَادَةٌ فَقَالَ الزَّهْرِئُ إِنَّمَا الْمُمْرَى إِذَا أَعْرَ وَعَقَبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَاذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِه كَانَ لَلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَنَادَةُ فَسُمْلَ عَطَاهُ أَبْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَى جَابِرُ بَنْ عَبْدِ اللهَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمْرَى جَازَةٌ قَالَ قَلَادُ قَضَى بِهَا عَلَادُ قَضَى بِهَا عَلَكُ بُرُولَنَ عَطَادُ قَضَى بِهَا مَالُكُ بُنُ مَهْولَنَ بِهِذَا قَالَ عَطَادُ قَضَى بِهَا عَلَادُ ثَنَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ الْخُلْفَادُ لَا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَادُ قَضَى بِهَا عَلَالَهُ فَاللهُ مُنْ مَهُولَنَ

#### عطية المرأة بغير إذن زوجها

قوله (إذا أعمر وعقبه من بعده) أعمر على بنامالمنعول وعقبه بالنصب على المدقو لا يصح الرفع بالعطف على الضدير المرفوع في أعمر لعدمالناً كيدوالفصل (فاذا لم يحمل عقب) أى قائما مقام الذى أعمر (كان الذى يجعل) أى للجاعل أعنى المعلى (شرطه) بالرفع اسم كمان (لا يقتنون بهذا) أى بهذا الإطلاق بل يأخذون على وفع النقيد (قض بها) أى بالعمرى على اطلاقها . قوله (لا يجوز لا مرأة مهة في ما له) قال الحطابي

قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فَ خُطِبَته لَا يُحُوزُ لِالْمَرَأَة عَطِيّةٌ إِلَّا بِاذْن زَوْجَهَا . أَخَبَرَنَا هَنَّادُ بْن السَّرى قَالَ حَدْثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاش عَنْ يَحْنَى بْن أَنِي هَانِي، عَنْ أَيْ حُدْفَةَ عَنْ عَبْد الْمَلْك بن مُحَمَّد بْن يَشِير عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن عَلْقَمَةً النَّقْفَى قَالَ قَدَمَ وَقْدُ ثَقَيف عَلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْمَ وَقَدُ تَقَيف عَلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْمَ وَسُلَم وَصَعَلْم هَدِيَّةٌ قَقَالَ أَهْدَيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَأَنْ كَانْتُ هَدِيَّةٌ فَأَمَّى بَبْتَنَى بِهَا وَجُهُ وَجُهُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْم وَقَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَجُهُ اللهُ عَرْ وَجَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَجُهُ اللهُ عَرْ وَجَلَّ قَالُول لَا بْلِ هَدَيَّةٌ فَقَدَا لَمُ اللهُمْ وَقَعَدُ مَعْهُم يُسَاتُولُهُ وَيُسَاتُولُهُ وَيُسَاتُولُهُ وَكُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخذ بما الكفلت الخدا طلاقه ولكن أخذ بعفيازاد على الثلث وهوعد أكثر السلماء على معنى حسر العشرة واستطابة نفس الروح و ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن بدل على خلافه ثم السنة ثم الاثر ثم المقول و يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لهما أر تصوم وروجها حاضر الا باذنه فان فعلت جاز يصومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز يسها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم الذي صوابلة تعالى عليه ولما المناعظية المناعظية بعن المناطقة المحافية على أن هذا الحديث الناشعية ومن على أن هذا الحديث المناطقة ولمناطقة تعالى المحافظة المناطقة على المناطقة والمناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة والمناطقة على المناطقة الحاصر كا ظاهره أنه المناطقة على المناطقة الحاصرة فلابدمن المناطقة على المناطقة الحاصرة فلابدمن المناطقة على المناطقة الحاصة المناطقة على المناطقة الحاصة في الولودة المناطقة على المناطة المناطقة على المناطقة الحاصة في الولودة المناطقة على المناطقة الحاصة المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناط

مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجَلانَ عَنْ سَعِيد عَنْ أَيِّ هُرَبُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ لَقَدْ هَمْمُتُ أَنْ لاَ أَقَبَلَ هَدِيَّةٍ لِلاَ مَنْ قَرَشَى أَوْ أَنصَارِى أَوْ ثَقَفِى أَوْ دَوْسِى ، أَخْبَرَنَا إسحوَيْن إِبْرِاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِّى بَلَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةً وَلَنَاهَدِيَّةٌ

(عن أبى هربرة رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن الأأقبل هدية الامن قرشى أو أفضارى أوثقنى أو دوسى) قال الاندلسى فى شرح المفصل سئل المزنى عن رجل حلف لا يكلم أحدا الاكونيا أو بصريا فكام كوفياو بصر يافقال ماأراه الاحاتا فأنهى ذلك الى بعض أصحاب أبى حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزنى وغالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر الى قوله إلام احملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقدهممت أن الاأقبل هدية الا مزقرشى والثق كاما مستثنين فذكر أن المزنى لما سمع بذلك رجع الى قوله

بمدئ أنه قعد فى ذلك المكان حى فرغ من الصلايين فصلى الظهر فيوقتها ثم قعد يتحدث معهم حى صلى السعر فيذلك المكان وافقه تعالى أعلم. قوله ﴿ لقدهمت الح ﴾ قاله حين أهدى الديمة أعران هدية فاعطاه في مقابلتها اضعاف ذلك فقالمه وطمع في أكثرته فقال لقدهمت أن لاأقبل هدية الابمن لا يطمع في أكثرته فقال لقدهمت أن لاأقبل هدية الابمن لا يطمع في أو أنصارى الح كلة أو فيه التمعيم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استنى و لايلام أن لايقبل الاهدية واحد من هؤلاء فاذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى الا ماحملت ظهورهما أوالحوايا أوما اختلط بعظم ولذلك لمما قالمالمونى في رجل حلف لايكلم أحدا الاكوفيا أو بصرياً فكلمهما أنه بحث فيلم ذلك لل بعض الحنفية بمصر قال ذلك حلى الماريك وذكر أن المزنى لما المختفى أخطأ المرنى وعالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزنى لما

#### فهـــرس

# الجزء السادس من سأن الامام النسائي

### بشرح السيوطي وحاشية السندي

مفحة . م من خان غازيا في أمله كتاب الجهاد ٥٠ كتاب النكاح باب وجوب الجهاد ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الح التشديد في ترك الجهاد ٥٦ الحث على النكام فضل الجاهدين على القاعدين ٥٨ باب النهي عن التبتل فضل من بجاهد في سبيل الله بنفسه وماله باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف باب ماتكفل اقه عز وجل لمن جاهد تزوج الزانية 77 ق سدله في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٧١ مايعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل ٨٠ كف الاستخارة درجة الجاهد في سبيل الله عزوجل 14 ۱۹ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح من قاتل لتكون كلة الله مر العلما 44 ٧٧ الشروط في النكاح ثواب من قاتل في سبيل الله فواتي ناقة النكاح الذى تحلء المطلقة ثلاثا لمطلقها ٣٧ باب تمني القتل في سيل الله تعالى ع م تحريم الجم بين الام والبنت ٣٧ ما يحد الشهيد من الألم ٩٦ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها فعثل الرباط 79 ٩٨ تحريم الجع بين المرأة وخالتها غزوة الهند ٤٢ ۹۸ مايحرم من الرضاع فعنل من جهز غاز يا ٤٦ . . ، القدر الذي بحرم من الرضاعة فضل التفقة في سبيل اقه تعالى ٤٧ ١٠٧ باب العزل فعنل الصدقة في سبيل الله عزوجل (1-T1)

١١٠ تأويل قول الله عزوجل والمحصنات من النساء الإماملكت أعمانكم ١١٧ تفسير الشغار

١١٣ باب النزويج على سور من القرآن

١١٤ التزويج على العنق

١٢١ أباحة الة ويح بغيرصداق

١٧٣ باب هـ الم أة نفسها بنير صداق

١٢٥ تحريم المتعة

١٢٧ اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

١٢٨ كف مدعى للرجل اذا تزوج

١٣٠ الناء في شوال

١٣١ الناء في السفر

١٣٥ اللمو والغناء عند العرس

١٣٧ كتاب الطلاق

١٣٧ ماب وقت الطلاق للمدة التيأمر المعزوجل

أن تطلق لحا النساء . ١٤ باب طلاق السنة

. ١٤ ماب مايفعل اذا طلق تطليقة وهي حائض

١٤١ الطلاق لغير العدة

مهر بابطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخو لبالزوجة ١٤٨ باب احلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي محلياه

١٥١ تأويل قوله عز وجل باأيها التي لم تحرم

ما أحل لقه لك

١٥٤ باب طلاق العد

١٥٦ باب من لايقع طلاقه من الأزواج

١٥٨ باب الطلاق بالإشارة

مفحة

ا ١٥٩ باب التوقيت في الحيار ١٦٦ باب الايلاء

١٦٧ باب الظيار

١٦٨ باب ماجا. في الخلع ١٧٠ باب بند اللمان

١٧٢ كف اللمان

١٧٦ باب التفريق بين المتلاعنين ١٧٩ باب التغليظ في الانتفاء من الهاد

١٨٥ اسلام أحد الزوجين وتخير الولد

١٨٦ عدة الختلعة

. ١٩. باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

١٩٨ بان الاحداد

٢٠٥ النبي عن الكحل الحادة

٢١٠ باب نفقة البائنة

. ٧١ نفقة الحامل المبتوتة ٢١٢ باب الرجمة

٢١٤ كتاب الخيل

٢١٧ باب حب الحيل ٢٢١ باب ركة الخيل

٢٢٦ باب السبق

٢٢٩ كتاب الاحباس ٢٣٢ باب حبس المشاع ٣٢٧ ماب وقف المساجد

٢٣٧ كتاب الوصايا

٧٢٧ الكراهة في تأخير الوصية

. ٢٤٠ هل أوصى الني صلى الله عليه وسلم

مفحة ٢٤١ باب الوصية بالثلث

وع باب قضاء الدن قبل الميراث

٧٤٧ باب ابطال الوصة الوارث

٢٤٨ باب اذا أوصى لعشيرته الاقريين ٢٥١ فضل الصدقة عن الميت

٥٥٥ النبي عن الولاية على مال اليتيم

٢٥٨ كتاب النحل

(ثم الفهرس)

٢٥٨ ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لحير النمان ان بشير في النحل

٦٢٢ كتاب الهية

٢٦٢ مة الشاع

٢٦٨ كتاب الرقبي

۲۷۱ كتاب العمري

٣٧٨ عطية المرأة بغير اذن زوجها



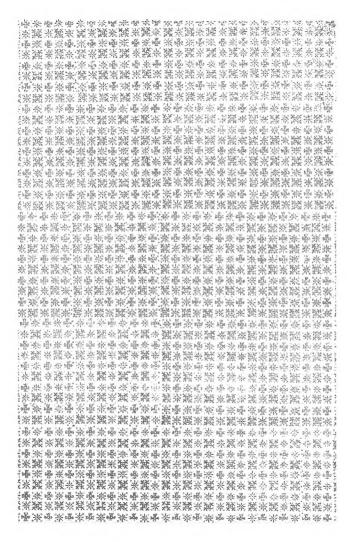

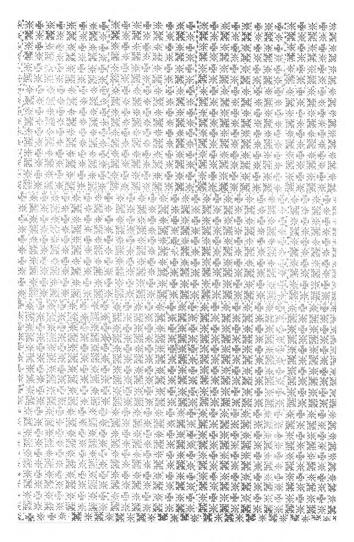

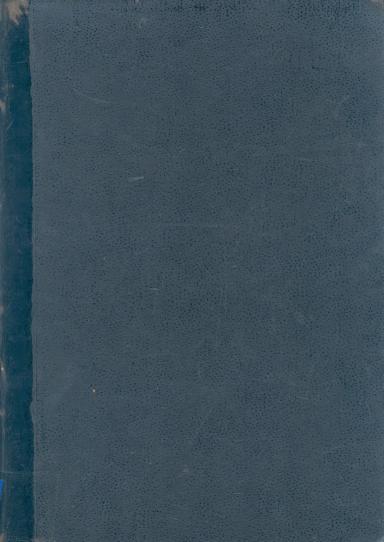